いるなるがんか منههوم الاستان والسيان المستريق في القرآت الكريم دراسة مضطلحته وتفيير موضوعي تَأْلِيْفُ د. مُصَطَفَى أوعِيثَ تـ المُلِلتَّنِ الْمِن للطباعة والنشروالتوزيع والترجمة اردر المراجعة

في القرآن الكريم وراجة مُفطَاحِنَة وَقَدْ يُرْمُوضُوعي المُعرَدُ وَضُوعي المُعرَدُ وَسُوعي المُعرَدُ وَضُوعي المُعرَدُ وَسُوعي المُعرَدُ وَسُعِلِي المُعرَدُ وَسُعِلًا لمُعرَدُ وَسُعِلًا لمُعرَدُ وَسُعِلًا لمُعرَدُ وَسُعِلًا لمُعرَدُ وَسُعِي المُعرَدُ وَسُعِلًا لمُعرَدُ وَسُعِلًا لمُعرَدُ وَسُعِلًا لمُعرَدُ وَسُعِلِي المُعرَدُ وَسُعِلِي المُعرَدُ وَسُعِلِي المُعرَدُ وَسُعِلِي المُعرَدُ وَسُعِلِي المُعرَدُ وَالمُعرَدُ وَسُعِلِي المُعرَدُ وَالمُعرَدُ وَالمُعِلِي المُعرَدُ وَالمُعرَدُ وَالمُعرَدُ وَالمُعرَدُ وَالمُعرَدُ والمُعرَدُ والمُ

تأليف د مصطفى أوعيت الم

كَارُ السَّنِ الْحِرَ الطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

أوعيشة ، مصطفى .

مفهوم الاستكبار والاستضعاف في القرآن الكريم: دراسة مصطلحية وتفسير موضوعي / تأليف مصطفى أوعيشة . - ط ١ - القاهرة : دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ، ٢٠١٤م .

٤٤٣ ص ؛ ٢٤ سم .

تدمك ٦ ١٨١ ٧١٧ ٩٧٧ ٩٧٨ ١ - التكبر في القرآن .

. أ – العنوان .

279, 21791

بطاقة فهرسة

فهرسة أثناء النشر إعداد الهيئة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية - إدارة الشؤون الفنية الطبعة الأولى

1٤٣٥ه / ٢٠١٤ م

# أَصْلُ هَـٰ نَا ٱلكِمَّابُ

رسالة علمية نال بها صاحبها درجة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية من كلية الآداب بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بالمملكة المغربية ، تحت إشراف أ.د. الشاهد البوشيخي

#### جمهورية مصر العربية - القاهرة - الإسكندرية

الإدارة : القاهرة : ٠٠ شارع أحمد أبو العلا - المتفرع من شارع نور الدين بهجت -الموازي لامتداد شارع مكرم عبيد - مدينة نصر هاتف : ٢٢٨٧٣٢٤٦ - ٢٢٧٠٤١٥٧٨ ( ٢٠٢ + )

فاکس : ۲۰۲۰ (۲۰۲ + )

المكتبة : فــرع الأزهــر : ١٢٠ شارع الأزهر الرئيسي – هاتف : ٢٥٩٣٢٨٢٠ ( ٢٠٢ + ) المكتبة : فرع مدينة نصر : ١ شارع الحسن بن علي متفرع من شارع علي أمين امتداد شارع مصطفى النحاس – مدينة نصر – هاتف : ٢٤٠٥٤٦٤٢ ( ٢٠٢ + )

فاكس: ۲۲۲۳۹۸۶۱ (۲۰۲ +)

المكتبة : فرع الإسكندرية : ١٢٧ شارع الإسكندر الأكبر - الشاطبي بجوار جمعية الشبان المسلمين هياتف : ٩٣٢٢٠٥ ( ٢٠٣ + )

بريديًّا : القاهرة : ص.ب ١٦١ الغورية - الرمز البريدي ١٦٦٩ اinfo@dar-alsalam.com البريب د الإلىكتروني : www.dar-alsalam.com

# <u>كائرالسَّيْ الْحِي</u>

للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

تأسست الدار عام ۱۹۷۳م وحصلت على جائزة أفضل ناشر للتراث لئلاثة أعوام متتالية ۱۹۹۹م ، ۲۰۰۰م ، ۲۰۰۱مهمي عشر الجائزة تتويتجا لعقد ثالث مضى في صناعة النشر

# بِسَ اللهُ الرَّمْ الْالْحَدِيدِ فَهُ سِنُ اللهُ الرَّمْ اللهُ الل

| 11  | مقدمة                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
|     | الباب الأول                                                       |
|     | مفهوم الاستكبار والاستضعاف في القرآن الكريم                       |
| ۲۱  | دراسة مصطلحية                                                     |
| ۲۳  | * الفصل الأول: التعريف                                            |
|     | المبحث الأول: مفهوم الاستكبار والاستضعاف: دراسة معجمية لغوية      |
| ۲٥  | واصطلاحية                                                         |
| ۲٥  | المطلب الأول: مفهوم الاستكبار: دراسة معجمية لغوية واصطلاحية       |
| ۲٥  | أولًا: في اللغة                                                   |
| ۳٦  | ثانيًا: معاني الاستكبار في معاجم الاصطلاح                         |
| ۲٧  | المطلب الثاني: مفهوم الاستضعاف: دراسة معجمية لغوية واصطلاحية      |
| ۲٧  | أولًا: في اللغة                                                   |
| ۲۸  | ثانيًا: معاني الاستضعاف في معاجم الاصطلاح                         |
|     | المبحث الثاني: مفهوم الاستكبار والاستضعاف في القرآن الكريم: إحصاء |
| ۳ • | وتصنيف وتعريف                                                     |
|     | المطلب الأول: مفهوم الاستكبار في القرآن الكريم: إحصاء وتصنيف      |
| ۳٠  | و تعریف                                                           |
| ۳٠  | أولًا: إحصاء وتصنيف                                               |
| ۳•  | أ - بحسب الجذور                                                   |
| ۳۱  | <b>ں – بحسب أحو ال الو ر و د</b>                                  |

| = فهرس المحتويات | {                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| ۳۱               | ١ – زمن الورود                                               |
| ۳۱               | ۲ – شكل الورود                                               |
| ٣٢               | ثانيًا: تعريف مقترح للاستكبار في القرآن الكريم               |
| ٣٢               | ثالثًا: تحليل التعريف إلى عناصره والاستدلال عليه             |
| ىنىف             | المطلب الثاني: مفهوم الاستضعاف في القرآن الكريم: إحصاء وتص   |
| ξ ξ              | وتعريف                                                       |
| ξξ               | أولًا: إحصاء وتصنيف                                          |
| ξξ               | أ - بحسب الجذور                                              |
| ٤٥               | ب - بحسب أحوال الورود                                        |
| ٤٥               | ١ – زمن الورود                                               |
| ٤٦               | ۲ – شكل الورود                                               |
| ٤٧               | ثانيًا: تعريف مقترح للاستضعاف في القرآن الكريم               |
| ٤٧               |                                                              |
| 04               | * الفصل الثاني: علاقات الاستكبار والاستضعاف في القرآن الكريم |
| 00               | المبحث الأول: علاقات الاستكبار                               |
| 00               | المطلب الأول: علاقات الائتلاف                                |
| 00               | العلو                                                        |
| 71               | العتو                                                        |
| ٦٨               | الكفر                                                        |
| ٧٢               | الفسقا                                                       |
| ٧٥               | التكذيب بآيات اللَّه                                         |
|                  | الظلم                                                        |
|                  | الإباء                                                       |
| ۸٧               | الإدبار                                                      |

| 0  | المحتويات                                                        | فهرس  |
|----|------------------------------------------------------------------|-------|
| ۸  | الاستنكاف                                                        |       |
| 9  | الإصرار                                                          |       |
| 9, | الجحود٧                                                          |       |
| ١  | المكر السيئ                                                      |       |
| ١  | النفور٣٠                                                         |       |
| ١  | الإجرام ٤٠                                                       |       |
| ١  | الهوى۸۰                                                          |       |
| ١  | الترف                                                            |       |
| ١  | القوة                                                            |       |
| ١  | لمطلب الثاني: علاقات الاختلاف                                    | 11    |
| ١  | الاستضعاف الاستضعاف                                              |       |
| ١  | الإيمان والعمل الصالح                                            |       |
| ١, | عث الثاني: علاقات الاستضعاف                                      | المبح |
| ١. | مطلب الأول: علاقات الائتلاف                                      | 11    |
| ١. | أولًا: الألفاظ ذات العلاقة مع الاستضعاف بما هو فعل المستضعفين ٣٠ |       |
| ١. | العلو                                                            |       |
| ١. | الإفساد                                                          |       |
|    | ثانيًا: الألفاظ ذات العلاقة مع الاستضعاف بما هو فصل واقع على     |       |
| ١  | المستضعفين                                                       |       |
| ١  | التبع                                                            |       |
| ١  | مطلب الثاني: علاقات الاختلاف                                     | ال    |
| ١  | الاستكبار                                                        |       |
| ١, | <b>*</b> ***********************************                     |       |

| = فهرس المحتويات           |                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | * الفصل الثالث: ضمائم الاستكبار والاستضعاف في القرآن الكريم                             |
|                            | المبحث الأول: ضمائم الاستكبار                                                           |
|                            | المطلب الأول: ما ضم إلى المصطلح                                                         |
|                            | الاستكبار في الأرض                                                                      |
|                            | الاستكبار بغير الحق                                                                     |
| 100                        | الاستكبار في النفس                                                                      |
| 109                        | الاستكبار عن الآيات                                                                     |
|                            | الاستكبار عن عبادة اللَّه تعالى                                                         |
| 178                        | الاستكبار بالبيت الحرام                                                                 |
|                            | المطلب الثاني: ما ضم إليه المصطلح                                                       |
|                            | ﴿ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبُرُواْ ﴾، ﴿ ٱلَّذِينَ يَسَتَكُبِرُونَ ﴾، ﴿ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُورَ |
|                            | ﴿ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُواْ ﴾                                                  |
| 179                        | ﴿ ٱلَّذِينَ عِندَرَ يَلِكَ لَا يَسْتَكُمْرُونَ ﴾                                        |
|                            | المبحث الثاني: ضمائم الاستضعاف                                                          |
| ١٧١                        | المطلب الأول: ما ضم إلى المصطلح                                                         |
| ١٧١                        | الاستضعاف في الأرضُ                                                                     |
| ١٧٣                        | المطلب الثاني: ما ضم إليه المصطلح                                                       |
| ١٧٣                        | ﴿ قَلِيلٌ مُّسْتَضَعَفُونَ ﴾                                                            |
| ١٧٤                        | ﴿ ٱلَّذِينَ ٱسۡــُتُصۡعِفُواْ ﴾                                                         |
| <b>\ \ \ \ \ \ \ \ \ \</b> | * الفصل الرابع: مشتقات الاستكبار والاستضعاف في القرآن الكريم                            |
| 1 V 9                      | المبحث الأول: مشتقات الاستكبار                                                          |
| 1 ∨ 9                      | المستكبر                                                                                |
| ١٨٣                        | المستكبرون                                                                              |
| 19.                        | المتكبر                                                                                 |

| V ==== | فهرس المحتويات                                                     |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 198    | المتكبرون                                                          |
| 197    | كبراء                                                              |
| 197    | أكابر                                                              |
| ۲۰۰    | المبحث الثاني: مشتقات الاستضعاف                                    |
| ۲۰۰    | المستضعفون                                                         |
| 7 . 7  | الضعيف                                                             |
| ۲۰٤    | الضعفاء                                                            |
|        | الباب الثاني                                                       |
|        | مفهوم الاستكبار والاستضعاف في القرآن الكريم                        |
| 7.9    | تفسير موضوعي                                                       |
| 711    | * الفصل الأول: أسباب الاستكبار والاستضعاف في القرآن الكريم         |
| 717    | المبحث الأول: أسباب الاستكبار                                      |
| ۲۱۳    | المطلب الأول: التعصب للجنس                                         |
| 710    | المطلب الثاني: مخالفة الرسالات لأهواء المستكبرين                   |
|        | المطلب الثالث: التبعية العمياء للآباء والأجداد والجمود على العادات |
| Y 1 V  | والتقاليد                                                          |
| ۲۲۰    | المطلب الرابع: الاعتزاز بالقوة والخوف على فقد الرياسة              |
| 777    | المطلب الخامس: الترف                                               |
| 777    | المبحث الثاني: أسباب الاستضعاف                                     |
| ۳۲٦    | المطلب الأول: ضعف القوة المادية                                    |
| YYX    | المطلب الثاني: مخالفة المستضعفين للمستكبرين في العقيدة             |
| 777    | المطلب الثالث: الاستكانة بدعوى الخوف على المصلحة                   |

| = فهرس المحتويات |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| 770              | * الفصل الثاني: مظاهر الاستكبار والاستضعاف في القرآن الكريم  |
| 77V              | المبحث الأول: مظاهر الاستكبار                                |
| 747              | المطلب الأول: الاستعلاء                                      |
| ۲۳۸              | المطلب الثاني: تكذيب الرسل والتنقيص من شأنهم وشأن أتباعهم    |
| ١ ٢ ٤            | المطلب الثالث: الصد عن سبيل اللَّه                           |
| ٢ ٤ ٤            | المبحث الثاني: مظاهر الاستضعاف                               |
| 1 80             | المطلب الأول: الاستهزاء والسخرية                             |
| ٩ ٤ ٦            | المطلب الثاني: التضييق في الأرزاق وسبل العيش                 |
| 701              | المطلب الثالث: الإغراء                                       |
| r o o            | المطلب الرابع: السجن والتنكيل                                |
| ′∘∧              | المطلب الخامس: النفي والتشريد                                |
| ۱۲٬              | المطلب السادس: الإعدام ( الفردي والجماعي )                   |
| 770              | * الفصل الثالث: جزاء المستكبرين والمستضعفين في القرآن الكريم |
| V77              | المبحث الأول: جزاء المستكبرين                                |
|                  | المطلب الأول: الجزاء الدنيوي                                 |
|                  | أولًا: الطرد من رحمة اللَّه والصغار واللعنة                  |
| ۲٦٩              | ثانيًا: الريح العاتية                                        |
| ۲۷۰              | ثالثًا: الرجفة                                               |
| <b>TVT</b>       | رابعًا: الإهلاك غرقًا                                        |
| ۲۷۳              | خامسًا: الخسف                                                |
| YV0              | المطلب الثاني: الجزاء الأخروي                                |
| YVA              | لمبحث الثاني: جزاء المستضعفين                                |
| YVA              | المطلب الأول: جزاء المستضعفين الظالمين                       |
| Y / .            | الوطل الثاني: حالوات من ما والمراد التوات                    |

|                   | فهرس المحتويات                                              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| القرآن الكريم ٢٨٣ | * الفصل الرابع: سبل مقاومة الاستكبار وعلاج داء الاستضعاف في |
| ۲۸٥               | المبحث الأول: الإيمان باللَّه واتباع الهدى                  |
| 791               | المبحث الشاني: الهجرة                                       |
| 798               | المبحث الثالث: الجهاد                                       |
| ٣                 | المبحث الرابع: بيان عاقبة الاستكبار والاستضعاف في الآخرة    |
| ۳۰۸               | المبحث الخامس: تعبئة أبناء الأمة ليصبحوا حملة رسالة         |
| ٣١٣               | خاتمة                                                       |
| ۳۱۷               | الفهارس                                                     |
| 719               | فهرس الآيات القرآنية                                        |
| ٣٢٧               | فهرس الأحاديث النبوية                                       |
| ٣٢٨               | فهرس المصادر والمراجع                                       |
| 770               | السيرة الذاتية للمؤلف                                       |
| ٣٣٧               | من إصدارات دار السلام                                       |

\*



مقامة

# مُقَلِّمَةً

#### موضوع البحث ودوافعه:

إن أولى ما تجنح إلى تحصيله الهمم العالية وأحق ما وجب صرف الجهود لدركه والأخذ بعنانه ما كان موصلًا للتقرب به إلى الباري سبحانه وطلب الزلفى منه، وذلك العلم النافع الذي يهدي إلى تقوى اللَّه تعالى ويرسم معالم السلوك إليه سبحانه. ولا جدال أن أشرف العلوم وأولاها بالدرس تبينًا وبيانًا ما كانت قضاياه مستوحاة من كتاب اللَّه العزيز، ولا سبيل إلى فهم كلام اللَّه والتدبر في آياته بله الاستنباط منه وإصلاح حال الأمة به إلا بفقه مصطلحاته التي هي مفاتيحه التي لا تفتح أبوابه إلا بها.

وحفظ اللَّه أستاذنا الدكتور الشاهد البوشيخي إذ يقول: « وما لم يتجدد فهم الأمة للقرآن فلن تتجدد الأمة، ولن يتجدد فهم القرآن حتى يتجدد فهم مصطلحات القرآن، مفاهيم ونسقًا، ذلك بأن الوحي قرآنًا وسنة مجموعة من المفاهيم، إذا حصلت حصلت كليات الدين وإذا لم تفقه لم يفقه الدين، ومن يرد اللَّه به خيرًا يفقهه في الدين »(۱).

ورحم اللَّه الراغب الأصفهاني الذي اعتنى بتحقيق الألفاظ المفردة في القرآن، فكان في ذلك رائد زمانه، إذ جمع بين اللفظ اللغوي والمعنى القرآني في نسق علمي محكم. يقول رحمه اللَّه: « ... وذكرت أن أول ما يحتاج أن يشتغل به من علوم القرآن، العلوم اللفظية، ومن العلوم اللفظية تحقيق الألفاظ المفردة، فتحصيل معاني مفردات ألفاظ القرآن في كونه من أوائل المعاون لمن يريد أن يدرك معانيه، كتحصيل اللبن في كونه أول المعاون في بناء ما يريد أن يبينه »(٢).

فالاستعمال القرآني للألفاظ خصها بمدلول خاص، وأعطاها أبعادًا أكثر عمقًا وأوسع دلالة تجاوزت بها ما وضع لها في لسان العرب.

لذلك أضحى تخصيص المصطلح القرآني بالبحث والدراسة في زمن المسخ هذا أولى الأولويات وضرورة الضرورات لبث وعي قرآني جديد بالمفاهيم التي يشمل عليها كتاب اللَّه المجيد.

<sup>(</sup>١) « القرآن والدراسة المصطلحية » سلسلة « دراسات مصطلحية » ( ص ١٩ ).

<sup>(</sup>٢) معجم مفردات القرآن (ص٨).

۱۲ حقامة

ذلك أن هذا المصطلح لا يخلو من بعدين أساسيين: بُعْدٌ معرفي وبُعْدٌ نفسي « أما البُعد المعرفي فهو يتمثل فيما يحمله المصطلح من دلالات معنوية ترتقي من مستوى المعاني الجزئية لتكون قضايا كلية كبرى ومبادئ عامة، بل وأصولًا مذهبية أحيانًا... فكل مصطلح قرآني قد وضع إذن عنوانًا لقضية كبرى وليس عنوانًا لمعنى جزئي. وأما البُعد النفسي فهو يتمثل فيما يحمله المصطلح من طاقة تأثير على النفوس من شأنها أن تعبئها لاستيعاب المعاني التي وضعت لها استيعابًا إيمانيًّا عميقًا وأن تستنفرها من أجل تطبيقها في الواقع، وذلك من خلال الصياغة التي صيغ بها المصطلح ومن خلال البناء الدلالي الذي بنى عليه »(۱).

من هذا المنطلق تأتي هذه الدراسة لمفهوم الاستكبار والاستضعاف في القرآن الكريم، فهذا المفهوم يعد من أهم المفاهيم القرآنية في مجال الاجتماع الإنساني التي تبرز الرؤية الإسلامية في تفسير المجتمع والتاريخ.

إن لدى دعاة الباطل وكل مزيج مريج من الفلسفات الحديثة والمعاصرة نسقًا واضحًا لتحليل الواقع ونقده وتحليل التاريخ ورسم مسار ممكن للمستقبل، ونحن نبقى في عموميات مطالبنا الراقية نعبر عنها بعواطفنا الجياشة الصادقة المشتاقة لغد الإسلام الأغر.

نريد أن يكون التفاتنا لمعاني الاستكبار والاستضعاف فقهًا واضحًا، وأن يكون تعلقنا بهذه المعاني نبراسًا يضيء لنا تاريخ المسلمين، ودليلًا لفرز أصناف المجتمع المسلم المعاصر وخطة لبناء مستقبل الأمة.

لا يكفي أن نقول: ﴿ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضُهُم بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ ﴾ [البقرة: ٢٥١]، لكن ينبغي أن نعطي لهذه الآية الكريمة وأخواتها الأبعاد الفلسفية والفكرية والتاريخية، ونحلل التاريخ على هذا المحور الصراعي بين المستكبرين والمستضعفين على مر الأجيال في التاريخ.

اللَّه ﷺ قص قصص من كان قبلنا باعتبار أنه كان هنالك في وجه كل نبي مستكبرون ومع كل نبي مستضعفون، القرآن الكريم لا يتحدث عندما يقص علينا نبأ من كان قبلنا

<sup>(</sup>١) مفهوم الشهادة على الناس في القرآن الكريم وأبعاده الحضارية، للدكتور عبد المجيد النجار. ندوة: « الدراسة المصطلحية والعلوم الإسلامية » ( ١/ ٢٩٠، ٢٩١ ).

إلا عن صراع المستضعفين بقيادة الرسل والأنبياء والدعاة إلى اللَّه مع المستكبرين من أمثال فرعون وقارون وصناديد قريش.

والمجال الذي تتصرف فيه النصوص القرآنية في تحليلها لما وقع لمن كان قبلنا هو أوسع وأسمى مغزى من أي تحليل مادي محدود ومقيد، يرى أن الأفراد في المجتمع ينقسمون إلى أفراد مستثمرين مالكين وأفراد محرومين مستغلين، وتنقسم سائر الشؤون الاجتماعية بنفس التقسيم، فيكون داخل المجتمع نوعان من كل منها يطابق كل منهما التفكير الخاص لإحدى الفئتين الاقتصاديتين، ذلك أن المفهوم المزدوج: الاستكبار والاستضعاف يجمع زيادة على التفاوت الاقتصادي وعلى الظلم الاجتماعي اللذين يتضمنهما المصطلحان البُعد العقدي. فالمستكبرون والمستضعفون كما يقص الله كل في كتابه العزيز علينا نبأهم، نزاعهم ليس على الأرزاق فقط بل يتعداه إلى نزاع مركب كلي شمولي في معاني استرذال فئة لفئة، واحتقار فئة لفئة، واستعلاء فئة على فئة، ومنع فئة المستكبرين فئة المستضعفين أن يعبدوا الله، لأن العبودية لله وحده هي التي ترفع الظلم وتكسر قيد الاستعباد.

فليس الاستكبار صيغة للتكبر ونوعًا من الشموخ يوصف به الفرد الأناني المستعلي فقط، إنما هو وجود تكتل اجتماعي، سياسي، واقتصادي يطأ المستضعفين، ويعلو في الأرض بغير الحق، ويفسد فيها ويصد عن سبيل الله، ذلك السبيل الذي لا يقر بحال أن يعلو أحد من خلق الله على أحد، أو يظلم أحد أحدًا، أو يحكم أحد بغير ما أنزل الله، أو تستأثر فئة بالمال والسلطان.

الاستكبار صدعن سبيل اللَّه قبل كل شيء، صديستند إلى البطش الذي يسلحه المال المنهوب والسلطان المستبدبه من غير رضا المستضعفين.

جماع القول أنه لا يصح استعمال المصطلح القرآني التقابلي: استكبار - استضعاف إلا إذا كان الاضطهاد في الرزق وفي المقومات الأرضية مقترنًا بالاضطهاد في العقيدة والشرع.

من هنا كان السعي إلى محاولة الكشف عن مفهوم الاستكبار والاستضعاف في القرآن؛ وذلك لأن الحاجة في زماننا أشد ما تكون إلى تأصيل مفاهيمنا حول الإنسان والمجتمع والتاريخ في ظل هيمنة المفاهيم الواردة والدخيلة.

ا مقادما

#### منهج البحث:

إن مشكلة المنهج - كما يؤكد أستاذنا الدكتور الشاهد البوشيخي - هي مشكلة أمتنا الأولى، ولن يتم إقلاعنا العلمي ولا الحضاري إلا بعد الاهتداء في المنهج للتي هي أقوم، وبمقدار تفقهنا في المنهج ورشدنا فيه يكون مستوى انطلاقنا كمَّا وكيفًا(١).

إن المنهج يعكس الأهداف، يجعل منها موضوعه، ويقوم بإعادة إنتاجه وتطويره، إنه نشاط آلي يسعى إلى تحقيق موضوعه، والبرهنة عليه. ولما كان الموضوع هو البحث في المصطلح القرآني، كان المنهج الوصفي ممثلًا في الدراسة المصطلحية هو الكفيل بإشباع الحاجة العلمية؛ لأن البحث بالمنهج الوصفي في المصطلح هو بحث سكوني أي (سانكروني) بمعنى أنه عملية تشريح للمصطلح، قصد التعرف على جوهره كما هو مستعمل في كتاب معين أو تراث عالم معين أو مدرسة معينة (٢).

بناء عليه توزع العمل لتقديم البحث في صورته النهائية إلى مرحلتين كبيرتين: مرحلة الدراسة ومرحلة العرض.

#### ١ - مرحلة الدراسة:

وأهم خطواتها ما يلي:

- إحصاء لكل النصوص التي ورد بها مصطلحا الاستكبار والاستضعاف في القرآن الكريم، إحصاء لا يهمل مستعملًا من مستعملات المادة الاصطلاحية، اسمًا كان أم فعلًا، ومفردًا كان أم مركبًا.
- تصنيف جميع النصوص المحصاة بعد استخلاصها حسب الأهم فالأهم من المشتقات، وذلك حسب أركان الدراسة النصية ومراحلها: وهي الصفات والعلاقات والضمائم والمشتقات والقضايا.
- دراسة معاني المشتقات في المعاجم اللغوية، دراسة تضع نصب أعينها مدار مشتقات الجذرين (ك  $\phi$   $\phi$  ) و ( $\phi$   $\phi$   $\phi$  ) علامه? ومأخذ المشتق المستعمل في القرآن الكريم ممه؟ وشرحه إن كان قد شرحه بمه؟

<sup>(</sup>١) مصطلحات النقد العربي لدى الشعراء الجاهليين والإسلاميين ( ص٢١ ).

<sup>(</sup>٢) منهج دراسة المصطلح التراثي، للدكتور فريد الأنصاري ( ص١٧).

مقدمة \_\_\_\_\_\_\_ م

- دراسة مادة كل ركن من أركان الدراسة المصطلحية ضمن مرحلته الخاصة به بالتأمل في النصوص، والاستعانة بالمصادر المعتمدة، والاعتماد على كل الأدوات التي تمكن من تبين المفهوم.

- استخلاص ما يمكن استخلاصه من المستفادات والقضايا الجزئية والكلية، وبناؤها في نسق موضوعي.

٢ - مرحلة العرض:

وقد كانت كما يلي:

- ذكر تعريف الاستكبار والاستضعاف في القرآن الكريم: ونراعي فيه مختلف عناصر المفهوم، محاولين إبرازها في اللفظ المعرف به، ولا يتيسر ذلك عادة إلا إذا تم استقراء مختلف النصوص التي ورد فيها ذلك اللفظ ودراستها.
- ذكر علاقات الاستكبار والاستضعاف التي تربط المصطلحين بسواهما والفروق التي تفصلهما عن سواهما.
- ذكر الضمائم، وهي الأشكال التي ورد عليها لفظا الاستكبار والاستضعاف مضمومين إلى غيرهما أو مضمومًا إليهما غيرهما، ودراستها مع ما يندرج تحتها، مرتبة على نسق معين.
  - ذكر مشتقات الاستكبار والاستضعاف، مدروسة ومرتبة أيضًا وفق نسق معين.
- ذكر القضايا التي أمكن استخلاصها من النصوص مجمعة في نسق موضوعي. وقد تم تناولها من زاوية التفسير الموضوعي، وهو منهج في التفسير، يبحث في قضايا القرآن المتحدة معنى أو غاية، عن طريق جمع آياتها المتفرقة، والنظر فيها على هيئة مخصوصة بشروط مخصوصة، لبيان معناها، واستخراج عناصرها، وربطها برباط جامع(۱).

إن التفسير الموضوعي يمكننا من التعمق في فهم الأبعاد المعنوية والمعرفية للقرآن الكريم في استعماله للمصطلحات، وشرح مضامينه، خاصة بعد جمع الصورة الدلالية للمصطلح في شكلها المتكامل، ورد الاستعمالات التي ورد بها في مختلف الموارد بعضها إلى بعض، وضمها لتكون نسقًا مفهوميًّا كليًّا، بحيث يبدو المصطلح في بعده

<sup>(</sup>١) المدخل إلى التفسير الموضوعي، للدكتور عبد الستار سعيد ( ص٢٠ ).

الذي أعطاه القرآن الكريم إياه قضية كلية عامة من قضايا الدين، حتى يتسنى لنا الربط بين المصطلح القرآني في دلالته الكلية، على النحو الذي وقع التوصل إليه، وبين الواقع الثقافي للمسلمين، وتوجيه المصطلح إلى أن يكون له حضور في الواقع، بحيث يصبح أداة تعبيرية، مستخدمة في التفكير، وشائعة في الثقافة العامة، بما من شأنه أن يعزز الشعور بالانتماء الثقافي الأصيل من جهة، وأن يحفز الهمم، ويستنفرها للعمل بالمعاني التي يقتضيها المصطلح من جهة ثانية. ويكون بالتالي استثمارًا للمصطلح من حيث طاقته التأثيرية على النفس وحشد قواها في سبيل الانفعال العملي الإنجازي، بمدلوله المعنوي. ويتكامل حينئذ استثمار المصطلح القرآني في بعده المعرفي وبعده النفسي جميعًا(۱).

#### محتوى البحث:

انتهى العمل إلى وضع خطة للبحث تقتضي تقسيمه إلى مقدمة وبابين وخاتمة.

فأما المقدمة فخصصت لذكر موضوع البحث ودوافعه والمنهج المتبع فيه ثم عرض محتواه والصعوبات التي اعترضت إنجازه.

وأما صلب البحث فقد خصص له بابان:

\* الباب الأول: خصص للنظر في مفهوم الاستكبار والاستضعاف من زاوية الدراسة المصطلحية، ويتكون هذا الباب من أربعة فصول هي:

- الفصل الأول: درست فيه دلالة الاستكبار والاستضعاف في اللغة والاصطلاح، وخلصت بعد الإحصاء والتصنيف إلى وضع تعريف للمصطلحين. ولذلك فهو يشتمل على مبحثين:

أولهما: مفهوم الاستكبار والاستضعاف: دراسة معجمية لغوية واصطلاحية، خصصت المطلب الأول منه للاستكبار، والمطلب الثاني للاستضعاف.

والثاني: مفهوم الاستكبار والاستضعاف في القرآن الكريم: إحصاء وتصنيف وتعريف. مقسم بدوره إلى مطلبين: الأول خاص بالاستكبار، والثاني خاص بالاستضعاف.

- الفصل الثاني: خصصته لدراسة علاقات الاستكبار والاستضعاف في القرآن الكريم

<sup>(</sup>١) مفهوم الشهادة في القرآن الكريم وأبعاده الحضارية. ندوة: «الدراسة المصطلحية والعلوم الإسلامية» (١/ ٢٩٣).

بغيرهما من الألفاظ المؤالفة والمخالفة. وذلك في مبحثين:

الأول: خاص بعلاقات الاستكبار ائتلافًا واختلافًا، بحيث أفرد المطلب الأول لعلاقات الائتلاف، وأفرد المطلب الثاني لعلاقات الاختلاف.

والثاني: خاص بعلاقات الاستضعاف إذ ضمنت علاقات الائتلاف في المطلب الأول، وعلاقات الاختلاف في المطلب الثاني.

- الفصل الثالث: خصص لدراسة ضمائم الاستكبار والاستضعاف في القرآن الكريم، سواء ما ضم إلى المصطلح أو ما ضم إليه المصطلح. وقسمته إلى مبحثين:

درست في الأول ضمائم الاستكبار، وجعلته مطلبين: الأول: درست فيه ما ضم إلى الاستكبار.

والثاني: درست فيه ما ضم إليه الاستكبار.

وخصصت المبحث الثاني لضمائم الاستضعاف، بحيث أفردت المطلب الأول منه لما ضم إلى الاستضعاف.

- الفصل الرابع: موضوعه دراسة مشتقات الاستكبار والاستضعاف في القرآن الكريم. وهو يضم مبحثين:

خصص الأول: لدراسة مشتقات الاستكبار.

وخصص الثاني: لدراسة مشتقات الاستضعاف.

وقد يتساءل متسائل لماذا لم تدرج صفات الاستكبار والاستضعاف ضمن البحث مع كونها رِكنًا مهمًّا من أركان الدراسة المصطلحية؟

نجيب بأن مرد ذلك إلى أن طبيعة مفهوم الاستكبار والاستضعاف تجعل منه واصفًا أكثر منه موصوفًا، كما أن عددها لم يتجاوز أصابع اليد.

لذلك تمت دراسة ذلك النزر القليل منها في ركن المشتقات؛ لأن ورودها في القرآن الكريم جاء مرتبطًا بصيغ اسم الفاعل بالنسبة للاستكبار وبصيغ اسم المفعول بالنسبة للاستضعاف.

\* الباب الثاني: تناولت فيه قضايا الاستكبار والاستضعاف في القرآن الكريم من زاوية التفسير الموضوعي، ويتكون هذا الباب من أربعة فصول كذلك:

- الفصل الأول: خصص لدراسة أسباب الاستكبار والاستضعاف في القرآن الكريم، ولذلك فهو يضم مبحثين:

الأول: أسباب الاستكبار في القرآن الكريم وحصرتها في خمسة أسباب رئيسة، عرضت لها في خمسة مطالب هي:

المطلب الأول: التعصب للجنس.

المطلب الثاني: مخالفة الرسالات لهوى المستكبرين.

المطلب الثالث: التبعية العمياء للآباء والأجداد، والجمود على العادات والتقاليد.

المطلب الرابع: الاغترار بالقوة والخوف على فقد الرياسة.

المطلب الخامس: الترف.

والثاني: خصص لدراسة أسباب الاستضعاف، وعددتها في ثلاثة أسباب، خصصت لكل سبب منها مطلبًا مستقلًا وفق الترتيب الآتي:

المطلب الأول: ضعف القوة المادية.

المطلب الثاني: مخالفة المستضعفين للمستكبرين في العقيدة.

المطلب الثالث: الاستكانة بدعوى الخوف على المصلحة.

- الفصل الثاني: درست فيه مظاهر الاستكبار والاستضعاف في القرآن الكريم، وقسمت النظر فيه إلى مبحثين:

خصصت الأول لعرض مظاهر الاستكبار وحصرتها في ثلاثة مظاهر أساسية درستها ضمن ثلاثة مطالب هي:

المطلب الأول: الاستعلاء.

المطلب الثاني: تكذيب الرسل والتشكيك في مصداقيتهم.

المطلب الثالث: الصدعن سبيل الله.

وخصصت الثاني لمظاهر الاستضعاف، والتي عددتها في ستة مظاهر، خصصت لكل مظهر مطلبًا مستقلًا به، وفق الآتي:

المطلب الأول: الاستهزاء والسخرية.

المطلب الثاني: التضييق في الأرزاق وسبل العيش.

المطلب الثالث: الإغراء.

المطلب الرابع: السجن والتنكيل.

المطلب الخامس: النفي والتشريد.

المطلب السادس: الإعدام (الفردي والجماعي).

- الفصل الثالث: خصص لبيان جزاء المستكبرين والمستضعفين في القرآن الكريم، واشتمل على مبحثين:

أولهما: جزاء المستكبرين، وضم مطلبين هما:

المطلب الأول: الجزاء الدنيوي.

المطلب الثاني: الجزاء الأخروي.

والثاني: جزاء المستضعفين ويشمل هو الآخر مطلبين:

المطلب الأول: جزاء المستضعفين الظالمين.

المطلب الثاني: جزاء المستضعفين المؤمنين.

- الفصل الرابع: درست فيه سبل مقاومة الاستكبار وعلاج داء الاستضعاف في ضوء ما جاء به القرآن الكريم، وضم هذا الفصل خمسة مباحث هي:

المبحث الأول: الإيمان بالله واتباع الهدي.

المبحث الثاني: الهجرة.

المبحث الثالث: الجهاد.

المبحث الرابع: بيان عاقبة الاستكبار والاستضعاف في الآخرة.

المبحث الخامس: تعبئة أبناء الأمة ليصبحوا حملة رسالة.

ثم انتهى البحث إلى خاتمة عامة في تحصيل نتائج البحث وآفاقه المستقبلية.

#### صعوبات البحث:

إن إنجاز هذا البحث، وفق الخطة الآنف عرضها، اعترضته عقبات، وواجهته صعوبات قبل أن يشتد عوده ويستوي على سوقه، وهي صعوبات تتعلق بموضوع الرسالة ومنهج البحث فيه.

فأما التي تتعلق بالموضوع فتتمثل في كون النص المدروس ليس كأي نص، إنه القرآن الكريم، كلام اللّه الذي ﴿ أُحْكِمَتُ ءَايَنُهُ مُ مُ فُصِّلَتَ مِن لَدُنْ حَرِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ [ هود: ١] ، فالإحاطة بجوانبه تنوء بالعصبة أولي القوة، إن لم تكن ضربًا من المحال. فهو معجز في نظمه وشكله وموضوعاته التي لا زالت مفاهيمها تتجدد مع توالي الأحداث والأيام، يجمع إلى محتواه الخالد تعبيرًا رائعًا وقوة بيان ودقة تركيب ونصاعة وضوح.

وصاحب البحث قليل الزاد، ضعيف الوسيلة والحيلة، يعتريه النقص من كل جانب ويشعر بالتقصير في جنب اللَّه تعالى، فكيف له أن يبحر في بحر لجي؟ وكيف له أن يغوص في أعماقه، ويطوف بين خلجاته وشعابه، ليتلقط نزرًا من درر معانيه وحلل مبانيه؟!

أما التي تتعلق بالمنهج فتتمثل في « منهج الدراسة المصطلحية » من حيث طبيعته وصعوبة استيعاب أركانه على الوجه الأكمل والصورة المثلى، فهو منهج متفرد في بابه متين في بنائه، تطبعه العلمية والمنهجية والتكاملية. وكلها جوانب تفرض على الباحث قدرًا كبيرًا من الاجتهاد للإلمام به وتطبيق قواعده.

وإنها لمسؤولية عظيمة وأمانة جسيمة تنوء بحملها الجبال.

وفي الختام أحمد اللَّه حمدًا كثيرًا على توفيقه وتيسيره، وأسأله العفو والمغفرة على ما كان مني من التقصير والخطأ والنسيان، وأن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفع به عباده وسائر الناس من خلقه.

ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر الجزيل لأستاذي العزيز وأبي الحنون الدكتور الشاهد البوشيخي، الذي رعى هذا البحث وأشرف عليه منذ ولادته وإلى أن استوى على صورته الحالية. ولم يبخل على صاحبه بتوجيهاته النيرة ونصائحه الرشيدة. فجزاه اللَّه عني وعن سائر المسلمين أوفى الجزاء وأفضل العطاء، وحفظه اللَّه ذخرًا وملاذًا للعلم والعلماء وبارك في عمره.

كما لا يفوتني أن أشكر من أعانني بقليل أو كثير في إنجاز هذا البحث. واللَّه ولى التوفيق وهو يهدى إلى سواء السبيل

# الْبَابُ ٱلأوَّلُ

مفهوم الاستكبار والاستضعاف في القرآن الكريم دراسة مصطلحية

ويشتمل على أربعة فصول:

الفصل الأول: التعريف.

الفصل الثاني: علاقات الاستكبار والاستضعاف في الفصل القرآن الكريم.

الفصل الثالث: ضمائم الاستكبار والاستضعاف في الفصل القرآن الكريم.

الفصل الرابع: مشتقات الاستكبار والاستضعاف في الفصل الرابع: مشتقات الكريم.

# الفَصِّلُ الْأُوَّلُ

## التعريف

ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول: مفهوم الاستكبار والاستضعاف:

دراسة معجمية لغوية واصطلاحية.

المبحث الثاني: مفهوم الاستكبار والاستضعاف في القرآن الكريم: إحصاء وتصنيف وتعريف.

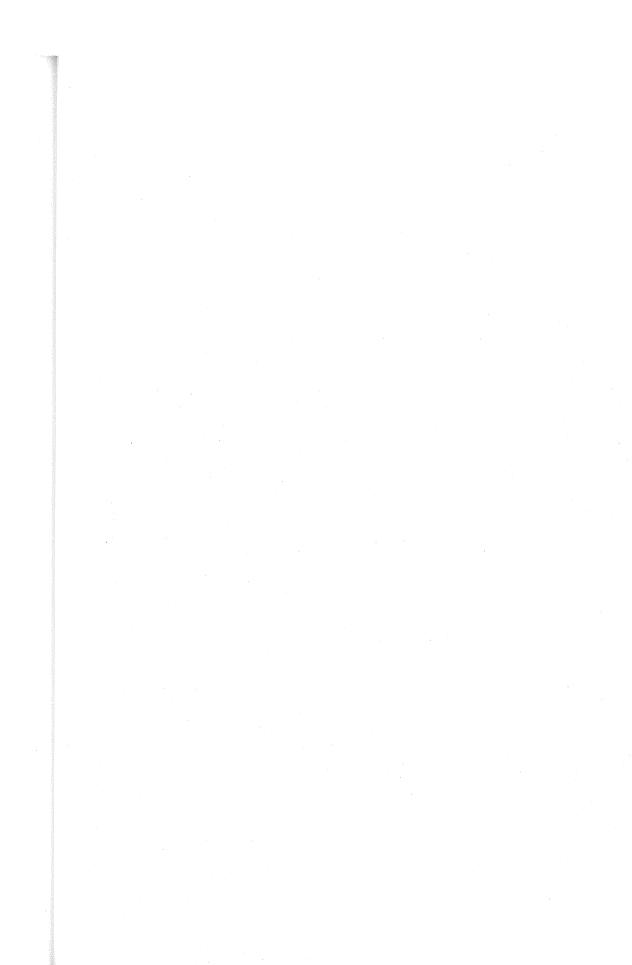

# ٱلمُبْحَثُ ٱلْأُوَّلُ

# مفهوم الاستكبار والاستضعاف: دراسة معجمية لغوية واصطلاحية

## ٱلمَطْلَبُ ٱلْأَوَّلُ

مفهوم الاستكبار: دراسة معجمية لغوية واصطلاحية

#### أولا: في اللغة:

تدور مادة (ك، ب، ر) في اللغة حول أصل يدل على خلاف الصغر. ومنه تفرعت معاني سائر الصيغ والاستعمالات. قال ابن فارس: « الكاف والباء والراء أصل صحيح يدل على خلاف الصغر »(١).

وباستقراء مختلف الاستعمالات، تبين أن الأصل في الكبر أن يستعمل في الأعيان ثم استعير للمعاني. لذلك فرق المعجميون بين كبر بالفتح والكسر وكبر بالضم، فالصيغة الأولى تدل على الطعن في السن، قال ابن دريد: الكبر ضد الصغر، كبر إذا أسن ( $^{(7)}$ ). وأما كبر بالضم فتدل على المشقة وعلى علو المنزلة، بمعنى العظمة. يقال: كبر الأمر وخطب كبير، وكبر على ذلك، إذا شق عليك ( $^{(7)}$ ). « ويقال كبر بالضم يكبر أي عظم فهو كبير » $^{(3)}$ ، قال الزمخشري: « وكبر الرجل في قدره وكبر في سنه » $^{(0)}$ .

نستنتج من هذا أن صيغة «كبر» لها معنيان: أحدهما: حقيقي، هو الزيادة في السن، وثانيهما: مجازي، هو زيادة في كلفة الشيء أو زيادة في منزلة إنسان ما وقدره. ولذلك أمكن حصر المعاني الجزئية التي وردت بها مشتقات المادة اللغوية في معنى كلي جامع هو: الزيادة. أما صيغة «استكبر» فهي اشتقاق من «كبر» على وزن «استفعل»، بزيادة الألف والسين والتاء. وهي مشتقة من «كبر» بالضم بدلالة العظمة لا بدلالة المشقة.

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة « كبر ».

<sup>(</sup>٢) الجمهرة «كبر». انظر أيضًا: تهذيب اللغة «كبر»، والصحاح «كبر»، واللسان «كبر».

<sup>(</sup>٣) اللسان « كبر »، والقاموس المحيط « كبر ».

<sup>(</sup>٤) اللسان « كبر ». (٥) أساس البلاغة « كبر ».

وصيغة « استكبر » هي في معنى « تكبر » حيث إن « استفعل » تأتي في أحد معانيها موافقة لـ « تفعل » قال أبو حيان في « البحر المحيط » في تفسيره لقوله تعالى: ﴿ إِلّا إِبّالِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ [ البقرة: ٣٤]: الاستكبار والتكبر: وهو مما جاء فيه استفعل بمعنى تفعل (١٠).

وبيان ذلك أن الخماسي على وزن: « تفعل » يأتي للدلالة على تكلف الكبر، ويأتي السداسي على وزن « استفعل » للدلالة على الإسراف والمبالغة في التكبر (٢٠).

قال سيبويه وهو يتكلم في باب « استفعلت »: « وإذا أراد الرجل أن يدخل نفسه في أمر حتى يضاف إليه ويكون من أهله، فإنك تقول تفعل... وقد دخل استفعل هاهنا، قالوا: تعظم: استعظم وتكبر واستكبر »(٣).

وجاء في الخصائص لابن جني وهو يتحدث عن معاني صيغة «استفعل »: «وقد يأتي موافقًا لتفعل وافتعل وأفعل وفعل، مثل استكبر في تكبر (1) يقال: استكبر الشيء: رآه كبيرًا وعظم عنده، واستكبر المرء: تعاظم أو تعظم (0)، والكبر العظمة والتجبر (1)، والتكبر والاستكبار: التعظم (1) وكلها ألفاظ متقاربة كما قال الراغب (1).

### ثانيًا: معاني الاستكبار في معاجم الاصطلاح:

ورد في جل المعاجم الاصطلاحية التي درست المصطلح القرآني، أن الاستكبار والكبر والتكبر ألفاظ متقاربة من حيث المعنى (٩).

#### فالاستكبار يطلق باعتبارين:

أحدهما: تحري الإنسان وطلبه أن يكون كبيرًا، وهذا إذا كان على ما يجب، وفي المكان الذي يجب، وفي الزمان الذي يجب فهو محمود غير مذموم.

الثاني: أن يتشبع، فيظهر من نفسه ما ليس له، أو يرى نفسه أكبر من غيره بما أنعم اللَّه

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ( ١/ ٢٤٨ ). (٢) أبنية الأفعال (ص٢٩٠، ٢٩١ ).

<sup>(</sup>٣) الكتاب (٤/ ٧١). (٤) الخصائص (٢/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٥) جمهرة اللغة «كبر »، واللسان «كبر »، والقاموس المحيط «كبر »، وتاج العروس «كبر ».

<sup>(</sup>T) تاج العروس « كبر ». (V) اللسان « كبر »، وتاج العروس « كبر ».

<sup>(</sup>۸) المفردات « كبر ».

<sup>(</sup>٩) انظر: المفردات « كبر »، وبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ( ٤٤/ ٣٢٦، ٣٢٦)، وعمدة الحفاظ في تفسر أشر ف الألفاظ « كبر ».

عليه من مال أو جاه. وهذا هو المذموم.

وجميع ما ورد في القرآن الكريم من الاستكبار من هذا النوع، كقوله تعالى: ﴿ وَٱسۡتَكۡبَرُوا السَّيۡكَبَرُوا السِّيَكَبَارَا ﴾ [ نوح: ٧]، وقوله: ﴿ أَفَكُلُّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا نَهْوَى آنفُسُكُمُ السَّيَكَبَرْتُمُ ﴾ [البقرة: ٨٧].

والتكبر يقال على وجهين أيضًا:

أحدهما: أن تكون الأفعال الحسنة كثيرة في الحقيقة وزائدة على محاسن غيره، وبهذا وصف اللَّه تعالى نفسه فقال: ﴿ ٱلْمَرْيِنُ ٱلْجَبَّالُ ٱلْمُتَكِّبِّ ﴾ [الحشر: ٢٣].

الثاني: أن يوصف به من يتشبع بما ليس له، ويتكلف ذلك، وهذا في وصف عامة الناس. قال تعالى: ﴿ كَنَالِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴾ [غافر: ٣٥].

ومن وصف بالتكبر على الوجه الأول فمحمود، ومن وصف به على الوجه الثاني مذموم.

والكبر هو الحالة التي يتخصص بها الإنسان من إعجابه بنفسه، وذلك أن يرى نفسه أكبر من غيره.

وأعظم الكبر والتكبر: ما وقع في جانب أوامر اللَّه ونواهيه، وذلك أن يتكبر على أداء طاعته ولا ينزجر عن ارتكاب معاصيه.

## ٱلمَطْلَبُٱلثَّانِي

#### مفهوم الاستضعاف: دراسة معجمية لغوية واصطلاحية

# أولًا: في اللغة:

تدور مادة (ض،ع،ف) في اللغة حول معنيين مختلفين، أحدهما يدل على خلاف القوة، ويدل الآخر على أن يزاد على أصل الشيء فيجعل مثلين أو أكثر.

قال ابن فارس: الضاد والعين والفاء أصلان متباينان: يدل أحدهما على خلاف القوة ، ويدل الآخر على أن يزاد الشيء مثله.

فالأول: الضعف والضعف، وهو خلاف القوة، يقال: ضعف يضعف، ورجل ضعيف وقوم ضعفاء وضعاف.

وأما الأصل الآخر، فقال الخليل: أضعفت الشيء إضعافًا، وضعفته تضعيفًا وضاعفته مضاعفة، وهو أن يزاد على أصل الشيء فيجعل مثلين أو أكثر (١).

والذي يعنينا في بحثنا هو الأصل الأول دون الثاني.

هذا وقد ميز بعض المعجميين بين الضعف بالفتح والضعف بالضم. قال الخليل: الضعف بالضم في البدن، والضعف بالفتح في العقل والرأي(٢).

وقيل: هما لغتان في الوجهين (٣). وخص الأزهري بذلك أهل البصرة، فقال: هما عند أهل البصرة سيان، يستعملان معًا في ضعف البدن وضعف الرأي (٤).

والاستضعاف اشتقاق من الضعف. يقال: استضعف يستضعف استضعافًا. فالزيادة بالألف والسين والتاء للعد، وهو أحد معاني صيغة «استفعل »(٥).

وقال الفيروزآبادي: وضعفه تضعيفًا، عده ضعيفًا كاستضعفه وتضعفه <sup>(٦)</sup>، واستضعفه وتضعفته: وجدته ضعيفًا فركبته بسوء (٧).

## ثانيًا: معاني الاستضعاف في معاجم الاصطلاح:

لم تفصل المعاجم التي اهتمت بالمصطلح القرآني في بيان معنى الاستضعاف في القرآن الكريم، في مقابل تركيزها على معنى « الضعف » في اللغة (^).

وهذه بعض النماذج تؤكد ذلك:

قال الراغب: واستضعفته وجدته ضعيفًا، قال: ﴿ وَالْمُسْتَضَّعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَاللِّسَآءِ وَالْفِسَآءِ وَالْوَلْدَانِ ﴾ [النساء: ٧٥]، ﴿ قَالُواْ فِيمَ كُنْكُمُ ۖ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضَّعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [النساء: ٩٧]، ﴿ إِنَّ اللَّهَوْمَ ٱسْتَضَعَفُونِ ﴾ [الأعراف: ١٥٠]، وقوبل بالاستكبار في قوله: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضَعِفُواْ

(٣) العين «ضعف ».

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة « ضعف ».

<sup>(</sup>٢) العين «ضعف »، وانظر: المخصص ( ٢/ ٩٧ )، واللسان: «ضعف »، والقاموس المحيط: «ضعف »، وتاج العروس «ضعف »، والمفردات «ضعف ».

<sup>(</sup>٤) تاج العروس « ضعف ».

<sup>(</sup>٥) البحر المحيط ( ١/ ٢٣ ).

<sup>(</sup>٦) القاموس المحيط «ضعف ».

<sup>(</sup>٧) العين «ضعف »، واللسان «ضعف »، وأساس البلاغة «ضعف »، وتاج العروس «ضعف »، والمفردات «ضعف ».

<sup>(</sup>٨) انظر على سبيل المثال: المفردات، و بصائر ذوي التمييز، والتوقيف على مهات التعاريف، وعمدة الحفاظ في تفسر أشر ف الألفاظ.

التعريف، دراسة المفهوم \_\_\_\_\_\_ ٩

لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ ﴾ [سبأ: ٣٣](١).

وقال الفيروزآبادي: واستضعفه، عده ضعيفًا. قال اللّه تبارك وتعالى: ﴿ إِلَّا المُسْتَضَعَفِينَ ﴾ [النساء: ٩٨] وتضعفه بمعناه، ومنه قوله ﷺ: « ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على اللّه لأبره »(٢)(٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) المفردات «ضعف ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب: عتل بعد ذلك زنيم (٤/ ١٨٧٠)، ومسلم في كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب: النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء (٤/ ٢١٩٠)، والترمذي في كتاب صفة جهنم، باب: ما جاء أن أكثر أهل النار النساء (٤/ ٧١٧)، وابن ماجه في كتاب الزهد، باب: من لا يؤبه به (٢/ ١٣٧٨). (٣) بصائر ذوى التمييز (٣/ ٤٧٦).

# ٱلمَبْحَثُ ٱلثَّانِي

# مفهوم الاستكبار والاستضعاف في القرآن الكريم إحصاء وتصنيف وتعريف

## ٱلمَطْلَبُ ٱلْأُوَّلُ

## مفهوم الاستكبار في القرآن الكريم إحصاء وتصنيف وتعريف

أولًا: إحصاء وتصنيف:

أ - بحسب الجذور:

أمكن حصر مواضع المشتقات التي ترجع إلى الجذر اللغوي المتمثل في مادة (ك، ب، ر) في واحد وستين ومائة موضع (١٦١).

وأما الجذر المفهومي فهو متفرع عن الأول، ويضم مجموع الصيغ والمشتقات التي ترجع إلى نفس الأصل المتمثل في « الاستكبار » أو « الكبر » أو « التكبر ». ومجموع مواضعها في القرآن الكريم ستون موضعًا ( ٦٠ ).

وفيما يلي جدول بإحصاء جميع الصيغ وحجم ورودها.

| حجم ورودها | الصيغة               | حجم ورودها | الصيغة                  | حجم ورودها | الصيغة              |
|------------|----------------------|------------|-------------------------|------------|---------------------|
| ١          | ﴿ تَتَكَبَّرَ ﴾      | <b>V</b>   | ﴿ يَسْتَكُبِرُونَ ﴾     | ۲          | ﴿ٱسۡتِكَبَارًا ﴾    |
| ١          | ﴿يَتَكَبَّرُونَ ﴾    | ٣          | ﴿ تَسَـُتَّكِّبِرُونَ ﴾ | ٤          | ﴿ ٱسْتَكْبَرَ ﴾     |
| ۲          | ﴿مُتَكَبِّرٍ ﴾       | ۲          | ﴿ مُسْتَكِيرًا ﴾        | ١          | ﴿ أَسْتَكُبَرْتَ ﴾  |
| ٤          | ﴿ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ | ۲          | ﴿مُّسْتَكِّبِرُونَ ﴾    | ١          | ﴿ اسْتَكْبَرْتَ ﴾   |
| ١          | ﴿ وَكُبَرَاءَ نَا ﴾  | ١          | ﴿ مُسْتَكْبِرِينَ ﴾     | ٣          | ﴿ ٱسۡتَكۡبَرۡتُمۡ ﴾ |
| ١          | ﴿أَكَبِرَ ﴾          | ١          | ﴿ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ ﴾  | ۲.         | ﴿ ٱسْتَكَبُواْ ﴾    |
| ١          | ﴿ ٱلْكِبْرِياءُ ﴾    | ١          | ( <u>)</u>              | 1          | ﴿ يَسْتَكْبِرْ ﴾    |

وتكمن فائدة هذا التصنيف في أنه هو الأساس والمنطلق في فرز المفهوم المقصود بالدراسة من بين سائر المفاهيم المشاركة له في أصل المادة.

ب - بحسب أحوال الورود:

#### ١ - زمن الورود:

بلغ مجموع الآيات المكية واحدًا وخمسين آيةً (٥١) والآيات المدنية تسع آيات (٩).

ويعزى هذا التفاوت الكبير إلى كون الاستكبار موضوعًا عقديًّا بالأساس، ذكر في جل الموارد، في معرض بيان رفض المستكبرين لرسالة الأنبياء وصدهم المستضعفين عنها ومنعهم من عبادة اللَّه ﷺ.

ومما يؤكد هذا كونه ورد في كثير من النصوص القرآنية التي يقص اللَّه عَلَى فيها نبأ الأمم السابقة، وكيف تعاملت مع أنبيائها ورسلها، وجل النصوص – كما هو معلوم – من هذا النوع جاءت مكية، تتناول قضايا العقيدة بالأساس، كتلك التي تحدثت عن استكبار قوم نوح على نوح واستكبار عاد على هود، واستكبار ثمود على صالح... أو تلك التي عرضت لتخاصم المستكبرين مع المستضعفين، سواء في الدنيا أو يوم القيامة أمام اللَّه تعالى..

#### ٢ - شكل الورود:

ونعني به، الصيغ الصرفية والتراكيب النحوية التي ورد بها المصطلح في القرآن الكريم:

#### أ - الاسمية والفعلية:

بلغ مجموع الصيغ الاسمية للفظ الاستكبار: (مصدرًا واسم فاعل وصفة...) ثماني عشرة صيغة ( ١٨ ). أما الفعلية فبلغ مجموعها اثنين وأربعين صيغة ( ١٨ ).

وهذا يظهر خضوع مفهوم الاستكبار لسنة التغيير التي يمثلها حدث الفعل وأزمنته. فالاستكبار بالأساس فعل ممارس أكثر منه صفة. إنه رفض لدعوة الأنبياء وصد عنها. لقد ارتبط بحركة الإعراض التي مثلتها أمم الأنبياء عبر التاريخ.

وهكذا جاء وروده بصيغة الفعل الماضي تسعًا وعشرين مرة ( ٢٩ ) وورد فعلًا مضارعًا ثلاث عشرة مرة ( ١٣ ). مما يفيد تجدده من المستكبرين وثباتهم عليه.

#### ب - الإفراد والجمع:

- ورد الاستكبار بصيغة المصدر مرتين في القرآن الكريم.
- ورد الاستكبار اسم فاعل بصيغة ( مستكبر ) وبصيغة ( متكبر )، مفردًا في أربعة مواضع ( ٤ )، موضعين لكل صيغة، وورد جمعًا بصيغ: ( مستكبرون ) و ( مستكبرين ) و ( المستكبرين ) في أربعة مواضع ( ٤ )، وبصيغة ( المتكبرين ) في أربعة مواضع كذلك ( ٤ ).
  - ورد صفة بصيغة الجمع: (كبراء) في موضع واحد (١).
  - ورد اسم تفضيل للجمع: (أكابر) في موضع واحد (١).
    - وردت صيغة: ( الكبرياء ) في موضع واحد (١).
- ورد المصطلح فعلًا ماضيًا بصيغة الجمع: « استكبروا » و « استكبرتم » ثلاثًا وعشرين مرة ( ٢٣ ). وورد بصيغة المفرد: ( استكبر ) و ( استكبرت ) في ستة مواضع ( ٦ ).
- ورد فعلًا مضارعًا بصيغة الجمع: (يستكبرون) و (تستكبرون) و (يتكبرون) في أحد عشر موضعًا (١١) وورد بصيغة المفرد: (يستكبر) و (تتكبر) في موضعين اثنين (٢).

وتجدر الإشارة إلى أن كل صيغة أو شكل من هذه الأشكال النحوية والصرفية ينطوي على دلالات خاصة تميزه عن غيره، وسيأتي بيان ذلك في موضعه من البحث.

## ثانيًا: تعريف مقترح للاستكبار في القرآن الكريم:

#### ثالثًا: تحليل التعريف إلى عناصره والاستدلال عليه:

يتضمن التعريف ثلاثة عناصر أساسية، هي:

#### الأول: الاستكبار إحساس وهمي بالعظمة:

قولنا بأنه إحساس يفيد أن الاستكبار خلق في النفس ابتداء. إنه من الأحوال الباطنة لا الظاهرة، فصاحبه يسكنه شعور مرضي بانتفاخ الشخصية وتضخم الذات، فكما أن الإنسان قد يصاب بالتهاب قد يتورم فيه جسده، كذلك قد يصاب بالتهاب معنوي تتورم

فه شخصيته.

أما وصفنا له بأنه وهمي فلإبراز أن الاستكبار تكلف للكبر دون استحقاق، إذ يتوهم صاحبه أنه كبير وأنه فوق الجميع.

قال تعالى حكاية عن فرعون: ﴿ وَاسْتَكْبَرَهُو وَجُنُودُهُ, فِ الْأَرْضِ بِعَكْيرِ الْحَقِّ وَظَنُّواً أَنَّهُمْ إِلَيْ سَالًا لَا يُرْجَعُونَ ﴾ [ القصص: ٣٩]، فقوله سبحانه ﴿ بِعَكْيرِ ٱلْحَقِّ ﴾ حال لازمة لعاملها، إذ لا يكون الاستكبار إلا بغير الحق(١).

فصفة الكبر والتكبر لا تكون إلا للَّه تعالى، لأنه هو الذي له القدرة والفضل الذي ليس لأحد، فلا جرم أن يستحق كونه متكبرًا.

إنه صفة ذم في حق جميع العباد وصفة مدح في حق رب العباد يدل على هذا ورود مادة الاتصاف بالكبر في معظم النصوص القرآنية بصيغة ( الاستفعال ) أو ( التفعل )، إشارة إلى أن المتصف بالكبر لا يكون إلا متطلبًا أو متكلفًا له. كما أن صيغة ( الاستفعال ) اقترنت في جميع النصوص بالمخلوق لا بالخالق.

يقول اللَّه تعالى: ﴿ لَقَدِ اَسْتَكُبُرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا ﴾ [الفرقان: ٢١] لقد طلبوا الكبرياء في أنفسهم من حيث لا يملكونها. والكبر في الشخصية ينطلق من أصالة العظمة في الداخل، أما عندما تكون الشخصية مستعارة والقوة مستعارة، يعطاها المخلوق الآن لتذهب غدًا بسبب أي طارئ أو عارض، فما معنى أن يشعر بأنه كبير، وهو في ذاته مخلوق ضعيف؟

وأما حقيقة العظمة فهي أن المستكبريري لنفسه فضلًا على الناس وحقًا ليس لغيره، فيحمله هذا الشعور على التعالى عليهم.

ومشكلة من يحمل هذا الخلق أن شخصيته تنتفخ ويعظم شأنه عند نفسه، فيبدأ باحتقار الناس من حوله في فكرهم ودعوتهم، واحتقار الدعوة إلى الحوار معهم، فهو يرى أنه أكبر من أن يحاور الآخرين أو يتعامل معهم، وأعظم من أن يستجيب لدعوة الحق عندهم.. وهكذا تتحرك الكبرياء في داخله لتظهر في حياته تمردًا على الحق وانحرافًا عنه واعتزازًا بالإثم والضلال وتجبرًا على الناس ظلمًا وعدوانًا.

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير (٢٠/ ١٢٤ ).

إن الاستكبار في جوهره خلق باطن، موجبه العجب، إما بالعنصر أو بالقوة المادية أو بالسلطان الذي يمتلكه المتصف به.

ففي هذه الآية يصور اللَّه تعالى إبليس ككائن متمرد، يعيش في داخله زهو العظمة بالعنصر الذي خلق منه، مقابل آدم الذي خلق من تراب. فالنار بظنه وزعمه أعظم من التراب، مما يجعل لما يتولد منها سر العظمة بالنسبة لما يتولد من الآخر. وهذا ما دفعه إلى الاستكبار والتمرد على أمر اللَّه تعالى بالسجود لآدم اللَّهُ.

لقد ربط قيمة الكائن ودوره بالعنصر الذي يتكون منه، ولم يلتفت إلى الخصائص الروحية والفكرية والعملية التي ميز بها اللَّه تعالى الإنسان عن باقي المخلوقات.

وقد يحمل الإنسان على الاستكبار اعتزازه بقوته المادية. فهي إن كانت بعيدة عن الحق، منبعثة من نفوس معرضة ومستعلية، تصير سببًا من أسباب الطغيان والاستكبار، إذ تحمله على نسيان بديهية البديهيات، وهي أنه مخلوق ليموت. فبقدر ما يبني في هذه الدنيا، مشيدًا ومتفاخرًا، فإنه في المقابل يهدم بنيانه الإنساني، فيصبح البطش طبيعته، والتجبر ديدنه، فلا يزداد قلبه إلا قسوة ولا يزداد هو إلا بعدًا عن أن يتأثر بنصح أو توجيه.

وقد ذكر القرآن الكريم بعض الأقوام والأشخاص الذين اغتروا بقوتهم فاستكبروا وعموا عن معرفة الحق والهدى. من هؤلاء قبيلة عاد التي قال الله تعالى في شأنها: ﴿ فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُ مِنَا قُوَةً أَوَلَمْ يَرَوا أَنَ اللهَ ٱلذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُ مِنَا قُوَةً وَكَانُواْ بِعَايَتِنَا يَجَمَدُونَ ﴾ [فصلت: ١٥].

فالاستكبار هنا سببته القوة التي تعطي أصحابها شعورًا كاذبًا بأنه لم تعد هناك قوة تقف في وجوههم أبدًا.

قال الإمام الرازي في تفسيره لهذه الآية الكريمة:

وهذا الاستكبار فيه وجهان، الأول: إظهار النخوة والكبر، وعدم الالتفات إلى الغير،

والثاني: الاستعلاء على الغير واستخدامهم، ثم ذكر تعالى سبب ذلك الاستكبار وهو أنهم قالوا: ﴿ مَنْ أَشَدُ مِنَا قُوَةً ﴾ وكانوا مخصوصين بكبر الأجسام وشدة القوة، ثم إنه تعالى ذكر ما يدل على أنه لا يجوز لهم أن يغتروا بشدة قوتهم فقال: ﴿ أَوَلَمْ يَرُوا أَنَ اللّهَ الذّي خَلقهم اللّهُ مُو أَشَدُ مِنْهُمْ قُونَةً ﴾ يعني أنهم وإن كانوا أقوى من غيرهم، فالله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، فإن كانت الزيادة في القوة توجب كون الناقص في طاعة الكامل، فهذه المعاملة توجب عليهم كونهم منقادين للّه تعالى، خاضعين لأوامره ونواهيه(۱).

وأما أخطر ما يدفع الإنسان إلى الاستكبار فهو امتلاك السلطان. وأبرز مثال ضربه القرآن الكريم في هذا الباب قصة فرعون.

وهذه بعض النصوص تبرز ذلك:

- قوله تعالى: ﴿ وَأُسْتَكُبُرُهُو وَجُنُودُهُ، فِ ٱلْأَرْضِ بِعَكَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾ [القصص: ٣٩].
- قوله سبحانه: ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَـٰرُونَ بِعَايَتِنَا وَسُلَطَنِ ثَبِينٍ ﴿ إِلَى فِرْعَوْ وَمَلِإِيْهِ عِنَاسَتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ﴾ [المؤمنون: ٤٦،٤٥].
- قوله ﷺ: ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآبِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ ـ فِسَآءَهُمْ أَإِنَّهُ,كَاك مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ [القصص: ٤].
- قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَنَّيْنَا بَنِيَ إِسْرَتِهِيلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ۞ مِن فِرْعَوْنَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُشْرِفِينَ ﴾ [الدخان: ٣٠، ٣٠].
- قوله تعالى: ﴿ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ۞ ثُمَّ أَذَبَرَ يَسْعَىٰ ۞ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ۞ فَقَالَ أَنَا رَبُكُمُ ٱلأَعْلَىٰ ﴾ [النازعات: ٢١ ٢٤].

كل هذه النصوص وغيرها تبين استكبار فرعون عن آيات اللَّه، واستكباره على الناس بسبب امتلاكه السلطة عليهم. لقد اعتبر نفسه أرقى وأفضل من الآخرين، فدفعه هذا الشعور إلى الاستعلاء والاستبداد ومصادرة الحقوق. إن مثل هذا النموذج لا يهتم إلا برغباته وميولاته، ولا يعبأ سوى بأهوائه.

يقول الإمام الطاهر ابن عاشور في تفسيره للآية الرابعة من سورة القصص: « ومعنى العلو هنا الكبر، وهو المذموم، من العلو المعنوي، كالذي في قوله تعالى: ﴿ نَحَمُلُهُا

<sup>(</sup>۱) مفاتيح الغيب (۱۱٪ ۱۱۳، ۱۱۳).

لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [ القصص: ٨٣ ] ومعناه: أنه يستشعر نفسه عاليًا على موضع غيره، ليس يساويه أحد. فالعلو مستعار لمعنى التفوق على غيره، غير محقوق لحق من دين أو شريعة أو رعي حقوق المخلوقات معه، فإذا استشعر ذلك لم يعبأ في تصرفاته برعي صلاح وتجنب فساد وضر، وإنما يتبع ما تحدوه إليه شهوته وإرضاء هواه. وحسبك أن فرعون كان يجعل نفسه إلهًا »(١).

الثاني: الاستكبار صفة للشيطان والإنسان:

قولنا هذا ينفي الاستكبار عن اللَّه ﷺ والملائكة وسائر الدواب والمخلوقات.

فليس تجد نصًّا قرآنيًّا واحدًا يوصف به المولى ﷺ بالاستكبار، لأنه طلب للكبر من غير استحقاق. أما اللَّه تعالى فله جميع أنواع العلو والكبرياء. قال سبحانه: ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ هُوَ ٱلمَّهُ ٱلمُّوَمِّنُ ٱلْمُهَيِّمِنُ ٱللَّهُ عَمَّا يُثْرِكُونَ ﴾ [الحشر: ٢٣].

يقول الإمام الرازي في تفسير الآية الكريمة: واعلم أن المتكبر في حق الخلق اسم ذم؛ لأن المتكبر هو الذي يظهر من نفسه الكبر، وذلك نقص في حق الخلق، لأنه ليس له كبر ولا علو، بل ليس معه إلا الحقارة والذلة والمسكنة. فإذا أظهر العلو كان كاذبًا فكان مذمومًا في حقه. أما الحق سبحانه فله جميع أنواع العلو والكبرياء، فإذا أظهره فقد أرشد العباد إلى تعريف جلاله وعلوه، فكان ذلك في غاية المدح في حقه سبحانه. ولهذا لما ذكر هذا الاسم قال: ﴿ سُبُحَنَ اللّهِ عَمَّا يُثْرِكُونَ ﴾، كأنه قيل: إن المخلوقين قد يتكبرون ويدعون مشاركة اللّه في هذا الوصف، لكنه سبحانه منزه عن التكبر الذي هو حاصل للخلق؛ لأنهم ناقصون بحسب ذواتهم. فادعاؤهم الكبر يكون ضم نقصان الكذب إلى النقصان الذاتي، أما الحق سبحانه فله العلو والعزة، فإذا أظهره كان ذلك ضم كمال إلى كمال (٢).

ويقول الإمام القشيري: « المتكبر اسم من أسمائه تعالى ورد به نص القرآن، وتكبره وكبرياؤه ورفعته وعلاه ومجده وسناؤه وعلوه وبهاؤه كل ذلك إخبار عن استحقاقه لنعوت الجلال، وتقدسه عن النقائص والآفات، وكل ذلك يعود إلى ذاته ووجوده على ما وصف (7).

(٢) مفاتيح الغيب ( ٢٩/ ٢٩٤ ).

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير (٢٠/٢٦).

<sup>(</sup>٣) شرح أسماء اللُّه الحسني ( ص١٢٢ ).

التعريف، دراسة المفهوم \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ التعريف، دراسة المفهوم

وفي الحديث القدسي يقول اللَّه تعالى: « الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني في واحد منهما قذفته في النار »(١).

قال الراغب: « أما الكبرياء فمعناه الترفع عن الانقياد، وذلك لا يستحقه غير اللَّه سيحانه »(٢).

وأما نفي الاستكبار عن الملائكة فتثبته هذه الآيات:

- قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ, وَلَهُ, يَسْجُدُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٦] المراد بهم الملائكة بالإجماع، قاله القرطبي (٣).

« والمعنى أن الملائكة مع نهاية شرفهم وغاية طهارتهم وعصمتهم وبراءتهم عن بواعث الشهوة والغضب وحوادث الحقد والحسد، لا يستكبرون لما كانوا مواظبين على العبودية والسجود والخضوع، فالإنسان مع كونه مبتلى بظلمات عالم الجسمانيات ومستعبدًا للذات البشرية والبواعث الإنسانية أولى بالمواظبة على الطاعة »(١٤).

- وقوله تعالى أيضًا: ﴿ وَبِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكُمِرُونَ ﴾ [النحل: ٤٩].

- وقوله سبحانه كذلك: ﴿ وَلَهُ, مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِّ وَمَنْ عِندُهُ, لَا يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴾ [الأنبياء: ١٩].

وأما نفي الاستكبار عن الدواب وسائر المخلوقات فتدل عليه الآية الكريمة التي قال فيها المولى على الاستكبار عن الدواب وسائر المخلوقات فتدل عليه الآية وَالْمَلَيْكُةُ وَهُمْ لَا فيها المولى عَلَى في السّمَوْتِ وَمَا فِ اللّشياء لنواميس اللّه بالسجود - وهو يسّتَكْبِرُونَ في. فالسياق القرآني يعبر عن خضوع الأشياء لنواميس اللّه بالسجود - وهو أقصى مظاهر الخضوع - ويرسم المخلوقات داخرة أي خاضعة، خاشعة، طائعة ويضم اليها ما في السموات وما في الأرض من دابة، ويضيف إلى الحشد الكوني الملائكة، فإذا مشهد عجيب من الأشياء والظلال والدواب، ومعهم الملائكة في مقام خشوع وخدوع وعبادة وسجود، لا يستكبرون عن عبادة اللّه ولا يخالفون عن أمره، والمنكرون

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، في كتاب البر والصلة والأدب، باب: تحريم الكبر، وأبو داود في كتاب اللباس، باب: ما جاء في الكبر، وابن ماجه في كتاب الزهد. (٢) المفردات « كبر ».

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن (٧/ ٣٥٦). (٤) مفاتيح الغيب (١١٥ /١٥).

أما من جانب الإثبات فقد وصف بالاستكبار في القرآن الكريم كل من إبليس لعنه اللَّه والكفار من الناس دون المؤمنين.

ففيما يخص استكبار إبليس، يقول اللَّه تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْهَلَتَهِكَةِ اَسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَنفِرِينَ ﴾ [البقرة: ٣٤]. ويقول أيضًا: ﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكُ لِلْمَلَتَهِكَةِ إِنِّي خَلِقُ بَشَرًا مِّن طِينِ ﴿ فَإِذَا سَوْيَتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ، سَجِدِينَ ﴿ وَيَكُ لِلْمَلَتَهِكَةِ إِنِي خَلِقُ بَشَرًا مِّن طِينٍ ﴿ فَإِذَا سَوْيَتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ، سَجِدِينَ ﴿ فَالَ فَلَيْمِيسَ مَا مَنَكَبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَنفِرِينَ ﴿ فَالَ يَتَإِبلِكُ مَا مَنَا لِ مَنْ الْمَلْتِكَةُ صَعْلَقُلُهُ مِن طَينٍ ﴿ فَالَ فَالْمَنْ مِنَ الْمَلْكِينَ ﴿ فَالَ اللّهُ عَلَيْكُ مِن نَالِ وَخَلَقُنْ مِن طَينٍ ﴿ فَالَ فَاخُرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمُ ﴾ [ص: ٧١ - ٧٧]. وقال كذلك: ﴿ قَالَ فَاهْمِطْ مِنْ الصَافِينِ فَا فَعَالَ اللّهُ عَلَيْكُ وَمِن الصّافِينِ فَي الْأَعْرَافِ: ١٣ ].

أما استكبار الكفار فتدل عليه نصوص كثيرة مثل قوله تعالى: ﴿ إِلَاهُكُمْ إِللهُ وُحِدُّ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بَا لَا جَرَمَ أَتَ اللّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا لَا يُؤْمِنُونَ بَا لَا جَرَمَ أَتَ اللّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا لَا يُومِنُونَ بَا لَا جَرَمَ أَتَ اللّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِلّا يَحِبُ الْمُسْتَكُمِينَ ﴾ [ النحل: ٢٢، ٢٣]. وقوله وَعَلَى: ﴿ بَلَى قَدْ جَاءَتُكَ عَلَيْنُونَ أَلْمُسْتَكُمِينَ ﴾ [ الزمر: ٥٩]. وقوله أيضًا: ﴿ وَقَالَ عَلَيْنَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمُلْكِيكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبّنَا لَقَدِ اسْتَكُمْبُواْ فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتَوْ كَبِيرًا ﴾ [ الفرقان: ٢١].

ونماذج هؤلاء في القرآن الكريم مثلها أقوام الأنبياء عبر تاريخ الرسالات، من زمن نوح التي إلى زمن النبي الخاتم محمد علي ومن أبرزهم: قوم نوح وقوم صالح وقوم شعيب وقوم عاد وفرعون وجنوده وبنو إسرائيل وكفار قريش ومنافقو المدينة، وكل الكفار عبر التاريخ.

وتخصيصنا للكافر بوصف الاستكبار نفي لهذا الوصف عن المؤمن، قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِكَايَنِتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُواْ سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمَّدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسَتَكُبُرُونَ ﴾ [السجدة: ١٥].

لقد أثنى المولى على القوم الذين يؤمنون بآياته، ووصفهم بالصفات الحسنى، بسجودهم عند التذكير وتسبيحهم وعدم استكبارهم، بخلاف ما يصنع الكفار من

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن (٤/ ٢١٧٣، ٢١٧٤).

الإعراض عند التذكير وقول الهجر وإظهار التكبر(١١).

يقول الشهيد سيد قطب: وهي صورة وضيئة للأرواح المؤمنة اللطيفة، الشفيفة، الحساسة، المرتجفة من خشية الله وتقواه، المتجهة إلى ربها بالطاعة، المتطلعة إليه بالرجاء في غير ما استعلاء ولا استكبار. هذه الأرواح هي التي تؤمن بآيات الله، وتتلقاها بالحس المتوقر والقلب المستفيض والضمير المستنير(٢).

ومن النصوص المؤيدة كذلك قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ فَيُدَخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَمْمَتِهِ وَلَكُ مُواللَّهُ مُواللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَأَمَّا اللَّذِينَ كَفَرُواْ أَفَامَ تَكُنَّ ءَايَنِي تُتَلِّى عَلَيْكُمُ فَيُدُخِلُهُمْ وَكُنْمُ قَوْمًا تَجْرِمِينَ ﴾ [الجاثية: ٣١،٣١].

وقوله أيضًا: ﴿ قُلُ أَرَءَ يَتُمُ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْثُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ بَنِيَ إِسْرَتِهِ يلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ وَقُوله أيضًا فَكُ مِنْ بَنِيَ إِسْرَتِهِ يلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ وَالْاحقاف.: ١٠].

الثالث: الاستكبار امتناع عن قبول دعوة الله عنادًا:

ليس الاستكبار حالة نفسية لمن تكلف الكبر من غير استحقاق، إنما هو في القرآن الكريم تكذيب لدعوة الأنبياء وإعراض عنها ومحاربة لها بالأساس.

قال تعالى: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَآ إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكُمْرُونَ ۞ وَيَقُولُونَ أَبِنَا لَتَارِكُوٓاْ ءَالِهَتِنَا لِشَاءِي عَبْنُونِ ﴾ [الصافات: ٣٥، ٣٦].

لقد كذبوا بالتوحيد وبالنبوة، أما التكذيب بالتوحيد فهو قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَهُمُ لَآ إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ يَسۡتَكُمِرُونَ ﴾.

يعني ينكرون ويتعصبون لإثبات الشرك، ويستنكفون عن الإقرار بالتوحيد، وأما التكذيب بالنبوة فهو قولهم: ﴿ أَبِنَا لَتَارِكُوٓا ءَالِهَتِنَا لِشَاعِرٍ تَجۡنُونِ ﴾ ويعنون محمدًا ﷺ (٣).

فهؤلاء ليسوا على الخطأ فحسب، إنما يتصورون أنفسهم على الحق، ولو جاءهم من يبين خطأهم وزللهم رفضوه، وأخذتهم العزة بالإثم، وهذه من العقد النفسية الخطيرة، ذلك أن المقياس في الإيمان باللَّه هو التسليم للحق في كل الأحوال متى تبين، ولو خالف العرف الاجتماعي أو اعتقادات الفرد وسيرته السابقة. فهم يرفضون الدعوة ويستكبرون

<sup>(</sup>٢) في ظلال القرآن (٥/ ٢٨١٢).

<sup>(</sup>١) انظر: المحرر الوجيز (٦١/٤).

<sup>(</sup>٣) مفاتيح الغيب (٢٦/ ١٣٥ ).

عنها ويتهمون صاحبها بأرخص التهم؛ ولأن مقياسهم لم يكن الحق، إنما التراث والواقع القديم، لم يجدوا التقاء ولا انطباقًا بين ما عندهم وبين الرسالة الإلهية. وبالتدبر في الآيتين، يمكننا القول بأن هناك سببين رئيسيين وراء كفر هؤ لاء بالرسالة، هما: الاستكبار على الحق والمقاييس الخاطئة لمعرفته. إنهم وأمثالهم لا ينطلقون في رفضهم للرسالة واستكبارهم عنها من فكرة مضادة يملكون الدليل عليها، ولا يتحركون انطلاقًا من شبهة اشتبه الأمر فيها عليهم، ولكنهم ينطلقون من عقدة الكبرياء التي يعيشونها في أنفسهم، فيكون امتناعهم عن قبول دعوة الحق عنادًا ليس إلا.

قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيكَ يُجَكِدِلُونَ فِي عَالِمَةٍ بِعَنْدِ سُلُطَكُونِ أَنَكُهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَا كِبُرُ مَّا هُم بِعَلِغِيهُ فَاستَعِدْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُو ٱلسَمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ ويقول أيضًا: ﴿ يَبَنِي عَادَمَ إِمَا يَأْتِينَكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ عَايَكُمْ عَايَكُمْ عَايَكُمْ عَايَكُمْ عَايَكُمْ عَايَكُمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ وَٱللَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَاينِينَا وَاسْتَكَبَرُوا عَنْهَا أَوْلَتِكَ وَأَصَّلَكُم فَلاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ وَاللَّهِمِ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [ الأعراف: ٣٥، ٣٦ ] ضمن الاستكبار معنى الإعراض فعلق به ضمير الآيات، والمعنى: واستكبروا فأعرضوا عنها (١٠). يقول أبو حيان الأندلسي فعلق به ضميره للآية: ﴿ والتكذيب هو بدو الشقاوة، إذ لا ينشأ عنه إلا الانهماك والإفساد وقابل الإصلاح بالاستكبار؛ لأن إصلاح العمل من نتيجة التقوى، والاستكبار من نتيجة التكذيب، وهو التعاظم، فلم يكونوا ليتبعوا الرسل فيما جاؤوا به ولا ليقتدوا بما أمروا به؛ لأن من كذب بالشيء نأى بنفسه عن اتباعه »(١٠).

قال ابن عطية: هاتان حالتان تعم جميع من يصد عن رسالة الرسول، إما أن يكذب بحسب اعتقاده أنه كذب، وإما أن يستكبر فيكذب وإن كان غير مصمم في اعتقاده على التكذيب (٣).

ومن الشواهد القرآنية على إعراض الكافرين عن دعوة اللَّه استكبارًا كذلك، هذه النماذج من الآيات الكريمة:

- قال تعالى: ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنَهِمْ لَبِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لِّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنَ إِحْدَى ٱلْأُمُمِ أَفَا خَآءَهُمْ نَذِيرٌ لِيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنَ إِحْدَى ٱلْأُمُمِ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُقُورًا ﴿ اللَّهِ مِنَا اللَّهِ عَالَمُ لَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط (٥/٢١).

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ( ٨/ ١١١ ).

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز ( ٢/ ٣٩٧ ).

التعريف، دراسة المفهوم

بأَهْلِهِ } ﴾ [فاطر: ٤٣،٤٢].

- وقال أيضًا: ﴿ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَنُنَا وَلَى مُسْتَكَبِرًا كَأَن لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَ فِي أَذُنَيْهِ وَقُرَا ۖ فَبَشَرْهُ بِعَذَابِ أَلِيمِ ﴾ [لقمان: ٧].

- وقال: ﴿ وَإِنِي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُواْ أَصْبِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِمْ وَٱسْتَغْشَواْ شِابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَأَسْتَكْبَرُواْ ٱسْتِكْبَارًا ﴾ [نوح: ٧].
- وقال كذلك: ﴿ وَيَلُّ لِكُلِّ أَفَاكٍ أَشِهِ ﴿ يَسْمَعُ ءَايَنتِ ٱللَّهِ تُنَكَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكَبِرًا كَأَن لَمْ يَسْمَعُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَاكُ مُ عَذَاكُ مُهِينً ﴾ يَسْمَعُهَا أَخَذَهَا هُزُواً أُولَتِكَ هَمْ عَذَاكُ مُهِينً ﴾ [الجاثية: ٧ ٩].

فهو يسمع آيات اللَّه ثم يصر مستكبرًا، وحالة تكرر سماعه الآيات وتكرر إصراره مستكبرًا عنها تحمله على تكرير تكذيب الرسول على وتكرير الإثم، فلا جرم أن يكون أفاكًا أثيمًا.

#### وهو كذلك له مقامان:

الأول: أن يبقى مصرًّا على الإنكار والاستكبار، فهو يصر عند سماع آيات اللَّه وليس إصراره متأخرًا عن سماعها، لذلك عبر المولى الله بـ ( ثم ) التي تفيد التراخي الرتبي، متعظمًا عند نفسه عن الانقياد للحق.

الثاني: أن ينتقل من مقام الإصرار والاستكبار إلى مقام الاستهزاء: ﴿ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَنِينَا شَيَّا اَتَّخَذَهَا هُرُوًا ﴾ وكان من حق الكلام أن يقال: اتخذه هزوًا: أي اتخذ ذلك الشيء هزوًا. إلا أنه تعالى قال: ﴿ اَتَّخَذَهَا ﴾ للإشعار بأن هذا الكافر إذا أحس بشيء من الكلام أنه من جملة الآيات التي أنزلها اللَّه على محمد على خاض في الاستهزاء بجميع الآيات ولم يقتصر على الاستهزاء بذلك الواحد (۱).

وباستقرائنا للنصوص موضوع البحث، نقف على أربعة موانع مختلفة يتذرع بها المستكبرون في رفضهم للرسالة وإعراضهم عنها ومحاربة أهلها. وهي كالآتي:

- المانع الأول: مخالفة الرسالة لهوى المستكبرين:

يقول تعالى حكاية عن بني إسرائيل: ﴿ أَفَكُلُّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا نَهْوَىٓ أَنفُسُكُمُ ٱسۡتَكَبَرۡتُمُ وَفُورِيقًا كَذَبْتُمْ وَفُورِيقًا نَقُنُكُونَ ﴾ [البقرة: ٨٧].

<sup>(</sup>١) انظر: مفاتيح الغيب ( ٢٧/ ٢٦٢ )، والتحرير والتنوير ( ٢٥/ ٣٣١).

فهم يطالبون بتشريع ينسجم مع ما يهوونه من الاعتقاد والعمل وما يريدونه من الفحشاء والمنكر والفساد. وبما أن الهوى لا يقف عند حد ولا يستقر على قرار فإنهم يريدون مع كل جيل كونًا جديدًا ينسجم مع حركتهم. « إنها ظاهرة تبدو كلما فسدت الفطرة وانطمست فيها عدالة المنطق الإنساني في ذاته، المنطق الذي يقتضي أن ترجع الشريعة إلى مصدر ثابت غير المصدر الإنساني المتقلب »(۱).

- المانع الثاني: مخالفة الرسالة لما كان يعبد الآباء والأجداد:

إن الحفاظ على سنة الآباء والأجداد والتمسك بها، قد يصل بالبعض إلى حد التعصب الأعمى لها، هذا التعصب الذي يفقد فيه الإنسان صوابه ويفقد معه التفكير السليم والمنطق الصحيح، فلا يستجيب لنداء العقل ويأبى إلا أن يصير كالبهيمة، بل هو أضل.

وهذه بعض الشواهد القرآنية التي تبرز رفض المستكبرين عبر تاريخ الرسالات لدعوة أنبيائهم احتجاجًا بهذه الحجة الباطلة:

- يقول تعالى: ﴿ قَالُوٓا أَجِثَتَنَا لِنَعْبُدَ اللّهَ وَحُدَهُ، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآوُنَا ۖ فَأَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِقِينَ ﴾ [الأعراف: ٧٠].
- قوله سبحانه: ﴿ قَالُواْ يَصَالِحُ قَدُكُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَاذَأَ أَلَنَهَا إِنَّا أَنَ نَعَبُدُ مَا يَعُبُدُ ءَابَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴾ [هود: ٦٢].
- قوله عَلَىٰ: ﴿ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلُوتُكَ تَأْمُ لُكَ أَن نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَاَؤُنَاۤ أَوۡ أَن نَفَعَلَ فِي ٓ أَمَوٰلِنَا مَا نَشَوَّأُ إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴾ [هود: ٨٧].
- قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَدُرُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ، بِعَايْدِنَا فَالْمَا وَكَانُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿ فَلَمَا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓاْ إِنَّ هَلَذَا لَسِحْرُ مُّيِينُ ﴿ فَالَمَا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓاْ إِنَّ هَلَذَا لَسِحْرُ مُّيِينُ ﴿ فَالَا مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَا جَآءَكُمُ أَسِحْرُ هَلَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّحِرُونَ ﴿ فَا الْمَا بَعْنَ لَكُمَا مَا مَعَنَى اللَّهُ اللَّهِ مِنْ وَمَا نَحَنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ﴾ لِتَلْفِئنَا عَمَّا وَجَدُنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَآءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحَنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ﴾ لِيونس: ٧٥ ٧٨].

لقد و جدوا في التوحيد قيدًا، و جدوا فيه افعل و لا تفعل. أما ما كان يعبد الآباء فلا قيد

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن (١/ ٨٩).

فيه، لأن الأصنام لا تأمر ولا تنهى، وعلى هذا تكون أهواؤهم طليقة والقوي فيهم سيدًا لا قانون إلا قانونه! فالجماجم عندهم تحت التراب تراث، ورفض التراث في قانونهم جريمة، والجماجم تحت التراب على هداها يسير الأحياء، والشيطان لهم دليل. إنه عالم الصم، البكم، العمى، الذين لا يعقلون.

يقول الشهيد سيد قطب: «إنه مشهد بائس لاستعباد الواقع المألوف للقلوب والعقول، هذا الاستعباد الذي يسلب الإنسان خصائصه الأصلية: حرية التدبر والنظر، وحرية التفكير والاعتقاد، ويدعه عبدًا للعادة والتقليد وعبدًا للعرف والمألوف وعبدًا لما تفرضه عليه أهواؤه وأهواء العبيد أمثاله، ويغلق عليه كل باب للمعرفة وكل نافذة للنور »(۱).

- المانع الثالث: رفض بشرية الرسل:

- قال تعالى: ﴿ ثُمُّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِئَايَنتِنَا وَسُلُطَنِ مُّبِينٍ ۞ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَالَاتِهِ وَاللَّهِ فَرَعُونَ وَمَالَاتُهُ وَمُولَاتُهُ وَمَا عَالِينَ ۞ فَقَالُوٓا أَنْوُمِنُ لِبَشَرِيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَلِيدُونَ ﴾ [المؤمنون: ٤٥ - ٤٧].

المستكبرون لا يحملون فكرًا يجابه الفكر الرسالي، بل هم صورة لعقلية ضيقة، تفكر بشخص الرسول لا بكلماته، مستغرقة في الأجواء الذاتية والأحوال الاجتماعية لأهل الدعوة، فيكون الموقف من الرسالة مرتبطًا بشخصية الداعية ومركزه الاجتماعي ونوعية أتباعه، أمن الأشراف أم من الأراذل؟ دون أن تأخذ الفكرة أي حساب أو اعتبار.

إنهم لا يفكرون في المصير من خلال ما تدعوهم إليه الرسالة، بل من خلال وضعهم الاجتماعي الذي يحتم عليهم التحرك في نطاقه. يقول اللَّه ﷺ: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِي الْكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينُ ۞ أَن لَّا نَعُبُدُوۤ اللَّه اللَّهَ ۚ إِنِي الْكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينُ ۞ أَن لَّا نَعُبُدُوۤ اللَّه اللَّهَ ۚ إِنِي الْكُمْ عَلَيْكُم عَذَابَ يَوْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ وَمُلِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

لقد استحوذ الشيطان على عقولهم فساروا يروجون لثقافة البشر الرسول، تلك الثقافة التي وضع إبليس أصولها يوم رفض السجود لآدم، وتركزت مقولاتها على امتداد التاريخ الإنساني. فالشيطان رفض البشرية من أساسها وظن في نفسه أنه أعلى منها مقامًا، ليسير

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن (٣/ ٥٤٨ ).

على نهجه من البشر كل صاحب هوى وكل صاحب عدة وجموع، يرى نفسه أنه أعلى مقامًا من الذي يدعوه، فتشكل هذا الطابور من أولياء الشيطان المعتمدين على ما يمكن تسميته بـ « ثقافة التحقير » بكافة أدواته من سب وطعن واستهزاء.

- المانع الرابع: الخوف على فوت المصالح وفقدان الرياسة:
- قال تعالى: ﴿ أَجِئَتَنَا لِتَلْفِنَنَا عَمَّا وَجَدُنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَّا ٱلْكِبْرِيَاءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحُنُ لَكُمًا بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [ يونس: ٧٨].

فهم إذا أجابوا أنبياء اللَّه وصدقوهم، صارت مقاليد أمر الناس إليهم ولم يبق للملك رياسة تامة؛ لأن تدبير الناس بالدين يرفع تدبير الملوك لهم بالسياسات والعادات(١٠).

إنه السلطان المهدد بالدينونة للرب الواحد، إنها عقدة الحاكمية تجمح بهم ويعلنون من خلالها الإصرار على التكذيب قبل أن يواجهوا البرهان – قطعًا للطريق على البرهان – « وهي حالة نفسية تصيب المتجبرين حين يدمغهم الحق وتجبههم البينة ويطاردهم الدليل، بينما هواهم ومصلحتهم وملكهم وسلطانهم كله في جانب آخر غير جانب الحق والبينة والدليل » (۲). هذه هي العلة القديمة الجديدة التي تدفع كل الطغاة إلى محاربة الدعاة واختلاق شتى المعاذير لرفض كل ما من شأنه أن يحدث تغييرًا في المنهج الذي ألفوه وحملوا الضعفاء من الناس على التسليم به والسير وفقه خوفًا على امتيازاتهم.

# ٱلمَطْلِكُٱلثَّانِي

# مفهوم الاستضعاف في القرآن الكريم إحصاء وتصنيف وتعريف

أولًا: إحصاء وتصنيف:

أ - بحسب الجذور:

تبلغ مواضع مشتقات الجذر اللغوي (ض،ع،ف) في القرآن الكريم اثنين وخمسين موضعًا (٥٢). ويبلغ عدد مواضع مختلف المشتقات والصيغ التي ترجع إلى نفس

<sup>(</sup>١) انظر: فتح القدير (٢/ ٤٦٥).

الأصل المفهومي الدائر حول الاستضعاف أربعة عشر موضعًا (١٤).

وهذا جدول بإحصاء جميع الصيغ ذات الصلة بالمفهوم وحجم ورودها:

| حجم ورودها | الصيغــة               |
|------------|------------------------|
| ١          | ﴿ ٱسْتَضْعَفُونِي ﴾    |
| . 0        | ﴿ ٱسْتُضْعِفُواْ ﴾     |
| 1          | ﴿ يَسْتَضْعِفُ ﴾       |
| ١          | ﴿ يُسْتَضَّعَفُونَ ﴾   |
| 1          | ﴿ مُّسْتَضَعَفُونَ ﴾   |
| 1          | ﴿ مُسْتَضَعَفِينَ ﴾    |
| ۲          | ﴿ ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ ﴾ |
| ۲          | ﴿ ٱلضُّعَفَآءِ ﴾       |

ب - بحسب أحوال الورود:

١ - زمن الورود:

بلغ مجموع الآيات المكية عشر آيات (١٠). والآيات المدنية أربع آيات (٤).

# موضوع الآيات المكية:

عرضت ست آيات لمسألة الحوار بين المستضعفين والمستكبرين، حوار جرى بينها قبل البعث (١)، وآخر دار بينهما أمام الحق سبحانه.

فمن جانب يحاول المستضعفون إلقاء تبعات ما هم فيه على المستكبرين، وفي الجانب الآخر يتبرأ هؤلاء منهم (٢).

وتقص الآيات الأخرى استضعاف بني إسرائيل لسيدنا هارون (٢) واستضعاف هؤلاء من طرف فرعون (١) ومن المولى على بالوراثة على المستضعفين (٥).

<sup>(</sup>٢) إبراهيم: ٢١، وسبأ: ٣١ - ٣٣، وغافر: ٤٧.

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٧٥.

<sup>(</sup>٤) القصص: ٤.

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ١٥٠

<sup>(</sup>٥) الأعراف: ١٣٧، والقصص: ٥.

# موضوع الآيات المدنية:

وردت ثلاث آيات في سورة النساء: بينت واحدة ضرورة القتال من أجل نصرة دين الله ونصرة المستضعفين العزل بمكة في بداية عهد الدعوة (۱)، ونجد في الثانية إلقاء الملائكة باللائمة على المستضعفين الذين كان بإمكانهم الهجرة ونصرة الإسلام ولم يفعلوا (۱)، وفي الثالثة يبين الله تعالى من هم المستضعفون حقًّا والذين يعذرون بعدم قدرتهم على الهجرة لمانع من الموانع الحقيقية (۱).

أما الآية الرابعة ففيها تذكير اللَّه تعالى المؤمنين - بعد تمكنهم وعزتهم - بواقع الاستضعاف والقلة الذي عاشوا فيه بمكة قبل الهجرة (١٠).

#### ٢ - شكل الورود:

#### أ - الاسمية والفعلية:

بلغ مجموع الصيغ الاسمية للفظ الاستضعاف ست مرات ( 7 ) معظمها ورد بصيغة اسم المفعول، وذلك في أربعة مواضع ( 3 )( $^{\circ}$ ). وفي موضعين اثنين ورد اللفظ صفة  $^{(1)}$ . أما الصيغ الفعلية فبلغ مجموع مواردها ثماني مرات (  $\Lambda$  )( $^{\vee}$ ).

ورد الفعل مبنيًّا للمجهول في ستة مواضع (٦) وجاء مرة واحدة بصيغة الماضي (١) وأخرى بصيغة المضارع (٩).

يلاحظ أن مصطلح الاستضعاف ورد بصيغة الفعل أكثر، وجاء الفعل في معظم الموارد بصيغة المبني للمجهول للدلالة على أن الاستضعاف هو فعل واقع على فئة من الناس لضعف حالهم حسًّا ومعنًى. كما أن وروده أربع مرات (٤) بصيغة اسم المفعول يدل على ثبات وصف الاستضعاف في من استضعف.

#### ب - الإفراد والجمع:

- ورد اسم المفعول: « مستضعفون » و « المستضعفين » جمعًا في جميع موارده التي

<sup>(</sup>۱) النساء: ۷۰. (۲) النساء: ۹۷.

<sup>(</sup>٣) الأنفال: ٢٦.

<sup>(</sup>٥) الأنفال: ٢٦، والنساء: ٧٥، ٩٧، ٩٨. (٦) إبراهيم: ٢١، وغافر: ٤٧.

<sup>(</sup>٧) الأعراف: ٧٥، ١٣٧، ١٥٠، والقصص: ٤، ٥، وسبأ: ٣١ - ٣٣.

<sup>(</sup>٨) الأعراف: ١٥٠. (٩) القصص: ٤.

التعريف، دراسة المفهوم \_\_\_\_\_\_ ٧٠. بلغت أربع مرات (٤).

- وردت الصفة المشبهة « الضعفاء » جمعًا في مورديها معًا.

- ورد المصطلح بصيغة الفعل بضمير الجمع في ستة مواضع (٦). وبضمير المفرد في موضعين اثنين.

ثانيًا: تعريف مقترح للاستضعاف في القرآن الكريم:

الاستضعاف في القرآن الكريم هو فعل واقع على المستضعفين، إنه طلب الضعيف بالقهر لاستعباده وفتنته عن دينه.

ثالثًا: تحليل التعريف إلى عناصره والاستدلال عليه:

يتألف التعريف من ثلاثة عناصر، هي:

الأول: الاستضعاف فعل واقع على المستضعفين:

الاستضعاف علاقة بين طرفين: طرف مستضعف وطرف مستضعف، إنه إيقاع الظلم والقهر والاستغلال من فئة قوية مسيطرة على فئة ضعيفة مسلوبة الحقوق. فهو ليس فعلًا صادرًا عن الفئة الثانية، بل هو ممارس عليها من قبل الفئة الأولى.

يقول الإمام الرازي في تفسيره لقوله تعالى: ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلّذِينَ ٱسْتَكَبِّرُواْ مِن وَيِهِ عَلَمُونَ آَثَ صَكِلِمًا مُّرَسَلُ مِن رَبِّهِ قَالُواْ إِنَّا فَوَمِهِ لِللَّذِينَ ٱسْتُضِعُواْ لِمَن ءَامَن مِنْهُم ٱتَعَلَمُونَ آَثَ صَكِلِمًا مُّرَسَلُ مِن رَبِّهِ عَالُواْ إِنَّا بِمِ مَعْ وَمِن الله وصف أولئك الكفار بكونهم مستكبرين ووصف أولئك المؤمنين بكونهم مستضعفين، وكونهم مستكبرين، فعل استوجبوا به الذم، وكون المؤمنين مستضعفين معناه أن غيرهم يستضعفهم ويستحقرهم، وهذا ليس فعلاً صادرًا عنهم بل عن غيرهم، فهو لا يكون صفة ذم في حقهم، بل الذم عائد إلى الذين يستحقرونهم ويستضعفونهم الله المنافي للمجهول ورود مصلح الاستضعاف في جل الموارد بصيغة الفعل المبني للمجهول (٢) وبصيغة اسم المفعول المفعول (٢)

<sup>(</sup>١) مفاتيح الغيب (١٤/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: الأعراف: ٧٥، ١٣٧، القصص: ٥، سبأ: ٣١ - ٣٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: النساء: ٥٥، ٩٥، ١٩، الأنفال: ٢٦.

الثاني: الاستضعاف هو طلب الضعيف بالقهر:

إن ضعف القوة المادية أو الروحية المعنوية في شخص ما أو في قوم ما، يغري من هم أقوى منهم بالاعتداء عليهم من أجل إخضاعهم والسيطرة عليهم وتسخيرهم في خدمتهم وخدمة مصالحهم. وهذا العداء بين الأقوياء والضعفاء يشتد إذا كان الضعفاء يخالفون الأقوياء في معتقداتهم وتصوراتهم.

وقد حدثنا القرآن الكريم عن نوعين من الضعف، يتصف به أولئك الذين أخضعوا وسلبت حرياتهم:

النوع الأول: الضعف المادي، والمتمثل في الفقر وقلة العدد والعدة، ورثاثة الحال: قال تعالى: ﴿ وَاذْكُرُواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضَعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَاوَىنَكُمْ وَأَيْدَكُمْ بِنَصَرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ ﴾ [الأنفال: ٢٦].

قال قتادة بن دعامة السدوسي في قوله تعالى: ﴿ وَٱذَكُرُواۤ إِذَ ٱنتُمۡ قَلِيلُ مُسۡتَضۡعَفُونَ فِي الْأَرۡضِ ﴾: «كان هذا الحي من العرب أذل الناس ذلَّا وأشقاه عيشًا وأجوعه بطونًا وأعراه جلودًا وأبينه ضلالًا، من عاش منهم عاش شقيًّا ومن مات منهم ردي في النار، يؤكلون ولا يأكلون. واللَّه ما نعلم قبيلًا من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشر منزلًا منهم حتى جاء اللَّه بالإسلام فمكن به في البلاد ووسع به في الرزق وجعلهم به ملوكًا على رقاب الناس(١).

ويذكر القرآن الكريم نموذجًا آخر لهذا النوع من الضعف في قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَىكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوَلَا رَهُطُكَ لَرَجَمَٰنَكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ﴾ [هود: ٩١].

فقومه يقيسون القيم في الحياة بمقياس القوة المادية الظاهرة، فلا وزن عندهم للحقيقة القوية التي واجههم بها، فهم رأوا فيه ذلك الضعيف الذي لا قوة له ولا مناعة، فلا يقدر على مدافعتهم إذا أرادوا أذاه (٢).

إن المستضعف في هذه الحالة يكون معذورًا في ضعفه، فهو في قرارة نفسه يرفض الذل والهوان والخنوع والتخلي عن دينه لإرضاء الفئة المستكبرة، لكنه لا يستطيع تغيير

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>۲) انظر: إرشاد العقل السليم (٤/ ٢٣٥)، وفتح القدير (٢/ ٥٢٠)، وروح المعاني ( ١٢٣/١٢)، والتحرير والتنوير (١٤٨/١٢).

وضعه بسبب ضعف في الجسم أو قلة في العدد والعدة. لهذا وجب القيام لنصرته والذود عنه. يقول المولى سبحانه: ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ ٱلّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ ٱلْقَرِّيَةِ ٱلظَّالِرِ أَهْلُهَا وَأَجْعَل لَنَا مِن لَدُنكَ وَلِيًّا وَأَجْعَل لَنا مِن لَدُنكَ وَلِيًّا وَأَجْعَل لَنا مِن لَدُنكَ نَصِيرًا ﴾ [النساء: ٧٥].

النوع الثاني: الضعف المعنوي: المتمثل في الوهن ومرض القلب وسقوط الهمة وقلة النخوة والتنازل عن الكرامة:

والمستضعف في هذه الحالة يكون بمقدوره تغيير واقعه لكنه لا يفعل، فهو في الحقيقة يملك القدرة على الخروج مما هو فيه لكنه يعلم أن هذا سيكلفه بعض التضحية، فيمتنع عن ذلك لهوى في نفسه أو جبن أو خور يسري في عروقه. قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّانِينَ تَوَفَّهُمُ الْمُلْتَكِكَةُ ظَالِيمَ أَنفُسِمٍ قَالُواْ فِيمَ كُننُم قَالُواْ كُناً مُستَضَعَفِينَ في الْأَرْضَ قَالُواْ أَلَمَ تَكُن آرَضُ اللَّهِ وَسِعَة المُلتَهِكَةُ ظَالِيمَ أَنفُسِمٍ قَالُواْ فِيمَ كُننُم قَالُواْ كُناً مُستَضَعَفِينَ في الْأَرْضَ قَالُواْ أَلَمَ تَكُن آرَضُ اللَّهِ وَسِعَة فَنها عِرُوا فِيها فَأَوُلتِكَ مَأُوبُهُم جَهنَم وَسِيرًا ﴾ [النساء: ٩٧]، هذه الآية الكريمة نزلت في ناس من مكة، أسلموا ولم يهاجروا حين كانت الهجرة فريضة، وقيل إن بعضهم خرج مع المشركين إلى بدر فقتل بأيدي المسلمين (١) تسألهم الملائكة توبيخًا لهم: في أي شيء المشركين إلى بدر فقتل بأيدي المسلمين عن مقاومتهم. ولكنهم في الأرض وأن الكافرين منعوهم من إقامة الحق، وهم كانوا عاجزين عن مقاومتهم. ولكنهم في الحقيقة غير معذورين، فهم بحبهم لبلادهم وإخلادهم إلى أهليهم ومعارفهم ضعفاء في الحق. فلم يكن العجز الحقيقي هو الذي حملهم على قبول الذل والهوان والاستضعاف والفتنة عن الإيمان، الحقيقي هو الذي حملهم على قبول الذل والهوان والاستضعاف والفتنة عن الإيمان، إنما كان هناك مانع آخر هو حرصهم على أموالهم ومصالحهم وأنفسهم وأنفسهم (٢).

ويصف سيد قطب - رحمه اللَّه - هؤلاء بالعبيد فيقول: « ليس العبيد هم الذين تقهرهم الأوضاع الاجتماعية والظروف الاقتصادية على أن يكونوا رقيقًا يتصرف فيهم السادة كما يتصرفون في السلع والحيوان، إنما العبيد الذين تعفيهم الأوضاع الاجتماعية والظروف الاقتصادية من الرق، ولكنهم يتهافتون عليه طائعين »(٢).

لذلك وصف اللَّه تعالى هؤلاء وأمثالهم بالظلم، قال سبحانه: ﴿ وَلَوْ تَرَيَّ إِذِ ٱلظَّالِمُونِ ــــ

<sup>(</sup>١) أمثال: قيس بن الفاكه بن المغيرة وقيس بن الوليد بن المغيرة، انظر: إرشاد العقل السليم ( ٢/ ٢٢٣ ).

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع البيان ( ٩/ ١٠٠ )، وإرشاد العقل السليم ( ٢/ ٢٢٢ )، والجامع لأحكام القرآن ( ٥/ ٣٤٦)، وفي ظلال القرآن ( ٢/ ٤٩٩ ).

<sup>(</sup>٣) دراسات إسلامية (ص١٢٩).

مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لُوْلَا أَنتُمْ لَكُنَا مُؤْمِنِينَ ﴾ [سبأ: ٣١]، وحقيقة القهر أن المستضعفين كانوا يسومون المستضعفين أنواع العذاب، يذيقونهم الخسف ويمنعونهم النصف.

قال تعالى مخاطبًا المؤمنين: ﴿ وَاَذْكُرُوٓا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُسۡتَضَعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ ﴾ أَن يَنَخَطَفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَىٰكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ، وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [الأنفال: ٢٦].

لقد كانوا بمكة مستخفين مضطهدين يخافون أن يتخطفهم مشركو قريش لقلتهم وضعف قوتهم.

ويذكر ابن هشام في سيرته بعض الأخبار عن تعذيب المستضعفين من المسلمين على أيدي أهل مكة فيقول: «قال ابن إسحاق: ثم إنهم عدوا على من أسلم واتبع رسول اللَّه على من أصحابه: فو ثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين، فجعلوا يحبسونهم، ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش، وبرمضاء مكة إذا اشتد الحر من استضعفوا منهم، يفتنونهم عن دينهم »(۱).

ومن الشواهد القرآنية الأخرى كذلك قوله سبحانه حكاية عن فرعون: ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهُمَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآبِهَةً مِّنْهُمُ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمُ وَيَسْتَحْي فِسَاءَهُمُ أَإِنَّهُ كَاكَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ [القصص: ٤].

إن فعل فرعون اشتمل على مفاسد عظيمة، أهمها:

1 – التكبر والتجبر: « فإنه مفسدة نفسية عظيمة، تتولد منها مفاسد جمة من احتقار الناس والاستخفاف بحقوقهم وسوء معاشرتهم وبث عداوته، وأن لا يرقب فيهم موجبات فضل سوى ما يرضي شهوته وغضبه، فإذا انضم إلى ذلك أنه ولي أمرهم وراعيهم كانت صفة الكبر مقتضية سوء رعايته لهم، والاجتراء على دحض حقوقهم وإرماقهم بعين الاحتقار، فلا يعبأ بجلب الصالح لهم ودفع الضر عنهم، وأن يبتز منافعهم لنفسه ويسخر من استطاع منهم لخدمة أغراضه، وأن لا يلين لهم في سياسة فيعاملهم بالغلظة، وفي ذلك بث الرعب في نفوسهم من بطشه وجبروته »(٢).

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام ( ١/ ٣٣٩)، وانظر: تاريخ الطبري ( ١/ ٥٤٥ )، والسيرة النبوية، لابن كثير ( ١/ ٣٩٢).

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير (٢٠/ ٦٨ ).

٢ – «أنه يستضعف طائفة من أهل مملكته، فيجعلها محقرة، مهضومة الجانب لا مساواة بينها وبين فرق أخرى و لا عدل في معاملتها بما يعامل به الفرق الأخرى... [لقد] جرى استضعافه على اعتبار العنصرية والقبلية، وذلك فساد، لأنه يقرن الفاضل بالمفضول. من أجل ذلك الاستضعاف المنوط بالعنصرية، أجرى شدته على أفراد تلك الطائفة دون تمييز بين مستحق وغيره، ولم يراع غير النوعية من ذكورة وأنوثة »(١).

الثالث: الاستضعاف، استعباد وفتنة عن دين اللُّه:

قصد المستضعفون من وراء قهرهم للمستضعفين استعبادهم وفتنتهم عن دينهم؛ لأن العبودية للَّه وحده هي التي تحرر الإنسان من كل خضوع للطاغوت. لقد حاول المستكبرون عبر تاريخ الرسالات استعباد المؤمنين وصدهم عن اتباع الأنبياء والرسل؛ لأن ذلك يمثل تهديدًا لنفوذهم وتقويضًا لسلطانهم. فدين اللَّه عَلَى ينافي المصالح الاستكبارية وينافي استغلال الحكم واستعماله لجمع الثروة وإخضاع الناس.

قال تعالى: ﴿ قَالَ ٱلْمَلاُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُواْ مِن قَوْمِهِ عِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِامَنَ مِامَنَ مَامَنَ مَامَنَ مَامَنَ مَامَنَ مَامَنَ مَامَنَ مَامَنَ مَامَنَ مَا يَكِمُ أَتَعْلَمُونَ أَنَ مَكِمُ أَتَعْلَمُونَ أَنَ مَكِمُ أَنَعْ مَامُنَ مُن رَبِّهِ قَالُواْ إِنَّا بِمَا أَرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ وَالْعَرافَ: ٧٦ / ٢٥].

يقول سيد قطب في تفسيره لهذه الآية: « وهنا نلمح فجوة في السياق على سبيل الإيجاز والاختصار، فقد آمنت طائفة من قوم صالح واستكبرت طائفة. والملأهم آخر من يؤمن بدعوة تجردهم من السلطان في الأرض وترده إلى إله واحد هو رب العالمين! ولا بد أن يحاولوا فتنة المؤمنين الذين خلعوا ربقة الطاغوت من أعناقهم، بعبوديتهم لله وحده، وتحرروا بذلك من العبودية للعبيد!.

وهكذا نرى الملأ المستكبرين من قوم صالح يتجهون إلى من آمن من الضعفاء بالفتنة والتهديد: ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُواْ مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمُ وَالتهديد: ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَارِ مَنْلِحًا مُّرَسَلُ مِن رَبِّهِ ۚ ﴾ وواضح أنه سؤال للتهديد والتخويف و لاستنكار إيمانهم به وللسخرية من تصديقهم له في دعواه الرسالة من ربه »(٢).

وقال سبحانه: ﴿ وَمَا لَكُر لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير (٢٠/ ٦٩ ).

<sup>(</sup>٢) في ظلال القرآن (٣/ ١٣١٣ ).

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيَّا وَٱجْعَل لِّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴾ [ النساء: ٧٥].

لقد كان هؤ لاء المؤمنون المستضعفون بمكة مضطهدين في دينهم، حاول الكفار بكل ما أوتوا من قوة فتنتهم وصدهم عن دينهم. لذلك وجب القتال في سبيل اللَّه لإنقاذ هؤ لاء المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، «هؤلاء الذين ترتسم صورهم في مشهد مثير لحمية المسلم وكرامة المؤمن ولعاطفة الرحمة الإنسانية على الإطلاق، هؤلاء الذين يعانون أشد المحنة والفتنة لأنهم يعانون المحنة في عقيدتهم والفتنة في دينهم، والمحنة في العقيدة أشد من المحنة في المال والأرض والنفس والعرض؛ لأنها محنة في أخص خصائص الوجود الإنساني الذي تتبعه كرامة النفس والعرض وحق المال والأرض! »(١).

وخلاصة القول أن مصطلح الاستكبار في القرآن الكريم يجمع بين الدلالة على التعاظم النفسي والدلالة على الإعراض عن دعوة الله.

كما أن مفهوم الاستضعاف في القرآن الكريم يشمل المسكين، المظلوم على قلة ماله وجاهه والمؤمن المستهزئ به على دينه.

إن مفهوم الاستكبار والاستضعاف لا يكتمل مدلوله إلا إذا كان الاضطهاد في الرزق، وفي المقومات الأرضية مقترنًا بالاضطهاد في العقيدة والشرع. وهذه هي الخصيصة التي أعطاها القرآن الكريم لهذا المفهوم، والتي تميزه عن سائر المفاهيم الأرضية القاصرة.

إن هذا المفهوم المزدوج يجمع زيادة على التفاوت الاقتصادي وعلى الظلم الاجتماعي التي تتضمنه الكلمتان البعد النفسي الشعوري والبعد الديني.

المستكبرون والمستضعفون كما يقص اللَّه عَلَيْ علينا نبأهم في القرآن، نزاعهم ليس على الأرزاق فقط، بل يتعداه إلى نزاع مركب، كلي شمولي، في معاني استرذال فئة لفئة واحتقارها والاستعلاء عليها ومنعها أن تعبد اللَّه؛ لأن العبودية للَّه وحده هي التي تتناقض مع الاستعباد والجور.

<sup>\* \* \*</sup> 

# الفَصِٰلُ الثَّانِيُ

علاقات الاستكبار والاستضعاف في القرآن الكريم

ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول: علاقات الاستكبار.

المبحث الثاني: علاقات الاستضعاف.

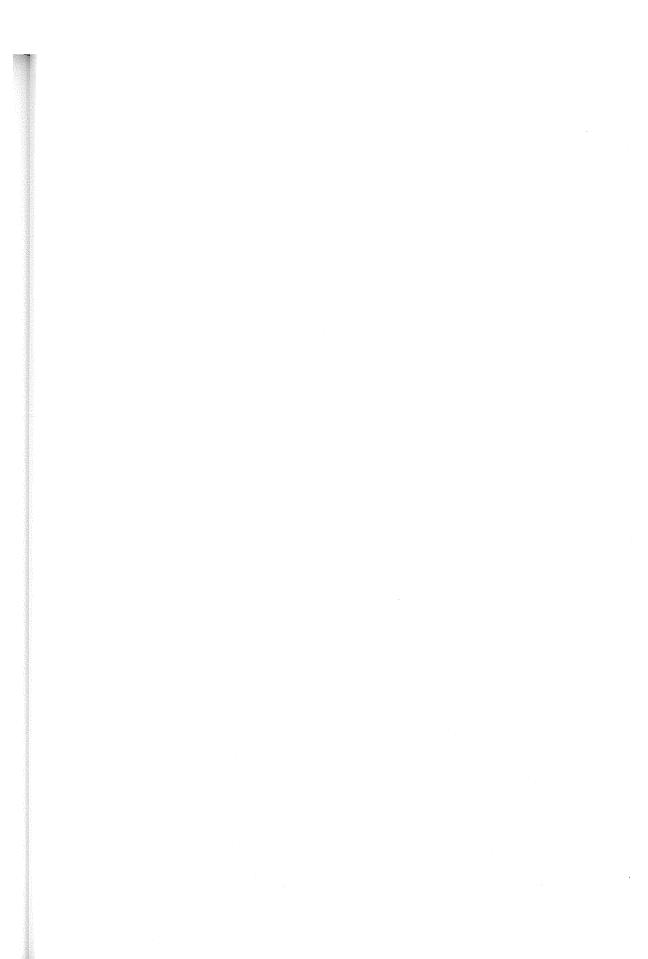

# ٱلبَّحَثُ ٱلْأُوَّلُ

## علاقات الاستكبار

# ٱلمَطْلَبُ ٱلْأُوَّلُ

#### علاقات الائتلاف

#### العلو

اقترن الاستكبار بالعلو في نصين قرآنيين كريمين هما:

١ - قوله تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَانَةِ كَةِ إِنِي خَلِقًا بَشَرًا مِن طِينِ ﴿ فَإِذَا سَوَيْتُهُ, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَقَعُواْ لَهُ, سَنجِدِينَ ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَانَةِ كَةُ كُمُ أَجْمَعُونَ ﴿ إِلَا إِلْلِيسَ ٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ أَلْعَالِينَ مِن أَلْعَالِينَ مِن أَلْعَالِينَ ﴿ وَكَانَ مِن أَلْعَالِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ لَعْنَيْقَ قَالَ أَنْ أَنْ عَلَيْكَ لَعْنَقِى مِن نَارٍ وَخَلَقْنَهُ, مِن طِينٍ ﴿ فَاللَّهُ أَنْ فَا خُرُجٌ مِنْهَا فَإِنّاكَ رَحِيمٌ ﴿ فَا لَكَ عَلَيْكَ لَعْنَتِى اللَّهُ عَلَيْكَ لَعْنَقِى اللَّهِ عَلَيْكَ لَعْنَقِى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ لَعْنَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُولُ اللْعَلَالِ عَلَيْكُولُولُ اللْعَلَالَةُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ اللَّه

٢ - قوله ﷺ ﴿ أُرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَـٰرُونَ بِاَينتِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَا عَالِينَ ﴿ وَالْحَاهُ هَـٰرُونَ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقُومُهُمَا لَنَا عَلِدُونَ ﴿ وَمَلَا يُدِهُ وَهُومُهُمَا لَنَا عَلِدُونَ ﴿ وَمَلَا يُدِهُ وَهُومُهُمَا لَنَا عَلِدُونَ ﴿ وَمَلَا يُدِهُ وَهُومُهُمَا لَنَا عَلِدُونَ ﴿ وَهَا عَالِينَ ﴿ وَالمؤمنونَ: ٥٥ - ٤٨].

الآيات موضوع الدرس مكية، تنقل لنا في مشهد حواري متميز استعلاء واستكبار قطبين بارزين: قطب ينتمي إلى عالم الشياطين، هو إبليس اللعين، الذي رفض أمر الله بالسجود لآدم بعدما علمه الأسماء كلها. وقطب آخر من عالم الإنس هو فرعون، الذي يعتبر من أبرز المستكبرين في تاريخ البشرية كلها.

#### ١ - مفهوم العلو:

#### (١/١) في اللغة:

«العين واللام والحرف المعتل ياء كان أو واوًا أو ألفًا أصل يدل على السمو والارتفاع، لا يشذ عنه شيء، ومن ذلك العلاء والعلو. ويقولون: تعالى النهار أي ارتفع »(١).

<sup>(</sup>١) المقاييس « علو ».

يقال: علا في الجبال صعد، وعلا في الأرض تكبر (١). ومن قهر أمرًا فقد اعتلاه واستعلى عليه وبه، كقولك: استولى (٢).

ويقال لكل متجبر: قد علا وتعظم ٣٠٠).

وفي « العين »: العلو أصل البناء، ومنه العلاء والعلو. فالعلاء الرفعة، والعلو العظمة والتجبر [ يقال ] علا ملك في الأرض [ أي طغى وتعظم ]، قال اللَّه رَجُكَّ: ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ ﴾ [ القصص: ٤ ]، [ وتقول ] لكل شيء علا: علا يعلو علوًّا، وتقول في الرفعة والشرف: على يعلى علاء (١٠).

والاستعلاء قد يكون طلب العلو المذموم وقد يكون طلب العلاء، أي الرفعة(٥).

( ۲/۱ ) في القرآن الكريم:

ورد مصطلح العلو في القرآن الكريم مصدرًا وفعلًا واسم فاعل للمذكر وللمؤنث (العال، العالية) وصيغة مبالغة (العالى) واسم تفضيل (الأعلى).

# وهو في كل الموارد ينقسم إلى قسمين:

- علو محمود: وصف به اللَّه تعالى، تارة بلفظ «العلي» كما في قوله تعالى: ﴿ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُودُهُ, حِفْظُهُمَا وَهُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]. وبلفظ «الأعلى» كما في قوله: ﴿ سَبِّحِ السَّمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١]، وبلفظ «تعالى» كما في قوله: ﴿ وَخَرَقُوا لَلُهُ, بَنِينَ وَبَنَتَ بِغَيْرِ عِلْمٍ شُبْحَنَهُ, وَتَعَلَى عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ [الأنعام: ١٠٠]. كما وصف به: القرآن والملأ وكلمة اللَّه والمثل والأفق والمكان والسموات ودرجات

كما وصف به: القرآن والملأ وكلمة الله والمثل والأفق والمكان والسموات ودرجات الجنة.

والعلو في هذه الموارد له دلالتان: دلالة مجازية، هي العظمة وعلو المنزلة، ودلالة حقيقية هي الارتفاع.

- علو مذموم: بمعنى التعظم والتجبر. جاء بصيغة الفعل والمصدر واسم الفاعل،

<sup>(1)</sup> أساس البلاغة « علو ». (٢) المقاييس « علو ».

<sup>(</sup>٣) اللسان « علا ».

<sup>(</sup>٤) العين « علو »، وانظر: اللسان « علا »، والكليات ( ص٦٢٧ ).

<sup>(</sup>٥) المفردات «علا »، والتوقيف على مهمات التعاريف (ص٥٩٥).

مفردًا وجمعًا وأسند في ثلاثة موارد لفرعون (١)، وله ولقومه في موردين (٢). وأسند في مورد واحد لبني إسرائيل (٦) وفي مورد آخر لقوم سبأ (٤) وفي مورد آخر للشيطان (٥).

٢ - علاقة الاستكبار بالعلو في الآيتين:

#### ( ۱/۲ ) السياق الدلالي للآيتين:

في النص الأول يخبرنا اللَّه تعالى عن استكبار إبليس اللعين وعلوه لما أمره اللَّه بالسجود لآدم سجود تكريم، متذرعًا بذريعة واهية، تجعله فوق السجود لمخلوق أقل منه قيمة وفضلًا بحسب زعمه « والمقصود من هذه القصة المنع من الحسد والكبر، وذلك لأن إبليس إنما وقع فيما وقع فيه بسبب الحسد والكبر، والكفار إنما نازعوا محمدًا على بسبب الحسد والكبر، فاللَّه تعالى ذكر هذه القصة هاهنا ليصير سماعها زاجرًا لهم عن هاتين الخصلتين المذمومتين »(1).

ولم يخص إبليس بالذكر الصريح عند الأمر « إهمالًا لشأنه بسبب ما كان من عصيانه، إنما عرفنا أن الأمر كان قد وجه إليه من توجيه التوبيخ إليه، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ واللَّه خالق كل شيء. فلا بد أن تكون هناك خصوصية في خلق هذا الإنسان تستحق هذا التنويه، هي خصوصية العناية الربانية بهذا الكائن وإيداعه نفخة من روح اللَّه دلالة على هذه العناية »(٧).

قال تعالى: ﴿ قَالَ يَتَإِلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى ۖ أَسَتَكُمْرَتَ أَمَ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴾ [ص: ٧٥]. هذا سؤال توبيخ و تعريف للملائكة أنه لا عذر له لما امتنع عن السجود لآدم، الذي أضاف الله عَلَا خلقه إلى نفسه تكريمًا له وإن كان خالق كل شيء (^).

فإن قلت: فما معنى قوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى؟

« قلت: الوجه الذي استنكر له إبليس السجود لآدم واستنكف منه أنه سجود لمخلوق. فذهب بنفسه وتكبر أن يكون سجوده لغير الخالق. وانضم إلى ذلك أن آدم مخلوق من

<sup>(</sup>١) يونس: ٨٣، والدخان: ٣١، والقصص: ٣. ﴿ ٢) المؤمنون: ٤٦، والدخان: ١٩.

<sup>(</sup>٣) الإسراء: ٤.(٤) النمل: ٣١.

<sup>(</sup>٥) ص: ٧٥.

<sup>(</sup>٧) الظلال (٥/ ٢٠٢٨).

<sup>(</sup>٨) انظر: مجمع البيان ( ٢٣/ ١٣٢ )، والجامع لأحكام القرآن ( ١٥/ ٢٢٨ ).

= مفهوم الاستكبار والاستضعاف: دراسة مصطلحية طين وهو مخلوق من نار، ورأى فضلًا للنار على الطين فاستعظم أن يسجد لمخلوق مع فضله عليه في المنصب »(١).

أما السؤال في قوله تعالى: ﴿ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴾ [ ص: ٧٥] ففيه قطع بمعذرة إبليس. والمعنى: « أمن أجل أنك تتعاظم بغير حق أم لأنك من أصحاب العلو، والمراد بالعلو الشرف، أي من العالين على آدم، فلا يستحق أن تعظمه »(٢). وأجاب إبليس بقوله: ﴿ أَنَاْ خَيْرٌ مِّنَاهُ خَلَقَنَىٰ مِن نَّارٍ وَخَلَقَنَّهُ مِن طِينٍ ﴾ [ص:٧٦] « إنه الحسد ينضح من هذا الرد والغفلة أو الإغفال للعنصر الكريم الزائد على الطين في آدم، والذي يستحق هذا التكريم. وهو الرد القبيح الذي يصدر عن الطبيعة التي تجردت من الخير كله في هذا الموقف المشهود »(٣).

« والمعنى أنى لو كنت مساويًا له في الشرف لكان يقبح أمري بسجودي له، فكيف وأنا خير منه. ثم بين كونه خيرًا منه بأن أصله من النار والنار أشرف من الطين، فصح أن أصله خير من أصل آدم. ومن كان أصله خير من أصله فهو خير  $^{(1)}$ .

أما في النص الثاني فيخبرنا المولى ﷺ عن استكبار وعلو فرعون وملئه لما جاءهم موسى وهارون بالبينات، دعوة لهم للإيمان باللَّه وإفراده بالعبودية.

لقد حكى اللَّه عَلَى صفتهم وذكر شبهتهم. أما الصفة فمتفرعة إلى استبكار وعلو، وأما الشبهة فهي قولهم: ﴿ أَنُوْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَلِيدُونَ ﴾ [المؤمنون: ٤٧ ](٥).

قال تعالى: ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمُلْإِيهِ ﴾ [الأعراف: ١٠٣]. والملأ أشراف قومه وقد يراد بهم قومه، فقد جاء استعماله بمعنى الجماعة مطلقًا<sup>(١)</sup>. « لقد جعل الإرسال إليهم دون بقية أمة القبط لأن دعوة موسى وأخيه إنما كانت خطابًا لفرعون وأهل دولته الذين بيدهم تصريف أمور الأمة لتحرير بني إسرائيل من استعبادهم إياهم... ولم يرسلا بشريعة قط إلى القبط  $^{(\vee)}$ .

﴿ فَأَسْتَكُمْرُوا ۚ وَكَانُوا ۚ قَوْمًا عَالِينَ ﴾ [المؤمنون: ٤٦] أي أنهم تركوا الإيمان بما جاء به موسى وهارون أنفة وتكبرًا دون التأمل في طبيعة الرسالة، إذ لا وقع في مثل هذه القلوب

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير (٣٠٣/٣٠).

<sup>(</sup>٤) مفاتيح الغيب ( ١٣/ ٢٢٧ ).

<sup>(</sup>١) الكشاف (٣/ ٣٨٣).

<sup>(</sup>٣) الظلال (٥/ ٣٠٢٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: مفاتيح الغيب (٢٣/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٦) روح المعاني ( ١٨/ ٣٦ )، وإرشاد العقل السليم ( ٣/ ١٣٦ ).

<sup>(</sup>٧) التحرير والتنوير (١٨/ ٦٣).

المطموسة المستغرقة في قيم أرضية رخيصة وأوضاع باطلة لآيات الله التي معهما وسلطانه الذي بين أيديهما(١). ﴿ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ﴾ [المؤمنون: ٤٦] أي رفيعي الحال في الدنيا، متطاولين على الناس، قاهرين بالظلم. أو متكبرين كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ ﴾ [القصص: ٤] أي وكان من شأنهم التكبر(٢).

لقد كانوا قومًا كانت عادتهم العلو لما لهم من الاقتدار بالقوة والكثرة.

ويظهر هذا الاستكبار وذلك العلو جليًّا في الآية الموالية التي يقول فيها المولى رهيًّا: ﴿ فَقَالُوا أَنُوْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَلِيدُونَ ﴾ [المؤمنون: ٤٧]، هذه هي شبهتهم في عدم الإيمان برسالة موسى وهارون، وهي شبهة مبنية على أمرين:

الأول: أن النبيين من البشر.

الثانية: أن قوم موسى وهارون كانوا خدمًا وعبيدًا لهم.

إن الشبهة الأولى تدل على أن مدار شبه المنكرين للنبوة قياس حال الأنبياء على أحوالهم بناء على جهلهم بتفاصيل شؤون الحقيقة البشرية. وتباين طبقات أفرادها في مراقي الكمال ومهاوي النقصان (٣).

أما الشبهة الثانية فكأنهم قصدوا بها التعريض بشأن موسى وهارون - عليهما السلام - وحط رتبتهما العلية عن منصب الرسالة من وجه آخر غير البشرية<sup>(3)</sup>. ففرعون وملؤه يصرحون بأنهم غير مستعدين للإيمان بهذا المثل الأعلى الذي جاءهم به موسى وهارون؛ لأنه سوف يزعزع عبادة قوم موسى لهم.

إن هذا النوع من القوى التي تحاول أن تجعل هذا الواقع المحدود مطلقًا، وتحصر الجماعة البشرية في إطار هذا المحدود يسميه القرآن الكريم طاغوتًا.

وفي الأخير بين المولى الله أنه لما خطرت هاتان الشبهتان بخلدهم صرحوا بالتكذيب، «ولما كان ذلك التكذيب كالعلة لكونهم من المهلكين لا جرم رتبه عليه بفاء التعقيب فقال: وكانوا ممن حكم اللَّه عليهم بالغرق: فإن حصول الغرق لم يكن حاصلًا عقيب التكذيب إنما الحاصل عقيب التكذيب حكم اللَّه تعالى بكونهم كذلك في الوقت اللائق به »(٥).

<sup>(</sup>١) انظر: في ظلال القرآن (٤/ ٢٤٦٨، ٢٤٦٩ ). (٢) البحر المحيط (٧/ ٥٦٥ ).

<sup>(</sup>٣، ٤) إرشاد العقل السليم (٦/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٥) مفاتيح الغيب (٢٣/ ١٠٣).

#### ( ٢/٢ ) النظم اللغوي للآيتين:

- في الآية الأولى وهي قوله تعالى: ﴿ قَالَ يَاإِللِسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى السَّتَكَبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴾ [ص: ٧٥] ورد مصطلح الاستكبار بصيغة الفعل الماضي مسبوق بهمزة الاستفهام المراد بها الإنكار والتوبيخ. ففي إلقاء السؤال إلى إبليس قطع بمعذرته في الامتناع عن السجود لآدم الليلي و « أم » حرف عطف وهي « أم » المتصلة عادلت الهمزة، فعادل المولى الله الألف مع اختلاف الفعلين.

« وقيل: أستكبرت الآن أو لم تزل مذكنت من المستكبرين؟ ومعنى الهمزة التقرير. واحتمل أن يكون منقطعة، والمعنى: واحتمل أن يكون منقطعة، والمعنى: بل أنت من العالين عند نفسك »(۱).

أما لفظ العلو فورد بصيغة اسم الفاعل مسبوق بـ « كنت » والمعنى: « أتكبرت من غير استحقاق أو كنت مستحقًا للعلو فائقًا فيه، وقيل: المعنى أحدث لك الاستكبار أم لم تزل منذ كنت من المستكبرين، فالتقابل على الأول باعتبار الاستحقاق وعدمه، وعلى الثاني باعتبار الحدوث والقدم؛ ولذا قيل: ﴿ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴾ دون: « أنت من العالين »(٢).

- و في الآية الثانية وهي قوله تعالى: ﴿ ثُمُّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَـٰرُونَ بِعَايَكِتِنَا وَسُلَطَنِ مُ مُرُّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَـٰرُونَ بِعَايَكِتِنَا وَسُلَطَنِ مُنْ اللَّهِ مِنْ وَاللَّهُ وَمُعْ اللَّهُ اللَّ

ورد مصطلح الاستكبار بصيغة الفعل الماضي، وعطفه بفاء التعقيب «يفيد أنهم لم يتأملوا الدعوة والآيات والحجة، ولكنهم أفرطوا في الكبرياء... وجملة: ﴿ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ﴾ معترضة بين فعل ﴿ اَسۡتَكُبُرُواْ ﴾ وما تفرع عليه من قوله: ﴿ فَقَالُواْ ﴾ في موضع عليه من فرعون وملئه، أي فاستكبروا بأن أعرضوا عن استجابة دعوة موسى وهارون وشأنهم الكبرياء والعلو، أي كان الكبر خلقهم وسجيتهم... [ و ] إجراء وصف على لفظ «قوم » أو الإخبار بلفظ «قوم » متبوع باسم فاعل إنما يقصد منه تمكن ذلك الوصف من الموصوف بلفظ «قوم » أو تمكنه من أولئك القوم. فالمعنى هنا: أن استكبارهم على تلقي دعوة موسى وآياته وحجته إنما نشأ على سجيتهم من الكبر وتطبعهم، فالعلو

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ( ٩/ ١٧٥ ).

<sup>(</sup>٢) روح المعاني ( ٢٣/ ٢٢٦، ٢٢٧ ).

بمعنى التكبر والجبروت » (١).

#### مستفادات:

- الاستكبار والعلو أهم ملامح أهل الطاغوت، إنهما صفتان نفسيتان تدفعان صاحبهما إلى الغرور المفضي إلى الإعراض عن دعوة الحق ورسالة الأنبياء. إن حجابًا عجيبًا وستارًا كثيفًا يلف قلب المستكبر المستعلى ويحول دون سماعه صوت الفطرة.
- المستكبر المستعلي لا يلتزم بمقتضى الشرع والعقل، وإنما يكون عبدًا لهواه فيحتقر البشر ويدعي التفوق والتميز عليهم من جهة، ومن جهة أخرى يخضعهم لنظرته وطريقته ويحول دون وصول صوت الحق إلى شغاف قلوبهم.
- قال الغزالي: « اعلم أن للإنسان أوصافًا وأخلاقًا كثيرة على ما عرف شرحه في كتاب « عجائب القلب وغوائله » ولكن تنحصر مثارات الذنوب في أربع صفات: صفات ربوبية وصفات شيطانية وصفات بهيمية وصفات سبعية... فأما ما يقتضي النزوع إلى الصفات الربوبية فمثل التكبر والفخر والجبرية وحب المدح والثناء والغنى وحب دوام البقاء وطلب الاستعلاء على الكافة، حتى كأنه يريد أن يقول: أنا ربكم الأعلى.. وهذا يتشعب منه جملة من كبائر الذنوب، غفل عنها الخلق ولم يعدوها ذنوبًا وهي المهلكات العظيمة التي هي كالأمهات لأكثر المعاصى »(٢).

#### العتو

#### في موضعين:

- ﴿ قَالَ ٱلْمَلاُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبَرُواْ مِن قَوْمِهِ عِلَاّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنَ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَ صَلِحًا مُّرَسَلُ مِن رَّبِهِ قَالُواْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ السَّعَكَمُونَ أَنَ صَلِحًا مُّرَسَلُ مِن رَبِهِ قَالُواْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ فَعَقَرُواْ ٱلنَّافَةَ وَعَتَوْاْ عَنْ أَمْ رَبِّهِمُ السَّعَكَبُرُواْ إِنَّا بِٱلَّذِينَ عَامَنتُم بِهِ عَمْرُونَ ﴿ فَعَقَرُوا ٱلنَّافَةَ وَعَتَوْاْ عَنْ أَمْ رَبِّهِمُ وَقَالُواْ يَكْكُنُ أَوْلًا إِنَّا إِلَا عَلَى اللَّهُ مَا الْمُرْسَلِينَ ﴿ فَا خَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي وَلَا عِلَى اللَّهُ مَا لَكُنتُ مِن ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَا خَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي مَا لِهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّعْلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَرَافِ وَ الْعَرَافِ وَ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِلَّ اللْمِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُلِلُولَ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْلِقُلُولُ اللْمُلِلَّةُ اللْمُلْلُلِلَّالِمُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ
- ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِفَاآءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَتَ مِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَّا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا ﴾ [الفرقان: ٢١].

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير (١٨/ ٦٣، ٦٤ ).

١ - مفهوم العتو:

(١/١) في اللغة:

« العين والتاء والحرف المعتل أصل صحيح يدل على: استكبار »(١).

يقال: عتا يعتو عتوًّا وعتيًّا: استكبر وجاوز الحد، فهو عاتٍ وعَتِيٌّ ج: عُتِيٌّ (٢).

والعاتي: الجبار، وجمعه عتاة (٣). وقيل: العاتي: المبالغ في ركوب المعاصي، المتمرد، الذي لا يقع منه الوعظ والتنبيه موقعًا (١٠).

والعتو أيضًا: النبو عن الطاعة (٥)، يقال: تعتى فلان وتعتت فلانة: إذا لم تطع. قال العجاج:

بأمره الأرض فما تعتت. أي: فما عصت (٢).

( ۲/۱ ) في القرآن الكريم:

ورد العتو في القرآن الكريم بصيغ مختلفة في عشرة مواضع. جاء مصدرًا في أربعة (٧). وفعلًا ماضيًا في خمسة (٨)، وصفة في موضع واحد (٩).

وجاء في أغلب المواضع مسندًا إلى جمع من الناس، مما يدل على أن العتو في القرآن الكريم فعل جماعي يصدر من الكفار.

ومما يلاحظ من هذه الموارد ما يأتي:

أ - أن العتو ورد فعلًا متعلقًا بمفعول، هو موضوعه، وذلك هو:

- أمر اللَّه ورسله، وذلك في ثلاثة موارد (١٠٠).

<sup>(</sup>١) المقاييس « عتو ».

<sup>(</sup>٢) اللسان « عتا »، وترتيب القاموس المحيط « عتا ».

<sup>(</sup>٣) العين « عتو »، واللسان « عتا »، والمقاييس « عتو ».

<sup>(</sup>٤) اللسان « عتا »، ومختار الصحاح « ع ت ا ».

<sup>(</sup>٥) المفردات « عتا ». (٦) العين « عتو ».

<sup>(</sup>٧) الملك: ٢١، والفرقان: ٢١، ومريم: ٨، ٦٩.

<sup>(</sup>٨) الطلاق: ٨، والأعراف: ٧٧، ١٦٦، والفرقان: ٢١، والذاريات: ٤٤.

<sup>(</sup>٩) الحاقة: ٦.

<sup>(</sup>١٠) الطلاق: ٨، والأعراف: ٧٧، والذاريات: ٤٤.

- نهي المولى كالله، وذلك في مورد واحد(١١).

ب - أن العتو ورد فعلًا له مفعول مطلق، لم يذكر معه موضوع العتو وورد فيه الفعل مثبتًا وذلك في مورد واحد<sup>(۲)</sup>.

وهو في جل الموارد جاء بمعنى الإعراض والاستعصاء على أمر اللَّه عَلَى وأنبيائه - عليهم السلام - على سبيل العناد والتكبر. إنه صفة للكفار عبر تاريخ الرسالة، ميزت تعاملهم مع كل دعوة تدعو إلى طاعة اللَّه وتوحيده والاستقامة على دينه الذي ارتضاه شرعة للعباد. وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: « العتو في كتاب اللَّه التجبر »(٣).

#### ٢ - علاقة الاستكبار بالعتو:

#### ( ١/٢ ) السياق الدلالي للآيتين:

- ذكر المولى رضي النص الأول عتو الذين استكبروا في سياق حواري جمع هؤلاء بالمؤمنين من مستضعفي قوم صالح. لقد كفروا برسالته الله وجحدوا بها، فكان أن عتوا عن أمر الله يحقرهم الناقة التي أمروا ألا يمسوها بسوء.

يقول اللَّه تعالى: ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُواْ مِن قَوْمِهِ عِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَ صَلِحًا مُّرْسَلُ مِن رَّبِهِ عَالُواْ إِنَّا بِمَاۤ أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ وَاللّهُ مِن رَّبِهِ عَالُواْ إِنَّا بِمَاۤ أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ وَاللّهُ مِن اللّهِ عَلَيْهُ وَنِ ٢٤ ]. قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكُبُرُواْ إِنَّا بِٱلَّذِي ءَامَنتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ﴾ [الأعراف: ٧٦،٧٥].

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٦٦.

<sup>(</sup>٢) الفرقان: ٢١.

<sup>(</sup>٣) الدر المنثور (٦/ ٢٤٤ ).

على الرغم من البينة التي جاءهم بها صالح والتي لا تدع ريبة لمستريب. إنه ليست البينة هي التي تنقص الملأ للتصديق، إنه السلطان المهدد بالدينونة للرب الواحد، إنها عقدة الحاكمية والسلطان. إنها شهوة الملك العميقة في الإنسان!، إنه الشيطان الذي يقود الضالين من هذا الحطام! (١).

ثم قال تعالى: ﴿ فَعَقُرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوَاْ عَنَ أَمْرِ رَبِّهِمْ ﴾ [الأعراف: ٧٧] أي « استكبروا عن امتثال أمر ربهم، وهو ما أمر به تعالى على لسان صالح من قوله: ﴿ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي السَّالُ وَهُو دِينه وشرعه. ويجوز فِي آرْضِ ٱللَّهِ وَهُو دِينه وشرعه. ويجوز أن يكون المعنى: صدر عتوهم عن أمر ربهم، كأن أمر ربهم بتركها كان هو السبب في عتوهم »(٢).

والعاتون على اللَّه كما قال أبو عبد اللَّه الحسن بن الحسن في كتاب « منهاج الدين » هم « الذين لا يبالون بأن يكون ما هم فيه حقًّا أو باطلًا، فلا يتفكرون ولا يعتبرون ولا يستدلون »(<sup>٣)</sup>. والمعنى في الآية هو: « أنهم عصوا اللَّه وتركوا أمره في الناقة وكذبوا نبيهم »(<sup>1)</sup>.

- أما في النص الثاني فبين اللَّه تعالى: أن المشركين لا يرجون لقاء اللَّه، أي لا ينتظرون هذا اللقاء ولا يحسبون حسابه ولا يقيمون حياتهم وتصرفاتهم على أساسه. ومن ثم لا تستشعر قلوبهم وقار اللَّه وهبته وجلاله، فتنطلق ألسنتهم بكلمات وتصورات لا تصدر عن قلب يرجو لقاء اللَّه: ﴿ وَقَالَ ٱلَذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْمَنَا ٱلْمَلَتَ عِكُهُ ٱو نَى رَبِّنَا أَلْمَلَتُ عِكُمُ أَوْ وَقَالَ ٱللَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنا لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْمَنا ٱلْمَلْتُ عِكُهُ ٱو نَى رَبِّنَا أَلْمَلَتُ عِلَى مَقَامِ اللَّه سبحانه، تطاول الجاهل المستهتر الذي لا يحس فيصدقوا. وهو تطاول على مقام اللَّه سبحانه، تطاول الجاهل المستهتر الذي لا يحس جلال اللَّه في نفسه و لا يقدر اللَّه حق قدره (٥).

يقول سبحانه: ﴿ لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوَّا كَبِيرًا ﴾ [الفرقان: ٢١] أي « أنهم أضمروا الاستكبار عن الحق وهو الكفر والعناد في قلوبهم واعتقدوه كما قال: ﴿ إِن فِي

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط (٥/٩٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير البغوي (٢/ ١٧٤).

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن (٣/ ١٣١٣، ١٣١٤).

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن (١٠/٣١).

<sup>(</sup>٥) في ظلال القرآن (٥/ ٢٥٥٨).

صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ مَّاهُم بِبَلِغِيةً ﴾ [غافر: ٥٦]، و «عتوا»: تجاوزوا الحد في الظلم، يقال: عتا علينا فلان. وقد وصف العتو بالكبر فبالغ في إفراطه يعني أنهم لم يجسروا على هذا القول العظيم إلا لأنهم بلغوا غاية الاستكبار وأقصى العتو »(١).

يقول الإمام الرازي: « والذين نريده هاهنا أنا بينا أن قوله: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يُرْجُونَ لِلْعَامَ اللهِ على الرؤية. لِهَا أَنَا ﴾ [الفرقان: ٢١] يدل على الرؤية.

وأما الاستكبار والعتو فلا يمكن أن يدل على ذلك، على أن الرؤية مستحيلة، لأن من طلب شيئًا محالًا لا يقال إنه عتا، واستكبر، ألا ترى أنه كما قالوا: ﴿ آجْعَل لَنَا إِلَهَا كُما لَمُمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ا

# ( ٢/٢ ) النظم اللغوي للآيتين:

- في آية الأعراف، ورد مصطلح الاستكبار فعلًا ماضيًا للجمع مقرونًا باسم الموصول « الذين ». « واختيار طريق الموصولية في وصفهم ووصف الآخرين الذين استضعفوا لما تومئ إليه الصلة من وجه صدور هذا الكلام منهم. أي أن استكبارهم هو صارفهم عن طاعة نبيهم، وأن احتقارهم المؤمنين هو الذي لم يصغ عندهم سبقهم إياهم إلى الخير والهدى، كما حكي عن قوم نوح قولهم: ﴿ وَمَا نَرَنك كَ اتَّبَعَك إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمُ أَرَاذِلنكا بَادِي ٱلرَّأَي وَمَا نَرَيْ لَكُمُ عَلَيْنا مِن فَضْلِ ﴾ [هود: ٢٧] ").

وورد فعل العتو أيضًا فعلًا ماضيًا للجمع، معطوفًا على فعل «عقروا» دلالة على تمكن هذا الوصف من الذين استكبروا وثباتهم عليه. ونسب فعل العتو لهم جميعًا كما فعل العقر، وإن كان الذي قام بالجرم بعضهم فقط، للدلالة على أنهم بسكوتهم وتواطئهم يكونوا وكأنهم قد اشتركوا في الفعل.

<sup>(</sup>١) الكشاف (٣/ ٨٨)، ومفاتيح الغيب (٢٤/ ٧٠).

<sup>(</sup>٢) مفاتيح الغيب (٢٤/ ٢٩، ٧٠). (٣) التحرير والتنوير (٨/ ٢٢٢).

قوله تعالى: ﴿ قَالَ ٱلْمَلاُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبْرُواْ مِن قَوْمِهِ عِلِيَّا الْمَنْ الْسَتَضْعِفُواْ لِمَنَ ءَامَن مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَن صَلِحاً مُّرَسِلُ مِن رَبِّهِ عَالُواْ إِنَّا بِمَا ٱرْسِلَ بِهِ مُوْمِنُونَ ﴿ الأعراف: ٢٦،٧٥]. المقولة الأولى النين السنهام على جهة الاستهزاء والاستخفاف؛ لأن المستكبرين يعلمون بأن المؤمنين من مستضعفي قوم صالح عالمون أن صالحًا نبي من الله حقيق (۱) كأن لسان حالهم يقول: « ما نظنكم آمنتم بصالح الله عن علم بصدقه ولكنكم اتبعتموه عن عمى وضلال، غير مقتنعين (۱). لذلك جاء جواب المستضعفين على خلاف مقتضى الظاهر من سؤال المستكبرين لهم، قال تعالى: ﴿ قَالُواْ إِنَّا بِمَا أَرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾ فعدول المستضعفين في جوابهم عن قولهم هو مرسل إلى قولهم: ﴿ إِنَّا بِمَا أَرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾ فعدول المستضعفين الخارق العظيم، فلا يحتاج أن يسأل عن رسالته ولا أن يستفهم عن العلم بإرساله، الخارق العظيم، فلا يحتاج أن يسأل عن رسالته ولا أن يستفهم عن العلم بإرساله، فأخبروا بأنهم مؤمنون بما أرسل به لأنه لا يلزم بعد وضوح رسالته إلا التصديق بما جاء فأخبروا بأنهم العلم بأنه مرسل من الله تعالى » (۱).

وجاء جواب الذين استضعفوا جملة اسمية، دلالة على أن الإيمان ثابت في قلوبهم، متمكن منهم. فلم يتركوا بذلك أي مطمع للذين استكبروا في أن يشككوهم، فبالأحرى أن يصرفوهم عن الإيمان بما جاء به صالح الله الله الله يزيد ذلك بيانًا ورود الخبر مؤكدًا بحرف (إن الإزالة ما يمكن أن يتوهم من شك الذين استكبروا من صحة إيمانهم (أ).

وقوله تعالى: ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسَّتَكَبِّرُوٓا إِنَّا بِٱلَّذِي ءَامَنتُم بِدِء كَفِرُونَ ﴾.

استئناف أعيد فيه الموصول مع صلته مع كفاية الضمير، إيذانًا بأنهم قد قالوا ما قالوه بطريق العتو والاستكبار (٥٠).

وصيغ كلامهم بالجملة الاسمية المؤكدة للدلالة على تصلبهم في كفرهم وثباتهم فالذي آمن به الذين استضعفوا هو من حيث المعنى ما أرسل به، لكنه من حيث اللفظ

<sup>(</sup>۱) انظر: البحر المحيط ( ٥/ ٩٤ )، وإرشاد العقل السليم ( ٣/ ٢٤٣ )، وفتح القدير ( ٢/ ٢٢٠ )، وروح المعاني ( ٨/ ١٦٤ ).

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط (٥/ ٩٤، ٩٥)، وانظر: إرشاد العقل السليم (٣/ ٢٤٣)، وفتح القدير (٢/ ٢٠٠)، وروح المعاني (٨/ ١٦٤). (٨/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٥) إرشاد العقل السليم (٣/ ٢٤٣)، وروح المعاني (٨/ ١٦٤).

أعم. قصدوا الردلما جعله المؤمنون معلومًا وأخذوه مسلمًا(١).

- أما في آية الفرقان، فقد صيغ مصطلح الاستكبار بصيغة الفعل الماضي المسند إلى ضمير الجمع وهم في الآية كفار قريش، وصيغ لفظ العتو أيضًا بصيغة الفعل الماضي وصيغة المصدر الواقع مفعولًا مطلقًا، للتأكيد على تمكن هذا الوصف القبيح منهم. كما جاء موصوفًا بالكبر، مبالغة في إفراطه، بحيث إنهم لم يجرؤوا على قول ما قالوا إلا بعد أن بلغوا أقصى درجات الاستكبار والعتو. قوله تعالى: ﴿ لَقَدِ اَسْتَكُبُرُواْ فِي اَنفُسِهِم ﴾ الفرقان: ٢١]: اللام في « لقد » جواب قسم محذوف، أي والله لقد استكبروا، الآية. وفيه من الدلالة على غاية قبح ما هم عليه والإشعار بالتعجب من استكبارهم وعتوهم ما لا يخفى (٢). وفي الآية تنزيل الفعل المتعدي منزلة اللازم كما في قولهم: يجرح في عراقيبها نصلي (٣).

« و ( في ) للظرفية المجازية، شبهت أنفسهم بالظروف في تمكن المظروف منها. أي هو استكبار متمكن منهم كقوله تعالى: ﴿ وَفِيۤ أَنفُسِكُو ۖ أَفلَا تُبَصِرُونَ ﴾ [ الذاريات: ٢١ ]. ويجوز أن تكون « في » للتعليل كما في الحديث: « دخلت امرأة النار في هرة » الحديث، أي استكبروا لأجل عظمة أنفسهم في زعمهم. وليست الظرفية حقيقية لقلة جدوى ذلك؛ إذ من المعلوم أن الاستكبار لا يكون إلا في النفس؛ لأنه من الأفعال النفسية »(1).

أما قوله تعالى: ﴿ وَعَتَوْ عُتُوًا كَبِيرًا ﴾ [الفرقان: ٢١] فقد جاء فيه «عتوًا » على الأصل بالواو، بعكس «مريم» التي ورد فيها بلفظ «عتيًا» بسبب استثقال اجتماع الواوين والقلب لمناسبة الفواصل. ونحوه قول القائل:

وجارة جساس أبأنا بنابها كليبًا غلت ناب كليب بواؤها

في نحو هذا الفعل دليل على التعجب من غير لفظ التعجب. ألا ترى أن المعنى: « ما أشد استكبارهم وما أكثر عتوهم وما أعلى نابًا بواؤها كليب »(٥).

عقب اللَّه عَلَى على قول الكافرين: ﴿ لَوَلَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَتَ إِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَّا ﴾ بقوله

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ( ٥/ ٩٥ )، وانظر: روح المعاني ( ٨/ ١٦٤ )، والتحرير والتنوير ( ٨/ ٢٢٤ ).

<sup>(</sup>٢) إرشاد العقل السليم (٦/ ٢١١ )، وانظر: البحر المحيط (٨/ ٩٦ )، وروح المعاني (١٩ / ٣).

<sup>(</sup>٣) روح المعاني (٩١/٩). (٤) التحرير والتنوير (١٩/١).

<sup>(</sup>٥) البحر المحيط (٨/ ٩٦).

سبحانه: ﴿ لَقَدِ ٱسْتَكُمْبُوا فِي آَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوا كَبِيرً ﴾ لما كان مقصدهم من مقالهم أنهم أعلى من أن يتلقوا الدين من رجل مثلهم، وذلك على معنى التعجيب من ازدهائهم وغرورهم الباطل(١٠).

قال الزمخشري: هذه الجملة في حسن استيفائها غاية في أسلوبها (٢).

#### الكفر

#### في قوله:

- ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْهَلَتَهِكَةِ ٱسْجُدُواْلِآدَمَ فَسَجَدُوَاْ إِلَآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ [البقرة: ٣٤].
- ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُواْ مِن قَوْمِهِ عِلْلَذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعَلَمُونَ أَنَ مَنْهُمْ قَالَ ٱلَّذِينَ السَّصَّمْعِفُواْ لِمَنَ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعَلَمُونَ أَنَ مَكِلِحًا مُّرْسَلُ مِن رَّبِهِ قَالُواْ إِنَّا بِمَا أَرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ اللَّهِ مَنْ مَنْ مَا اللَّهُ مِن وَكِيْمُ وَنَ ﴾ [الأعراف: ٧٦،٧٥].
- ﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتَهِكَةِ إِنِي خَلِقًا بَشَرًا مِّن طِينِ ﴿ فَإِذَا سَوَيْتُهُ, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَدُهُ سَيَجِدِينَ ﴿ فَالَ مِنَ الْمَلَتَهِكَةُ كُهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ فَا إِلَيْسَ ٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ [ ص: ٧١ ٧٤].
- ﴿ بَكَنَ قَدْ جَآءَتُكَ ءَايَنِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَأَسْتَكُبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾ [الزمر: ٥٩].

#### ١ - مفهوم الكفر:

#### ( ۱/۱ ) في اللغة:

« الكاف والفاء والراء أصل صحيح يدل على معنى واحد وهو الستر والتغطية »(٣).

وكل شيء غطى شيئًا فقد كفره وكفره، يقال: كفر السحاب السماء وكفر المتاع في الوعاء وكفر الليل بظلامه وكفرت الريح الرسم (٤). والكافر: الليل المظلم، لأنه يستر بظلمته كل شيء. والكافر: الزارع لأنه يغطي البدر بالتراب، ومنه سمي (الكافر) لأنه يستر نعم اللَّه عليه (٥).

<sup>(</sup>۲) الكشاف (۳/ ۸۸ ).

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير (١٩/٥).

<sup>(</sup>٣) المقاييس « الكفر ».

<sup>(</sup>٤) انظر: العين «كفر »، وأساس البلاغة «كفر »، والمفردات «كفر »، والتوقيف «كفر ».

<sup>(</sup>٥) الكليات (ص٧٤٢).

# ( ۲/۱ ) في القرآن الكريم:

ورد الكفر في القرآن الكريم سبعًا وعشرين وخمسمائة مرة ( ٥٢٧ ) جاء بصيغة الفعل الماضي المسبوق باسم الموصول ( الذين ) في أغلب المواضع. واختيار طريق الموصولية في وصف الكفار لما تومئ إليه الصلة من وجه صدور ما قالوه وما فعلوه من أقوال قبيحة وأفعال شنيعة كلها تجسد الكفر. كما أن التعبير بصيغة الماضي دلالة على تمكن الكفر منهم ورسوخهم فيه. ويمكن حصر معاني الكفر في القرآن الكريم فيما يأتي:

- جحود الوحدانية أو الشريعة أو النبوة: إنه بهذا المعنى ضد الإيمان قال تعالى: ﴿ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْغُرُةِ ٱلْوُتْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَمَا ۗ ﴾ [البقرة: ٢٥٦]، وقال أيضًا: ﴿ وَلَاكِنِ ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ ﴾ [البقرة: ٢٥٣].

- جحود النعمة وسترها وترك شكرها: ويعبر عن هذا المعنى غالبًا بصيغة «الكفران ». قال تعالى: ﴿لِيَنْلُونَ ءَأَشَكُرُ أُمُ أَكُفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّما يَشَكُرُ لِنَفْسِهِ ۚ وَمَن كَفَر فَإِنَّ رَبِّي غَنِئُ كُرِيمٌ ﴾ [النمل: ٤٠]، وقال أيضًا: ﴿ لَهِن شَكَرُتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمُ ۗ وَلَهِن كُمُ ۖ وَلَهِن كَفَرْتُمُ إِنَّ عَدَابِي لَشَدِيدُ ﴾ [إبراهيم: ٧].

#### ٢ - علاقة الاستكبار بالكفر في الآيات:

## ( ۱/۲ ) السياق الدلالي للآيات:

- في آيتي « البقرة » و « ص » يبين الحق سبحانه استكبار إبليس لعنه اللَّه، حين رفض السجود لآدم اللَّيْنِ وأنه بهذا الفعل الشنيع استحق نعته بالكفر.

قال سبحانه في سورة البقرة: ﴿ إِلَّا ٓ إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسۡتَكۡبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلۡكَنفِرِينَ ﴿ ۖ ﴾، وقال في سورة « ص »: ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ ٱسۡتَكۡبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلۡكَنفِرِينَ ﴿ ﴾.

يحتمل أن يكون إبليس بإبائه السجود واستكباره عنه كافرًا، أي صار من الكافرين باستقباح أمره تعالى إياه بالسجود لآدم زعمًا منه أنه أفضل منه، والأفضل لا يحسن أن يؤمر بالخضوع للمفضول، كما يفصح عنه قوله تعالى: ﴿ أَنَا خُيرٌ مِنْهُ ﴾ [الأعراف: ١٢] حين قال له: ﴿ مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ۖ أَسَاكُبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴾ [ص: ٧٥]، فالأنفة من طاعة الله استكباره عن أمر الله تعالى.

ويحتمل أن يكون المعنى أن إبليس كان في علم اللَّه تعالى أنه سيكفر؛ لأن الكافر حقيقة والمؤمن حقيقة هو الذي قد علم منه الموافاة. وهذا قول جمهور المفسرين كما أورده القرطبي(١).

- في آية الأعراف ينقل لنا القرآن الكريم مشهد الحوار بين مستكبري قوم صالح ومستضعفيهم. هؤلاء آمنوا برسالته وأولئك كانوا بها كافرين.

فالذين استكبروا سألوا المستضعفين سؤالًا استنكاريًّا للاستهزاء فقالوا: ﴿أَتَعَلَمُونَ وَلِذِكَ صَلِحًا مُّرَسَلُ مِّن رَبِّهِ عَلَى إلاَعراف: ٧٥] فهؤلاء يعلمون أنهم عالمون بذلك، ولذلك جاء جواب الذين استضعفوهم على عكس مقتضى الظاهر، إذ عدلوا عن الجواب الموافق لسؤالهم بأن يقولوا: نعم أو نعلم أنه مرسل منه تعالى: تنبيهًا على أن أمر إرساله من حيث الظهور بحيث لا ينبغي السؤال عنه وإنما الحقيق بالسؤال عنه هو الإيمان به (٢٠). قال الله حكاية عن المستضعفين: ﴿قَالُوا إِنّا بِمَا أَرْسِلَ بِهِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾ [الأعراف: ٧٥] إذ ذاك أعلن المستكبرون كفرهم في صراحة تحمل التهديد: ﴿قَالَ اللّذِينَ اسْتَصَعُمُونَ هو من إلَّا بِاللّذِي آمن به المستضعفون هو من حيث المعنى بما أرسل به صالح الله المناه، كأنهم قالوا: ليس ما جعلتموه معلومًا وأخذوه مسلمًا، كأنهم قالوا: ليس ما جعلتموه معلومًا وأخذوه مسلمًا من ذلك القبيل (٣٠). على الرغم من البينة التي جاءهم بها صالح والتي لا تدع ريبة لمستريب، إنه ليست البينة هي التي تنقص الملأ للتصديق، إنه السلطان المهدد بالدينونة للرب الواحد، إنها عقدة الحاكمية والسلطان، إنها شهوة الملك العميقة في الإنسان! إنه الشيطان الذي يقود الظالمين من هذا الحطام! (١٠).

- في آية الزمر، قوله تعالى: ﴿ بَلَىٰ قَدْ جَآءَتُكَ ءَايَتِي فَكَذَبْتَ بِهَا وَٱسۡتَكُمْبَرۡتَ وَكُنتَ مِنَ اللّه عَلَى النفس المتمنية العود إلى الدنيا، مِنَ اللّه عَلَى النفس المتمنية العود إلى الدنيا، المتحسرة على عدم تصديق آيات اللّه واتباع رسله. والمعنى: « أي قد جاءتك أيها العبد النادم على ما كان منك، آياتي في الدار الدنيا وقامت حججي عليك، فكذبت بها

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن (١/٢٩٧).

<sup>(</sup>٢) إرشاد العقل السليم ( $\pi$ / ٢٤٣)، وروح المعاني ( $\pi$ / ١٦٤).

<sup>(7)</sup> البحر المحيط ( ٥/ ٩٥ )، وروح المعاني (  $\Lambda/ 371$  ).

<sup>(</sup>٤) في ظلال القرآن (٣/ ١٣١٤).

واستكبرت عن اتباعها وكنت من الكافرين بها، الجاحدين لها ١٠٠٠).

#### ( ۲/۲ ) النظم اللغوى للآيات:

- آية "البقرة " و " ص ": صيغ مصطلح الاستكبار بصيغة الفعل الماضي تقريرًا لثبات إبليس اللعين على الاستكبار ورسوخه فيه. وصيغ الكفر بجملة: ﴿ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ و " مقتضى الظاهر أن يقول و " كفر " كما قال: ﴿ أَبِنَ وَٱسۡتَكۡبَرَ ﴾ فعدل عن مقتضى الظاهر إلى ﴿ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ لدلالة " كان " في مثل هذا الاستعمال على رسوخ معنى الخبر في اسمها. والمعنى أبى واستكبر وكفر كفرًا عميقًا في نفسه "(٢).

وجملة ﴿ أَبَىٰ وَٱسۡتَكُبُرُ وَكَانَ مِنَ ٱلۡكَنفِرِينَ ﴾ استئناف بياني، جواب لمن قال: كيف لم يفعل إبليس ما أمر به؟ وكيف خالف حال جماعته؟ وما سبب ذلك؟ فمخالفته لحال معشره مخالفة عجيبة. والفعلان الأولان في موضع نصب على الحال، أي: آبيًا مستكبرًا. وجملة ﴿ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ معطوفة على الجمل المستأنفة، مقررة لما سبق من الإباء والاستكبار.

و «كان » تفيد أنه اتصف بالكفر في زمن مضى قبل نزول الآية (٣)، أو أنه صار من الكافرين باستقباح أمره تعالى إياه بالسجود لآدم الليلان).

- آية الأعراف: اختيار طريق الموصولية في وصف المستكبرين، لما تدل عليه الصلة من وجه صدور ما قالوه منهم. بمعنى أن استكبارهم هو صارفهم عن طاعة نبيهم، وأن احتقارهم المؤمنين هو الذي لم يصغ عندهم سبقهم إياهم إلى الخير والهدى. قال تعالى: ﴿ قَالَ اللَّذِينَ السَّتَكَ بَرُوا إِنَّا بِاللَّذِينَ ءَامَنتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ﴿ اللَّهِ الموصول في هذه الجملة مع صلته رغم أن الضمير يكفي لبيان المعنى، وذلك إيذانًا بأنهم قالوا ما قالوه على جهة الاستكبار والعتو. كما أن صياغة الآية بصيغة الجملة الاسمية المؤكدة للدلالة على تصلبهم في كفرهم وثباتهم فيه (٥٠). « وهذا كلام جامع لرد ما جمعه كلام المستضعفين حيث قالوا: ﴿ إِنَّا بِمَا أَرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾ فهو من بلاغة القرآن

<sup>(</sup>٢،٣) التحرير والتنوير (١/٤٢٦، ٤٢٧).

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (٤/ ٥٣).

<sup>(</sup>٤) إرشاد العقل السليم (١/ ٨٩).

<sup>(</sup>٥) إرشاد العقل السليم (٣/ ٢٤٣ )، وروح المعاني (٨/ ١٦٤ )، والتحرير والتنوير (٨/ ٢٢٢ - ٢٢٤ ).

- آية الزمر: قوله تعالى: ﴿ بَكَى ﴾ هو جواب حرف لمنفي أو لداخل عليه همزة التقرير، ولما كان قوله: ﴿ لَوْ أَنَ اللَّهَ هَدَدِنِي ... ﴿ وَجوابه متضمنًا نفي الهداية. كأنه قال: ما هداني اللَّه، فقيل له: ﴿ بَكَيْ قَدْ جَآءَتُكَ ءَايَتِي ... ۞ ﴾ مرشدة لك فكذبت (٢). وجعل التكذيب والاستكبار فعلان ماضيان، لإفادة رسوخ هذين الوصفين فيه، لذلك حرمه اللّه الهداية والجنة.

وما يقال في قوله تعالى: ﴿ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ ۞ ﴾ قيل في نظيره في آية « البقرة » و « ص »، وهو قوله تعالى: ﴿ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ ﴾.

#### الفسق

## في قوله تعالى:

- ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى النَّارِ أَذَهَبْتُمْ طَيِبَنِكُو فِي حَيَاتِكُو الدُّنْيَا وَاسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمُ تَسْتَكَيْرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّقَ وَبِمَا كُنتُمْ فَفْسُقُونَ ﴾ [الأحقاف: ٢٠].

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ ۞ سَوَآءٌ عَلَيْهِ مَ أَشَتَغْفِرْ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ ٱللّهُ لَهُمْ إِنَّ ٱللّهَ لَا يَشْدِرُونَ ۞ سَوَآءٌ عَلَيْهِ مَ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ ٱللّهُ لَهُمْ إِنَّ ٱللّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴾ [المنافقون: ٥،٥].

#### ١ - مفهوم الفسق:

(١/١) في اللغة:

الفاء والسين والقاف كلمة واحدة وهي الفسق ومعناه الخروج.

تقول العرب: فسقت الرطبة عن قشرها إذا خرجت.

وتسمى الفأرة فويسقة لخروجها من جحرها على الناس(٣).

وفسق تفسق يفسق فسقًا وفسوقًا(٤).

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ( ٢٢٣، ٢٢٤ ).

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ( ٩/ ٢١٤ ).

<sup>(</sup>٣) المقاييس « فسق »، واللسان « فسق ».

<sup>(</sup>٤) اللسان « فسق ».

### ( ۲/۱ ) في القرآن الكريم:

ورد مصطلح الفسق في القرآن الكريم أربعة وخمسين مرة. جاءت جل النصوص مدنية. كما أنه ورد بصيغة اسم الفاعل للجمع في جل الموارد.

ومعناه: العصيان والترك لأمر اللَّه ١٤٠٠ والخروج عن طاعته. يرد على وجوه:

- بمعنى الكفر كقوله تعالى: ﴿ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَانَ فَاسِقًا ﴾ [السجدة: ١٨].
- بمعنى المعصية: كقوله تعالى: ﴿ فَأَفْرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَنسِقِينَ ﴾ [المائدة: ٢٥].
- بمعنى الكذب: نحو قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدَأُ وَأُولَتِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [النور: ٤]، وقوله: ﴿ إِن جَآءَكُمُ فَاسِقُ بِنَبًا ﴾ [الحجرات: ٦].
- بمعنى الإثم والسيئات: نحو قوله تعالى: ﴿ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقٌ بِكُمٌّ ﴾ [البقرة: ٢٨٢]. وقوله: ﴿ وَلَا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي ٱلْحَجُّ ﴾ [البقرة: ١٩٧].

وكل هاته المعاني ترجع إلى معنى كلي جامع هو الخروج عن طاعة اللَّه والترك لأمره. وأكثر ما يقال الفاسق في القرآن الكريم لمن التزم حكم الشرع وأقر به ثم أخل بأحكامه، كلها أو بعضها(١).

« وإذا قيل للكافر الأصلي فاسق فلأنه أخل بحكم ما ألزمه العقل واقتضته الفطرة »(١). ٢ - علاقة الاستكبار بالفسق في الآيتين:

## ( ١/٢ ) السياق الدلالي للآيتين:

- في آية «الأحقاف» يبين اللَّه عَلَى جزاء من استكبر عن أمر اللَّه وخرج عن طاعته وهو الهوان والخزي يوم القيامة. وهذا الجزاء من جنس ما اقترفوه. قال تعالى: ﴿ فَٱلْيَوْمَ تُجَزَّوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنْتُمُ قَسَّمُونَ ﴿ فَالْمَوْنَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْمُقَ وَعِاكُمُمُ فَشَعُونَ ﴾ وعذاب الهون هو العذاب الذي فيه ذل لهم وخزي عليهم وقرئ «عذاب الهوان» (٣) جوزوا بذلك لأمرين اثنين: « (أولهما) الاستكبار والترفع وهو ذنب القلب و (الثاني) الفسق وهو ذنب الجوارح. وقدم الأول على الثاني لأن أحوال القلوب أعظم وقعًا من أعمال الجوارح.

<sup>(</sup>١) المفردات « فسق »، والتوقيف على مهمات التعاريف ( ص٥٥٥ ).

<sup>(</sup>٢) المفردات « فسق ».

<sup>(</sup>٣) انظر: مفاتيح الغيب ( ٢٨/ ٢٥ )، وفتح القدير ( ٥/ ٢١ ).

ويمكن أن يكون المراد من الاستكبار أنهم يتكبرون عن قبول الدين الحق، ويستنكفون عن الإيمان بمحمد عليه الصّلاة والسلام. وأما الفسق فهو المعاصي "(١).

وفي آية المنافقون يتحدث المولى وَ المنافقين ويقرر أن الاستغفار لهم لا يجدي باعتبار صدهم واستكبارهم وفسقهم. يقول سبحانه: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ تَعَالُواْ يَسَتَغْفِرُ لَكُمْ رَسُولُ اللّهِ لُوَوَّا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُسْتَكَمِرُونَ ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِ مَ السَّتَغْفَرَتَ لَهُمْ أَمْ لَمُ تَسْتَغْفِرُ لَكُمْ لَن يَغْفِر اللّهُ لَمُمُ أِن اللّهُ لَكُمْ أِن اللّهَ لا يَهْدِى اللّهَ وسلوه الاستغفار لكم. وهذا يدل دلالة اقتضاء على أن المراد: توبوا من النفاق وأخلصوا الإيمان وسلوا رسول الله ليستغفر لكم ما فرط منكم، فكان الذي قال لهم ذلك مطلعًا على نفاقهم... ولي الرؤوس: إمالتها إلى جانب غير وجه المتكلم، إعراضًا عن كلامه. أي أبوا أن يستغفروا لأنهم ثابتون على النفاق أو لأنهم غير راجعين فيما قالوه من كلام بذيء في جانب المسلمين، أو لئلا يلزموا بالاعتراف بما نسب إليهم من النفاق "(٢). إلا أن المنافقين أعرضوا وامتنعوا وأنفوا من أن يستغفر لهم رسول الله على علوا واستكبارًا. قال تعالى: ﴿ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُونَ وَهُم مُسْتَكْمِرُونَ ﴾ لهم رسول الله على عفرته سواء استغفر لهم الرسول أم لا. قال: ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِ مَ الْفَوْمَ الْفَاسِقِينِ فَي وَيَعْمَ الْمَوْمَ الْفَاسِقِينِ فَي وَيَا اللهُ عَلَيْ وَلَا لَوْمَ الْفَاسِقِينِ في وَيَا اللهُ اللهُ عَلَيْ وَلَوْمَ الْفَوْمَ الْفَاسِقِينِ في اللهُ عَلَيْ وَلَا المَنافقين أَنْ اللّهُ لا يَهْدِى الْفَوْمَ الْفُوسِقِينِ في أَلْفُهُمْ أَن يَعْفِرَ اللّهُ لَا يَهْدِى الْفَقُرَتَ لَهُمْ أَلْفُوسَةِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَاللهُ اللهُ اللهُ

( ٢/٢ ) النظم اللغوي للآيتين:

## آية الأحقاف:

- إذهاب الطيبات مستعار لمفارقتها، كما أن إذهاب المرء إبعاد له عن مكانه (٢).

- إضافة ﴿ عَذَابَ ﴾ إلى ﴿ ٱلْهُونِ ﴾ من إضافة الموصوف إلى الصفة والباء في قوله ﴿ يَمَا كُنتُمُ تَسْتَكَبِرُونَ ﴾ للسببية وهي متعلقة بفعل ﴿ يَجُزَوْنَ ﴾(١).

- قدم ذنب القلب وهو الاستكبار في قوله: ﴿ بِمَا كُنْتُمُ قَسْتَكْبِرُونَ ﴾ على ذنب الجوارح وهو الفسوق في قوله: ﴿ وَبِمَا كُنُنُمْ نَفْسُقُونَ ﴾؛ لأن أعمال الجوارح ناشئة عن مراد القلب(٥٠).

آية « المنافقون »:

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير ( ٢٨/ ٢٤٣، ٢٤٤ ).

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه (٢٦/ ٤٣).

<sup>(</sup>١) مفاتيح الغيب ( ٢٨/ ٢٥ ).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه (٢٦/ ٢٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: البحر المحيط (٩/٤٤٤).

علاقات الاستكبار والاستضعاف \_\_\_\_\_\_\_ ٥/

- ورد فعل الصد في الآية الكريمة بصيغة الفعل المضارع المسند للجمع وهو هنا جملة حالية. ووجه صوغه مضارعًا للدلالة على استمرار المنافقين على هذا الفعل وتجدده منهم (۱).

- وجملة ﴿ وَهُم مُسْتَكَبِرُونَ ﴾ في موضع الحال من ضمير « يصدون »، أي يصدون صد المتكبر عن طلب الاستغفار (٢). أي ورأيتهم صادين مستكبرين.

## التكذيب بآيات اللُّه

# في قوله تعالى:

- ﴿ يَكِبَنِىٓ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَكُمُ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُضُونَ عَلَيْكُمْ ءَاكِنِي فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرُنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلِنِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَآ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ هُمْ يَخْرُنُون ۞ ٢٦،٣٥].
- ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَنِنَا وَٱسْتَكْبُرُواْ عَنْهَا لَا نُفَتَّحُ لَهُمْ أَبُوَبُ ٱلسَّمَآءَ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجُمَلُ فِي سَيِّر ٱلْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ لَهُمْ مِّن جَهَنَّمَ مِهَادُ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِ وَكَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ لَهُمْ مِّن جَهَنَّمَ مِهَادُ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِ وَكَذَلِكَ نَجْزِى ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [الأعراف: ٤٠، ٤٠].
- ﴿ بَكَىٰ قَدْ جَآءَتُكَ ءَايَتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَٱسْتَكُبْرَتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ ۞ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسُودَةً ۖ ٱلْيَسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوَى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ [الزمر: ٥٩، ٥٠].

# ١ - مفهوم التكذيب بآيات اللُّه:

(١/١) في اللغة:

أ - التكذيب:

الصدق والكذب أصلهما في القول ماضيًا كان أو مستقبلًا، وعدًا كان أو غيره، ولا يكونان بالقصد الأول إلا في القول، ولا يكونان في القول إلا في الخبر دون غيره من أصناف الكلام(٣).

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (١٠/ ١٨٢). (٢) التحرير والتنوير (٢٨/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٣) المفردات « صدق ».

والكذب نقيض الصدق: كذب يكذب، كَذِبًا وكَذْبًا وكِذبة وكَذبة (١).

إنه إخبار عن المخبر به على خلاف ما هو به مع العلم بأنه كذلك(٢).

وكذب الرجل تكذيبًا وكذابًا: جعله كاذبًا، وكذلك كذب بالأمر تكذيبًا وكذابًا (٣).

وكذب بالتشديد يقتصر على مفعول واحد، وبالتخفيف يتعدى إلى مفعولين. يقال: كذبني الحديث إذا نقل الكذب وقال خلاف الواقع وكذا صدق نحو: ﴿ لَقَدَ صَدَقَ اللّهُ رَسُولُهُ ٱلرُّءً يَا ﴾ [الفتح: ٢٧] وهما كما قال الكفوي من غرائب الألفاظ (١٠).

### ب - الآية:

الآية في اللغة هي العلامة الظاهرة (٥) والجمع آيات وآي وآياء، قال الكفوي: «الآية في الأصل هي العلامة الظاهرة واشتقاقها من (أي) لأنها تبين (أيا) عن (أي). وتستعمل في المحسوسات والمعقولات »(١).

وزاد الراغب بقوله: « والآية العلامة الظاهرة وحقيقته لكل شيء ظاهر هو ملازم لشيء لا يظهر ظهوره، فمتى أدرك مدرك الظاهر منهما علم أنه أدرك الآخر الذي لم يدركه بذاته إذ كان حكمهما سواء »(٧).

# ( ۲/۱ ) « معنى التكذيب بآيات اللَّه » في الآيات:

الآيات هي كل ما جاء به أنبياء اللَّه لأقوامهم من حجج وأدلة وبراهين على صدق رسالاتهم من أحكام وشرائع ودلائل، كتلك الدالة على وجود الخالق ووحدانيته وعلى النبوة والمعاد ونحو ذلك. ويضم المعنى أيضًا الآيات المتلوة في القرآن الكريم، فكل جملة منه دالة على حكم تسمى آية.

وأما التكذيب بها فهو جحودها وإنكارها وعدم التصديق بها.

<sup>(</sup>۱) اللسان « كذب ». (۲) الكليات (ص٥٥٥).

<sup>(</sup>٣) العين «كذب »، واللسان «كذب »، وأساس البلاغة «كذب ».

<sup>(</sup>٤) الكليات (ض٧٦٨).

<sup>(</sup>٥) العين « أي »، واللسان « أوا »، ومعجم مقاييس اللغة « أبي »، والقاموس المحيط « أي ».

<sup>(</sup>٦) الكليات ( ص٢١٩ ).

<sup>(</sup>V) المفردات « أي ».

٢ - علاقة الاستكبار بالتكذيب في الآيات:

( ۱/۲ ) السياق الدلالي للآيات:

- الآية الخامسة والثلاثون من سورة الأعراف:

قسم اللَّه عَلَىٰ الأمة فقال في حق المؤمنين: ﴿ فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصَّلَحَ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ ﴾، وقال في حق المشركين: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا وَٱسۡتَكُبُرُواْ عَنْهَاۤ أُولَتَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمَّ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ ﴾.

قابل اللَّه تعالى الإصلاح بالاستكبار، لأن إصلاح العمل نتيجة للتقوى، والاستكبار من نتيجة التكذيب وهو التعاظم، فلم يكونوا ليتبعوا الرسل فيما جاؤوا به ولا ليقتدوا بما أمروا به، لأن من كذب بالشيء نأى بنفسه عن اتباعه(١).

وقال ابن عطية: « هاتان حالتان تعم جميع من يصد عن رسالة الرسول، إما أن يكذب بحسب اعتقاده أنه كذب، وإما أن يستكبر فيكذب وإن كان غير مصمم في اعتقاده على التكذيب. قال القاضي أبو محمد: وهذا نحو الكفر عنادًا »(٢).

- الآية الأربعون من سورة الأعراف<sup>(٣)</sup>:

فقوله: ﴿كَذَّبُواْ بِكَايَكِننَا ﴾ أي بالدلائل على المسائل التي هي أصول الدين وأحكام الشرع كتلك الدالة على وحدانية اللَّه وقدرته وعلى النبوة والمعاد. وقوله: ﴿ وَٱسۡتَكُبُرُواْ عَنْهُمُ وَاللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ وَقَدْرَتُهُ وَعَلَى النبوة والمعاد. وقوله: ﴿ وَٱسۡتَكُبُرُواْ عَنْهُمُ عَنْهَا وَنَبْدُوهَا وَرَاءَ عَنْهُمُ عَنْهَا وَنَبْدُوهَا وَرَاءَ طُهُورَهُم.

ثم أخبرهم اللَّه تعالى أنه حرمهم أسباب النجاة فسد عليهم أبواب الخير والصلاح وحرمهم الجنة، قال سبحانه: ﴿ لَا نُفَنَّحُ لَمُمُّ أَبُونِ السَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجُمَلُ فِ سَيِّرًا لِخِيَاطٍ ﴾، ثم قال: ﴿ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ ﴾ أي ومثل ذلك الانتقاء، أي

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٥/٤١). (٢) المحرر الوجيز (٢/٣٩٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: مفاتيح الغيب (١٤/ ٨١، ٨٢ )، وروح المعاني (٨/ ١١٨ )، والتحرير والتنوير (٨/ ١٢٨ ).

الحرمان، نجزي المجرمين لأنهم بإجرامهم، الذي هو التكذيب والإعراض جعلوا أنفسهم غير مكترثين بوسائل الخير والنجاة فلم يتوخوها ولا تطلبوها فلذلك جزاهم الله عن استكبارهم أن أعرض عنهم وسد عليهم أبواب الخيرات.

- الآية السادسة والأربعون بعد المائة من سورة الأعراف:

﴿ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ ﴾ عن الإيمان، قال ابن عطية: هم الكفرة. والمعنى في هذه الآية: سأجعل الصرف عن الآيات عقوبة المتكبرين على تكبرهم. انتهى. وقيل: هم الذين يحتقرون الناس ويرون لهم الفضل عليهم...

ويتعلق «بغير الحق» بـ «يتكبرون» أي بما ليس بحق وما هم عليه من دينهم... ويجوز أن يكون في موضع الحال فيتعلق بمحذوف. أي: متلبسين بغير الحق. والمعنى: غير مستحقين، لأن التكبر بالحق للَّه وحده... ﴿ وَإِن يَرَوُا كُلَّ ءَايَةٍ لَا يُؤُمِنُوا بِهَا ﴾ وصفهم مستحقين، لأن التكبر بالحق للَّه وحده... ﴿ وَإِن يَرَوُا كُلَّ ءَايَةٍ لَا يُؤُمِنُوا بِهَا ﴾ وصفهم هذا الوصف الذميم وهو التكبر عن الإيمان حتى ولو عرضت عليهم كل آية لم يروها فيؤمنوا بها، وهذا ختم منه تعالى على الطائفة التي قدر أن لا يؤمنوا... ﴿ وَإِن يَرَوُا سَبِيلَ اللّهِ السبيلين اللّهُ عَلَى اللّه السبيلين فرأوهما، فآثروا الغي على الرشد كقوله: ﴿ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْمُدَىٰ ﴾ [ فصلت: ١٧ ].

ولما نفى عنهم الإيمان وهو من أفعال القلب، استعار للرشد والغي سبيلين، فذكر أنهم تاركو سبيل الرشد، سالكو سبيل الغي. وناسب تقديم جملة الشرط المتضمن سبيل الرشد على مقابلتها لأنها قبلها. ﴿ وَإِن يَرَوا كُلَّ ءَايَةٍ لَا يُؤَمِنُوا بِهَا ﴾ فذكر موجب الإيمان وهو الآيات وترتب نقيضه عليه، واتبع ذلك بموجب الرشد وترتب نقيضه عليه.

ثم جاءت الجملة بعدها مصرحة بسلوكهم سبيل الغي ومؤكدة لمفهوم الجملة الشرطية قبلها، لأنه يلزم من ترك سبيل الرشد سلوك سبيل الغي، لأنهما إما هدى أو ضلال، فهما نقيضان، إذا انتفى أحدهما ثبت الآخر.

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَلَتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَفِلِينَ ﴾ أي ذلك الصرف عن الآيات هو سبب تكذيبهم بها وغفلتهم عن النظر فيها والتفكر في دلالتها. والمعنى أنهم استمر كذبهم وصار لهم ديدنًا حتى صارت تلك الآيات لا تخطر لهم ببال، فحصلت الغفلة عنها والنسيان لها حتى كانوا لا يذكرونها ولا شيئًا منها.

وفي قوله تعالى: ﴿ سَأَصَرِفُ عَنْ ءَايَتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾ إشعار بأن الصرف سببه هذا التكبر، وفي قوله: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ ﴾ إعلام بأن ذلك الصرف سببه التكذيب، فنسبة الصرف إلى السبب الأول وإلى ما تسبب عنه (۱).

- الآية التاسعة والخمسون من سورة الزمر:

قوله تعالى: ﴿ بَكَى قَدْ جَآءَتُكَ ءَايَتِي فَكَذَبَتَ بِهَا وَٱسۡتَكُبَرۡتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ جواب من اللّه ﷺ على النفس المتمنية العود إلى الدنيا، المنحصرة على عدم تصديق آيات اللّه واتباع رسله. والمعنى: « أي قد جاءتك أيها العبد النادم على ما كان آياتي في الدار الدنيا وقامت حججي عليك فكذبت بها واستكبرت عن اتباعها وكنت من الكافرين بها، الجاحدين لها »(۲).

### ( ۲/۲ ) النظم اللغوى للآيات:

- الآية السادسة والثلاثون من سورة الأعراف:

ضمن الاستكبار معنى الإعراض فعلق به ضمير الآيات. والمعنى: واستكبروا فأعرضوا عنها. وأفاد تحقيق أنهم صائرون إلى النار بطريق قصر ملازمة النار عليهم في قوله: ﴿ أُولَتِهِكَ أَصَحَبُ النَّارِ ﴾ لأن لفظ أصحاب مؤذن بالملازمة وبما تدل عليه الجملة الاسمية من الدوام والثبات في قوله: ﴿ هُمَّ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُل

وجاء الاستكبار والتكذيب بصيغة الفعل الماضي للدلالة على ثباتهم عليهما ورسوخهم فيهما.

- الآية السادسة والأربعون بعد المائة من سورة الأعراف:

« تعريف المصروفين عن الآيات بطريق الموصولية للإيماء بالصلة إلى علة الصرف. وهي ما تضمنته الصلات المذكورة، لأن من صارت تلك الصفات حالات له لا ينصره الله، أو لأنه إذا صار ذلك حاله رين على قلبه، فصرف قلبه عن إدراك الآيات، وزالت منه الأهلية لذلك الفهم الشريف.

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٥/ ١٧٣ – ١٧٥).

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير ( ٨/ ١١١ ).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم (٤/ ٥٣).

والتكبر الاتصاف بالكبر وقد صيغ له الصيغة الدالة على التكلف... وقوله: ﴿ وَإِن يَكَبُّرُونَ ﴾ فهو في حكم الصلة... والسبيل مستعار لوسيلة الشيء بقرينة إضافته إلى الرشد وإلى الغي، والرؤية مستعارة للإدراك والاتخاذ هنا مستعار للملازمة، أي يلازمون طريق الرشد ويلازمون طريق الرشد ويلازمون طريق الغي... والتعبير في الصلات الأربع بالأفعال المضارعة لإفادة تجدد تلك الأفعال منهم واستمرارهم عليها، وجملة ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ كَذَّبُوا بِكَايَتِنَ ﴾ مستأنفة استئنافًا بيانيًّا؛ لأن توسيمهم بتلك الصلات يثير سؤالًا، والمشار إليه بـ ﴿ ذَلِكَ ﴾ ما تضمنه الكلام السابق، نزل منزلة الموجود في الخارج. وهو ما تضمنه قوله: ﴿ سَأَصَرِفُ عَنْ ءَايَتِيَ ﴾ سبيل الغي وإعراضهم عن إلى آخر الآية. والباء للسببية أي: كبرهم وعدم إيمانهم واتباع سبيل الغي وإعراضهم عن الأوصاف التي هي سبب صرفهم عن الآيات فكان ذلك سبب السبب... واجتلبت أن الدالة على المصدرية والتوكيد ) لتحقيق هذا التسبب وتأكيده لأنه محل غرابة. وجعل المسئل في أن خلف الطبع والختم على قلوبهم...

وللتنبيه على أن غفلتهم عن قصد صيغ الإخبار عنهم بصيغة ﴿ وَكَانُواْ عَنْهَا غَنْفِلِينَ ﴾ للدلالة على استمرار غفلتهم وكونها دأبًا لهم، وإنما تكون كذلك إذا كانوا قد التزموها »(١).

- الآية التاسعة والخمسون من سورة الزمر:

قوله تعالى: ﴿ بَكَى ﴾ هو جواب حذف لمنفي أو لداخل عليه همزة التقرير. ولما كان قوله: ﴿ لَوۡ أَبَ ٱللَّهَ هَدَىٰنِي ... ﴿ ﴾ وجوابه متضمنًا نفي الهداية، كأنه قال: ما هداني اللَّه قيل له: ﴿ بَكِي قَدۡ جَآءَتُكَ ءَايَٰنِي ... ﴿ ﴾ مرشدة لك فكذبت (٢).

وجعل التكذيب والاستكبار فعلان ماضيان لإفادة رسوخهما فيه وثباته عليهما وأنهما قديمان فيه، لذلك حرمه اللَّه الهداية ومنع عليه الجنة.

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ( ٩/ ١٠٤ - ١٠٧ ).

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط (٩/٢١٤).

#### الظلم

## في قوله تعالى:

- ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَينَيْنَا وَاسْتَكُبُرُواْ عَنْهَا لَا نُفَنَّتُ لَمُمْ أَبُوَبُ ٱلسَّمَآ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجُمَلُ فِي سَيِّ ٱلْجِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجُرِي ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ لَمُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادُ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِ وَكَذَلِكَ نَجُرى ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [الأعراف: ٤١، ٤٠].
- ﴿ وَلَوْ ثَرَىٰۤ إِذِ ٱلظَّلِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ اللَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلاَ أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴾ [سبأ: ٣١].
- ﴿ قُلْ أَرَءَ يَشُمُ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ بَنِيَ إِسْرَتِهِ يلَ عَلَى مِثْلِهِ وَعَامَنَ وَكُفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ بَنِيَ إِسْرَتِهِ يلَ عَلَى مِثْلِهِ وَعَامَنَ وَإِسْتَكُبَرُتُمُ الْمُلْعِلِينَ ﴾ [الأحقاف: ١٠].

### ١ - مفهوم الظلم:

#### (١/١) في اللغة:

الظاء واللام والميم أصلان صحيحان أحدهما خلاف الضياء والنور، والآخر وضع الشيء غير موضعه (1). وقال الراغب: « الظلم عند أهل اللغة وكثير من العلماء: وضع الشيء في غير موضعه المختص به إما بنقصان أو بزيادة وإما بالعدول عن وقته أو مكانه (1).

ومن معانيه الفرعية:

- الجور ومجاوزة الحد<sup>(٣)</sup>.
- التصرف في ملك الغير (٤).
- مجاوزة الحق الذي يجري مجرى نقطة الدائرة<sup>(٥)</sup>.

( ۲/۱ ) في القرآن الكريم:

قال الراغب: قال بعض الحكماء: الظلم ثلاثة:

<sup>(</sup>۲) المفردات « ظلم ».

<sup>(</sup>١) المقاييس « ظلم ».

<sup>(</sup>٣) اللسان « ظلم ».

<sup>(</sup>٤) التوقيف على مهمات التعاريف ( ص٤٩٦ )، والكليات ( ص٥٩٥ ).

<sup>(</sup>٥) التوقيف ( ص٤٩٢ ).

الأول: ظلم بين الإنسان وبين اللَّه تعالى وأعظمه الكفر والشرك والنفاق، ولذلك قال: ﴿ إِنَّ اَلْقِرْكَ لَظُنْمُ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣]، وإياه قصد بقوله: ﴿ أَلَا لَعَنْهُ اللَّهِ عَلَى الظَّلِمِينَ ﴾ [هود: ١٨].

والثاني: ظلم بينه وبين الناس، وإياه قصد بقوله: ﴿ إِنَّهُ, لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾ [ الشورى: ٤٠] و بقوله: ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ ﴾ [ الشورى: ٢٤].

والثالث: ظلم بينه وبين نفسه، وإياه قصد بقوله: ﴿ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَ ﴾ [ فاطر: ٣٢] وقوله: ﴿ ظَلَمْتُ نَفْسِي ﴾ [ النمل: ٤٤]...

وكل هذه الثلاثة في الحقيقة ظلم للنفس، فإن الإنسان في أول ما يهم بالظلم فقد ظلم نفسه (١).

واشتهر إطلاق ظلم النفس في القرآن على الكفر وعلى المعصية (٢).

والظلم في القرآن يستعمل فيما يكثر وفيما يقل من التجاوز. ولهذا يطلق على الذنب الكبير وعلى الذنب الصغير، ولذلك قيل لآدم في تعديه ظالم ولإبليس ظالم وإن كان بين الظلمين فرق شاسع وبون بعيد (٣).

٢ - علاقة الظلم بالاستكبار في الآيات:

( ۱/۲ ) السياق الدلالي للآيات:

المقصود من الآية الإحدى والأربعين من سورة الأعراف إتمام الكلام في وعيد الذين كذبوا بالآيات واستكبروا عنها، لقوله تعالى في الآية السابقة: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايِنَا وَٱسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أَوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمَّ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٦].

ثم شرح سبحانه كيفية عذابهم وأنه نتيجة حتمية لظلمهم، فقال: ﴿ هَمُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادُ وَمِن فَوْقِهِمْ عَوَاشِ وَمِن فَوْقِهِمْ عَوَاشِ وَكَذَلِكَ نَجَزِى الظّلِلِمِينَ ﴾ [الأعراف: ٤١]. و المراد من هذه الآية الإخبار عن إحاطة النار بهم من كل جانب فلهم منها غطاء وفراش ولحاف(٤).

وعبر اللَّه تعالى عن هؤلاء تارة بالمجرمين وتارة بالظالمين، تنبيهًا على أنهم بتكذيبهم بآيات ربهم واستكبارهم عنها جمعوا بين ذينك الوصفين القبيحين. وذكر الجرم مع

<sup>(</sup>٢) التوقيف ( ص٤٩٢ )، والمفردات « ظلم ».

<sup>(</sup>٤) مفاتيح الغيب (١٤/ ٨٢ ).

<sup>(</sup>١) المفردات « ظلم ».

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير ( ٥/ ١٧٤ ).

الحرمان من الجنة والظلم مع التعذيب بالنار للتنبيه على أنه أعظم الجرائم والجرائر(١١).

كما أن قوله تعالى: ﴿ وَكَذَاكِ نَجِزِى الظَّلِمِينَ ﴾ يدل على أن سبب ذلك الجزاء بالعقاب هو الظلم وهو الشرك. ولما كان جزاء الظالمين قد شبه بجزاء الذين كذبوا بالآيات واستكبروا عنها: علم أن هؤلاء المكذبين من جملة الظالمين وهم المقصود الأول من هذا التشبيه، بحيث صاروا مثلًا لعموم الظالمين (٢).

- وفي آية سبأ وصف اللَّه عَلَى كلَّا من المستضعفين والمستكبرين بالظلم وهم واقفون أمامه يوم الحساب. و « بدأ بالأتباع لأن المضل أولى بالتوبيخ: ﴿ يَقُولُ الَّذِينَ السَّمُ عَفُواُ لِلَّذِينَ اَسْتَكُمْرُواْ لَوَلاَ أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿ اللهِ إِشَارة إلى أن كفرهم كان لمانع، لا لعدم المقتضى، لأنهم لا يمكنهم أن يقولوا: ما جاءنا رسول و لا أن يقولوا: قصر الرسول، وهذا إشارة إلى إتيان الرسول بما عليه، لأن الرسول لو أهمل شيئًا لما كانوا يؤمنون. لولا المستكبرون لآمنوا »(٣).

- آية الأحقاف: ﴿ قُلُ أَرَءَيْتُمُ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِن أَبِنَ إِسْرَهِ يلَ عَلَى مِثْلِهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَالشَهِدُ هُو السَّاهِدُ هُو عَلَى مِثْلِهِ وَعَامَنَ وَاسْتَكُبُرُ أُمَّ ... ﴿ وَالشَاهِدُ هُو عَلَى مِثْلِهِ وَقَامَنَ وَاسْتَكُبُرُ أُمَّ ... ﴿ وَالشَاهِدُ هُو عَلَى عِنْدَ اللّه بِن سلام، كما قاله ابن عباس والحسن وعكرمة وقتادة ومجاهد (١٠)، شهد على عبد الله بن سلام، كما قاله ابن عباس التوراة وأنه نبي من عند الله. قال ابن عباس: «رضيت اليهود بحكم ابن سلام وقال للنبي عَلَيْهُ: إن يشهد لك آمنا بك فسئل فشهد ثم أسلم » (٥).

والمثل في قوله تعالى: ﴿ عَلَى مِثْلِهِ عَ ﴾ هو التوراة، إذ الضمير عائد على القرآن، أي جاء شاهد من بني إسرائيل بمثله وشهد أنه من عند اللَّه تعالى (١). بعد ذلك قرر المولى سبحانه استكبارهم عن الإيمان بما جاء من عند اللَّه وكفرهم به، فبان ذنبهم وخطؤهم واستحقوا بذلك وصفهم بالظالمين وحرموا بذلك هداية اللَّه لهم.

( ٢/٢ ) النظم اللغوي للآيات:

- في آية « سبأ » يخبر اللَّه تعالى نبيه عن حالة الظالمين في صيغة التعجب من حالهم،

<sup>(</sup>١) إرشاد العقل السليم (٣/ ٢٢٨ )، وروح المعاني (٨/ ٢١٧ ).

<sup>(</sup>٣) مفاتيح الغيب ( ٢٥/ ٢٦١، ٢٦١ ).

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير ( ٨/ ١٢٩ ).

<sup>(</sup>٦) المحرر الوجيز (٥/٥٥).

<sup>(</sup>٤، ٥) الجامع لأحكام القرآن (٦/ ١٨٨ ).

وجملة ﴿ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ ... ﴿ يَوْجِعُ هُو موضع الحال من « الظالمون » أو من ضمير « موقوف ». وجيء بالمضارع في قوله: ﴿ يَرْجِعُ ﴾ لاستحضار الحالة...، و ﴿ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوّا ﴾ أي: عدوا أنفسهم كبراء. وهم ما عدوا أنفسهم كبراء إلا لما يقتضي استكبارهم، لأنهم لو لم يكونوا كذلك لوصفوا بالغرور والإعجاب الكاذب. ولهذا عبر في جانب الذين استضعفوا بالفعل المبني للمجهول، وفي جانب الذين استكبروا بالفعل المبني للمجهول، وفي المعلوم (٢٠).

### آية « الأحقاف »:

« ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ ﴾ مفعولا « أرأيتم » محذوفان لدلالة المعنى عليهما، والتقدير: أرأيتم حالكم وإن كان كذا؟ ألستم ظالمين؟ فالأول حالكم والثاني ألستم ظالمين. وجواب الشرط محذوف أي فقد ظلمتم، ولذلك جاء فعل الشرط ماضيًا »(٣).

« وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ﴿ ﴾ أي الموسومين بهذا الوصف، استئناف بياني في مقام التعليل للاستكبار عن الإيمان. ووصفهم بالظلم للإشعار بعلة الحكم، فتشعر هذه الجملة بأن كفرهم به لضلالهم المسبب عن ظلمهم وهو دليل جواب الشرط ولذا حذف »(٤).

#### الإباء

وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتَهِكَةِ ٱسْجُدُواْلِآدَمَ فَسَجَدُوَاْ إِلَّاۤ إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾ [البقرة: ٣٤].

١ - مفهوم الإباء:

( ۱/۱ ) في اللغة.

الهمزة والباء والياء أصل يدل على الامتناع (٥). والإباء مصدر قولك: أبي، يأبي بالفتح فيهما مع خلوه من حروف الحلق، وهو شاذ، أي امتنع فهو (آب) و (أبي) و (أبيان)

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز (٤/١٢٤)، والجامع لأحكام القرآن (٢٠٢/١٤).

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط ( ٩/ ٤٣٥، ٤٣٦ ).

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير (٢٢/ ٢٠٤، ٢٠٥ ).

<sup>(</sup>٥) معجم مقاييس اللغة « أبي ».

<sup>(</sup>٤) روح المعاني (٢٦/ ١١).

بفتح الباء(١).

أبي الشيء يأباه إباء وإباءة: كرهه. ورجل أبي: ذو إباء شديد، إذا كان ممتنعًا.

والإباء: أشد الامتناع (7). قال المناوي: « الإباء: شدة الامتناع. وكل إباء امتناع ولا عكس (7).

## ( ۲/۱ ) في القرآن الكريم:

ورد لفظ الإباء في القرآن الكريم بصيغ مختلفة في ثلاثة عشر موضعًا(٤).

وجاء في كل الموارد بصيغة الفعل، ماضيًا في تسعة مواضع ومضارعًا في أربعة مواضع.

## ٢ - علاقة الاستكبار بالإباء في الآية:

## ( ۱/۲ ) السياق الدلالي للآية:

في هذه الآية يخبرنا المولى ﷺ عن استكبار إبليس - لعنه اللَّه - ورفضه السجود لآدم. ومناسبتها لما قبلها « أن اللَّه تعالى لما شرف آدم بفضيلة العلم وجعله معلمًا للملائكة وهم مستفيدون منه مع قولهم السابق: ﴿ أَ تَجُعُلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ اللهِ اللهِ اللهِ أن يكرم هذا الذي استخلفه، بأن يسجد له ملائكته، ليظهر بذلك مزية العلم على مزية العبادة »(٥).

وهذه هي « النعمة الرابعة من النعم العامة على جميع البشر. وهو أنه في جعل أبانا مسجود الملائكة، وذلك لأنه تعالى ذكر تخصيص آدم بالخلافة أولًا، ثم تخصيصه بالعلم ثانيًا، ثم بلوغه في العلم إلى أن صارت الملائكة عاجزين عن بلوغ درجته في العلم. وذكر الآن كونه مسجودًا للملائكة »(١) وكلهم سجدوا له إلا إبليس أبى وامتنع من فعل ما أمره به وجعل لنفسه رأيًا مع النص وحقًا في أن يحكم نفسه وفق ما يرى هو

<sup>(</sup>١) اللسان « أبي »، والصحاح « أبا »، وأساس البلاغة « أبي ».

<sup>(</sup>٢) اللسان « أبي ».

<sup>(</sup>٣) التوقيف على مهمات التعاريف (ص٢٧).

<sup>(</sup>٤) وهي: البقرة: ٣٤، ٢٨٢، والتوبة: ٨، ٣٢، والحجر: ٣١، والإسراء: ٨٩، ٩٩، والكهف: ٧٧، وطه: ٥٦، ١١٦، والفرقان: ٥٠، والأحزاب: ٧٢.

<sup>(</sup>٦) مفاتيح الغيب ( ٢/ ٢٣٠ ).

<sup>(</sup>٥) البحر المحيط (١/ ٢٤٥).

إن الذي منعه حقيقة من السجود ليس عدم القدرة، إنما هو الاستكبار. لقد تحدى إرادة اللَّه عند تعارضها مع نزعة الكبرياء في ذاته.

# ( ٢/٢ ) النظر اللغوي للآية:

قوله تعالى: ﴿ أَبِنَ وَاسْتَكُبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ [البقرة: ٣٤] استئناف بياني مشير إلى مخالفة حال إبليس لحال الملائكة في السجود لآدم. وقد عبر اللَّه ﷺ بمصطلح الإباء؛ إظهارًا لانعدام العذر عند إبليس في تركه السجود. فهو سبحانه لما استثناه من زمرة الساجدين "كان يجوز أن يظن أنه كان معذورًا، فبين تعالى أنه لم يسجد مع القدرة وزوال العذر بقوله: ﴿ أَبَى ﴾ لأن الإباء هو الامتناع مع الاختيار، أما من لم يكن قادرًا على الفعل فلا يقال له أنه أبي "(). "ومفعول أبي " محذوف لأنه يتعدى بنفسه إلى مفعول واحد. قال الشاعر:

نابه عليه فأفضى والسيوف معاقله

أبى الضيم والنعمان يحرق نابه

والتقدير: أبي السجود.

و «أبى » من الأفعال الواجبة التي معناها النفي، ولهذا يفرغ ما بعد إلا كما يفرغ لفعل منفي. قال تعالى: ﴿ وَيَأْبُ اللّهُ إِلّا أَن يُتِمّ نُورَهُۥ ﴾ [التوبة: ٣٢]... وأبى زيد الظلم أبلغ من: لم يظلم؛ لأن نفي الشيء عن الشخص قد يكون لعجز أو غيره، فإذا قلت: أبى زيد كذا، دل على نفي ذلك عنه على طريق الامتناع والأنفة منه. فلذلك جاء قوله تعالى: ﴿ أَبَى ﴾ لأن استثناء إبليس لا يدل إلا على أنه لم يسجد، فلو اقتصر عليه لجاز أن يكون تخلفه عن السجود لأمر غير الإباء، فنص على سبب كونه لم يسجد وهو الإباء والأنفة »(٢).

ثم إنه قد كان يجوز أن يكون غير قادر على السجود فعلًا ولا ينضم إليه الكبر، فبين تعالى أن ذلك الإباء كان على وجه الاستكبار بقوله: ﴿ ٱسْتَكْبَرُ ﴾.

والمعنى أنه استكبر على اللَّه بإنكار أن يكون آدم مستحقًّا لأن يسجد هو له، إنكارًا عن تصميم لا عن مراجعة أو استشارة، كما دلت عليه آية أخرى كقوله تعالى: ﴿ قَالَ أَنَا خَيْرٌ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَّالَةُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللّل

<sup>(</sup>١) مفاتيح الغيب (٢/ ٢٥٥).

مِّنَّهُ خَلَقَنْنِي مِن نَّارِ وَحَلَقَنَّهُ، مِن طِينٍ ﴾ [ص: ٧٦](١).

بقي أن نتساءل: لماذا قدم الإباء على الاستكبار في الآية وإن كان متأخرًا عنه في الرتبة؟ يجيبنا أبو حيان بقوله: «قدم الإباء على الاستكبار وإن كان الاستكبار هو الأول؛ لأنه من أفعال القلوب وهو التعاظم، وينشأ عنه الإباء من السجود اعتبارًا لما ظهر عنه أولًا وهو الامتناع عن السجود، ولأن المأمور به هو السجود. فلما استثنى إبليس كان محكومًا عليه بأنه ترك السجود أو بأنه مسكوت عنه غير محكوم عليه... والمقصود الإخبار عنه بأنه خالف حاله حال الملائكة، فناسب أن يبدأ أولًا بتأكيد ما حكم به عليه في الاستثناء أو بإنشاء الإخبار عنه بالمخالفة. والذي يؤدي هذا المعنى هو الإباء من السجود»(٢).

فالإباية مقدمة على الاستكبار في ظهورها عليه، والاستكبار والأنفة مقدمة في معتقده. قال القاضي أبو محمد عبد الحق الله وتلك معصية كفر لأنها عن معتقد فاسد صدرت (۳).

## الإدبار

في قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ, فَكَرَ وَفَذَرَ ﴿ فَقُلِلَ كَيْفَ قَذَرَ ﴿ ثُمَّ فَيْلَ كَيْفَ قَذَرَ ﴿ مُمْ نَظَرَ ﴿ مُعْمَ نَظَرَ ﴾ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴿ مُ أَنْ أَذَبَرَ وَأَسْتَكُبَرَ ﴿ فَقَالَ إِنْ هَذَآ إِلَّا شَوْلُ ٱلْبَشَرِ ﴾ [المدثر: ١٨ - ٢٥].

النص من سورة المدثر، وهي مكية تتحدث عن بعض جوانب شخصية الرسول على النص يتحدث عن قصة الوليد بن المغيرة الذي سمع القرآن وعرف أنه كلام الله ولكنه زعم أنه من قبيل السحر الذي تعارفه البشر. وما كان منه ذلك الزعم إلا طلبًا للزعامة وحبًّا في الرياسة.

١ - مفهوم الإدبار:

(١/١) في اللغة:

الدال والباء والراء أصل يدل على آخر الشيء وخلفه(٤).

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير (١/ ٤٢٤).

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز ( ١/ ١٢٥ ).

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط (١/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٤) المقاييس « دبر ».

ودبر كل شيء خلاف قبله. ويقال للقوم في الحرب: ولهم الدبر والإدبار(١١).

وأدبر الرجل: جعله وراءه، وأدبر، إذا انقلبت فتلة أذن الناقة إذا نحرت إلى ناحية القفا، وأقبل إذا صارت هذه الفتلة إلى ناحية الوجه (٢).

ودبر: ولى (٣)، والإدبار نقيض الإقبال (١)، وقال الخليل: « الإدبار: التولية نفسها »(٥). ( ٢/١ ) في القرآن الكريم:

أدبر: أعرض وولى دبره. قال: ﴿ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴾ [المدثر: ٢٣]، وقال: ﴿ تَدْعُواْ مَنْ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴾ [المدثر: ٢٣]، وقال: ﴿ تَدْعُواْ مَنْ أَدْبَرَ وَاسْتَكُبَرَ ﴾ [المعارج: ١٧].

وللإدبار في الآية معنيان: أحدهما: حقيقي هو رجوع الوليد بن المغيرة إلى أهله، والثاني: مجازي هو إعراضه عن الحق الذي جاء به النبي على وعدم التصديق به.

٢ - علاقة الاستكبار بالإدبار في الآية:

( ١/٢ ) السياق الدلالي للآية:

قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ, فَكَرَ وَقَدَرَ ﴾ يعني الوليد فكر في شأن النبي على والقرآن، ﴿ وَقَدَرَ ﴾ أي هيأ الكلام في نفسه... وكان النبي على يسمى الصادق الأمين من كثرة صدقه، فقالت قريش للوليد: فما هو؟ ففكر في نفسه ثم نظر ثم عبس فقال: ما هو إلا ساحر! أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه؟! فذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ, فَكَرَ ﴾ أي في القرآن ﴿ وَقَدّرَ ﴾ في نفسه ماذا يمكنه أن يقول فيهما... ﴿ ثُمَّ أَدُبَرَ ﴾ أي ولى وأعرض إلى أهله ﴿ وَأَسْتَكُبُرَ ﴾ أي تعظم عن أن يؤمن. وقيل: أدبر عن الإيمان واستكبر حين دعى إليه (٧).

والإدبار في الآية يجوز أن يكون مستعارًا لتغيير الفكر الذي كان يفكره ويقدره، يأسًا من أن يجد ما فكر في أنتحاله، فانصرف إلى الاستكبار والأنفة من أن يشهد للقرآن بما فيه من كمال اللفظ والمعنى (^).

( ٢/٢ ) النظم اللغوي للآية:

« وكان العطف في ﴿ وَبُسَرَ ﴾ وفي ﴿ وَأَسْتَكُبَرَ ﴾ لأن البسور قريب من العبوس، فهو كأنه

<sup>(</sup>٢) اللسان « دبر ».

<sup>(</sup>٤) اللسان « دبر »، والصحاح « دبر ».

<sup>(</sup>٦) المفردات « دبر ».

<sup>(</sup>٨) التحرير والتنوير (٢٩/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط « دبر ».

<sup>(</sup>٥) العين « دبر ».

<sup>(</sup>٧) الجامع لأحكام القرآن (١٩/٧٤ -٧١).

على سبيل التوكيد. والاستكبار يظهر أنه سبب للإدبار، إذ الاستكبار معنى في القلب، والإدبار حقيقة من فعل الجسم، فهما سبب ومسبب فلا يعطف بـ «ثم »، وقدم المسبب على السبب لأنه الظاهر للعين وناسب العطف بالواو. وكان العطف في ﴿ فَقَالَ ﴾ بالفاء دلالة على التعقيب لأنه لما خطر بباله هذا القول بعد تطلبه لم يتمالك أن نطق به من غير تمهل (۱).

وعبر المولى سبحانه عن الإدبار والاستكبار بصيغة الفعل الماضي للدلالة على ثبات صاحبهما عليهما ورسوخه فيهما.

#### الاستنكاف

في قوله تعالى: ﴿ لَن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلّهِ وَلَا الْمَلَيْكَةُ الْمُقْرَبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَيَسْتَكْبِر فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿ فَا اللّهِ عَنْ عَبَادَتِهِ، وَيَسْتَكْبِر فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿ فَأَمَّا اللّهِ عَبَادَتِهِ، وَامْتُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ فَيُوفِيهِمُ أَجُورَهُمْ وَيَزيدُهُم مِن فَضَالِهِ، وَأَمَّا اللّهِ يَكُونَ السّتَنكَفُوا وَعَمِلُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللّهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا ﴾ والساء: ١٧٣،١٧٢].

الآيتان مدنيتان، والخطاب فيهما موجه لأهل الكتاب من النصارى، فلما أجاب اللَّه تعالى عن شبهات اليهود وألزمهم الطريق الأقوم أردف ذلك بمحاجة النصارى، وألزمهم الرأي الحق في عيسى ابن مريم التَّكُيُّة.

وسبب نزولهما أن « وفد نجران قالوا لرسول اللَّه ﷺ: لم تعیب صاحبنا؟ قال: « وما صاحبکم؟ » قالوا: عیسی، قال: « وأي شيء أقول؟ » قالوا: تقول أنه عبد اللَّه ورسوله. قال: « إنه لیس بعار أن یکون عبدًا ». قالوا: بلی، فنزلت »(۲).

#### ١ - مفهوم الاستنكاف:

(١/١) في اللغة:

النكف: تنحيتك الدموع بأصبعك عن خدك (٣)، والنكف: الاستنكاف. والاستنكاف

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (١٠/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط (٤/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٣) العين « نكف »، واللسان « نكف ».

عند العامة: الأنف، وإنما هو الامتناع والانقباض عن الشيء حمية وعزة (١٠). قال الزمخشري: «استنكف منه ونكف: امتنع وانقبض أنفًا وحمية (7).

يقال: نكف الرجل عن الأمر بالكسر نكفًا واستنكف أنف وامتنع، واستنكف ونكف: إذا دفعه وقال: لا(٢).

وقال الفيروز آبادي: إن الاستنكاف والاستكبار واحدنا.

( ۲/۱ ) في القرآن الكريم:

ورد هذا المصطلح في الآيتين موضوع البحث فقط.

قال الفيروزآبادي: « والاستنكاف: الاستكبار. وقال الزجاج في قوله تعالى: ﴿ لَن يَكُونَ عَبُدًا لِللَّهِ وَلَا ٱلْمَلَتَ كُةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴾ [النساء: ١٧٢] أي ليس يستنكف الذي يزعمون أنه إله أن يكون عبدًا للّه ولا الملائكة المقربون وهم أكبر من البشر، قاله الزجاج، قال: ومعنى لن يستنكف: لن يأنف، وقيل: لن ينقبض ولن يمتنع عن عبو دية اللّه »(٥).

٢ - علاقة الاستكبار بالاستنكاف في الآيتين:

( ۱/۲ ) السياق الدلالي للآيتين:

لما تقدم ذكر النصارى والحكاية عنهم في أمر المسيح الله عقبه الله الله الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه المسيح المستنكان المستنكان المستنكان المستنكان المستنكان المستنكان المستنكان المسيح المستنكان المستنكان المسيح المستنكان المسيح المستنكان المسيح المستنكان المسيح المستنكان المسيح المستنكان المسيح المستنكان المستنكان المسيح المستنكان المستنكان المسيح المستنكان المستنكان

<sup>(</sup>٢) أساس البلاغة « نكف ».

<sup>(</sup>٤) القاموس المحيط « نكف ».

<sup>(</sup>١) العين « نكف ».(٣) اللسان « نكف ».

<sup>(</sup>٥) بصائر ذوى التمييز (٥/ ١٢٤، ١٢٥ ).

<sup>(</sup>٦) انظر: جامع البيان (٦/ ٣٨)، ومجمع البيان (٦/ ٣٠٤)، والكشاف (١/ ٥٨٥)، والمحرر الوجيز (٢/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٧) روح المعاني (٦/١٤).

تعالى دون أن يقال عن عبادة الله ونحو ذلك، مع إفادة فائدة جليلة هي كمال نزاهته الله عن الاستنكاف بالكلية. فإن كونه عبدًا له مستمرة لدوام العبادة قطعًا، فعدم الاستنكاف عنه مستلزم لعدم الاستنكاف عن عبادته تعالى كما أشير إليه بخلاف عبادته تعالى، فإنها حالة متجددة غير مستلزمة للدوام، يكفي في اتصاف موصوفها بها تحققها مرة، فعدم الاستنكاف عنها لا يستلزم دوام الاستنكاف عن دوامها "(۱).

## ( ٢/٢ ) النظم اللغوي للآيتين:

- لما كان الاستنكاف دون الاستكبار إذ الأول كما قال الزجاج تكبر في تركه أنفة وليس في الاستكبار ذلك (٢) عطف عليه في قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَسْتَنكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكِمْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴾، وفي قوله تعالى أيضًا: ﴿ وَأَمَّا اللَّهِ بِهَا اللَّهِ بِهَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّا الل
- قوله تعالى: ﴿ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ ﴾ استئناف مقرر لما سبق من التنزيه. و ﴿ وَلَا الْمَلَيْكِكُهُ ٱلْمُقْرَبُونَ ۚ ﴾ عطف على المسيح، أي: ولا يستنكف الملائكة المقربون أن يكونوا عبيدًا للَّه تعالى (٣).
- ﴿ وَمَن يَسْتَنكِفَ عَنّ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْمِ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَهِيعًا ﴾. «حمل أولًا على لفظ «من » فأفرد الضمير في يستنكف ويستكبر، ثم حمل على المعنى في قوله: ﴿ فَسَيَحْشُرُهُمْ ﴾ فالضمير عائد على معنى من، هذا هو الظاهر ويحتمل أن يكون الضمير عامًّا، عامًّا، عامًّا على الخلق، لدلالة المعنى عليه، لأن الحشر ليس مختصًّا بمستنكف ولأن التفصيل بعده يدل عليه، ويكون ربط الجملة الواقعة جوابًا لاسم الشرط بالعموم الذي فيها. ويحتمل أن يعود الضمير على معنى من، ويكون قد حذف معطوف عليه لمقابلته إياه، التقدير: فسيحشرهم ومن لم يستنكف إليه جميعًا »(٤).
- قوله: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ... ﴾ الآية: «قدم ذكر ثواب المؤمنين لأن الإحسان إليه مما يعم المستنكف إذا كان داخلًا في جملة التنكيل به فكأنه قيل: ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيعذب بالحشر إذا رأى أجور العاملين وبما يصيبه من عذاب اللَّه تعالى »(٥).

<sup>(</sup>١) إرشاد العقل السليم (٢/ ٢٦١، ٢٦١).

<sup>(</sup>٣) إرشاد العقل السليم (٢/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٥) البحر المحيط (٤/ ١٤٦).

<sup>(</sup>٢) روح المعاني (٦/ ٣٧).

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط (٤/ ١٤٦).

#### مستفادات:

- قابل اللَّه تعالى بين الإيمان والعمل الصالح وبين الاستنكاف والاستكبار للدلالة على أن استنكافهم دفعهم إلى الكفر ودفعهم استكبارهم إلى ترك الأعمال الصالحة.

- و « العبودية للَّه مرتبة لا يأباها إلا كافر بنعمة الخلق والإنشاء وهي المرتبة التي يصف اللَّه بها رسله وهم في أرقى حالاتهم وأكرمها عندهم »(١)، فكل من يرى نفسه أعلى من العبادة تكبرًا واستنكافًا فلا بد أن يعرف أنه ليس سوى بشرًا ضعيفًا، وآية ضعفه أنه سوف يحشر إلى اللَّه بكل خضوع.

#### الإصرار

وذلك في نصين اثنين هما:

- ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّ دَعَوْتُ قَوْمِى لَيْلًا وَنَهَادًا ۞ فَلَمْ يَزِدْ هُرُ دُعَآءِى ٓ إِلَّا فِرَارًا ۞ وَ إِنِي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُواْ أَصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَا نِهِمْ وَاَسْتَغْشَوْاْ ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَاسْتَكْبَرُواْ ٱسْتِكْبَارًا ﴾ [ نوح: ٥ - ٧ ].

- ﴿ وَيَلُ لِكُلِّ أَفَاكِ آثِيدٍ ﴿ يَسَمُعُ ءَايَتِ ٱللَّهِ تُنْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكَبِرًا كَأَن لَمْ يَسْمَعُهَا فَبَشِّرَهُ بِعَذَابٍ اللَّهِ تُنْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكَبِرًا كَأَن لَمْ يَسْمَعُهَا فَبَشِّرَهُ بِعَذَابِ اللَّهِ أَوْلِيَاتًا فَلُمْ عَذَابُ شَهِينٌ ۞ مِّن وَرَآبِهِمْ جَهَنَمُ وَلا يُغْنِى عَنْهُم مَّا كَسَبُواْ شَيْئًا وَلَا مَا أَخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَاتًا وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [الجاثية: ٧ - ١٠].

- النص الأول من سورة « نوح » وهي مكية شأنها شأن سائر السور المكية التي عنيت بأصول العقيدة وتثبيت قواعد الإيمان.

وقد تناولت السورة تفصيلًا قصة شيخ الأنبياء نوح الطَّيْلًا منذ بدء دعوته إلى نهاية حادثة الطوفان، الذي أغرق اللَّه به المكذبين من قومه. وفي السورة بيان لسنة اللّه تعالى في إهلاك الأمم التي انحرفت عن دعوة اللّه وجزاء المرسلين وعاقبة المجرمين.

« ومناسبتها لما قبلها: أنه تعالى لما أقسم على أن يبدل خيرًا منهم، وكانوا قد سخروا من المؤمنين وكذبوا بما وعدوا به من العذاب، ذكر قصة نوح وقومه معه، وكانوا أشد تمردًا من المشركين فأخذهم اللَّه أخذ استئصال حتى إنه لم يبق لهم نسل على وجه الأرض. وكانوا عباد أصنام كمشركي مكة فحذر تعالى قريشًا أن يصيبهم عذاب يستأصلهم إذا لم يؤمنوا »(۲).

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن (٢/ ٨٢٠).

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط (١٠/ ٢٨٠).

- أما النص الثاني فينتمي إلى سورة « الجاثية ». وقيل: إن الآية السابعة منها نزلت في أبي جهل، وقيل في النضر بن الحارث وما كان يشتري من أحاديث الأعاجم ويشغل بها الناس عن الاستماع إلى القرآن. إلا أن الآية عند جمهور المفسرين عامة فيمن كان مضارًا لدين اللّه تعالى (١).

والسورة مكية تناولت العقيدة في إطارها الواسع: الإيمان باللَّه تعالى ووحدانيته والإيمان بالقرآن ونبوة محمد عَلَي والإيمان بالآخرة والبعث والجزاء. ويكاد يكون المحور الذي تدور حوله السورة هو إقامة الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين.

#### ١ - مفهوم الإصرار:

## (١/١) في اللغة:

«الصاد والراء أصول: الأول قولهم: صر الدراهم يصرها صرًا، وتلك الخرقة صرة... ومن الباب: الإصرار: العزم على الشيء، إنما جعلناه من قياسه لأن العزم على الشيء والإجماع عليه واحد، وكذلك الإصرار: الثبات على الشيء...

وأما الثاني وهو من السمو والارتفاع. فقولهم: صر الحمار أذنه، إذا أقامها »(٢). يقال: أصر على الأمر: عزم عليه ولا ينوي القلوع عنه (٣).

## ( ۲/۱ ) في القرآن الكريم:

ورد لفظ الإصرار في القرآن الكريم أربع مرات في أربع آيات<sup>(١)</sup> صيغ في كل الموارد بصيغة الفعل: مضارعًا في ثلاثة موارد وماضيًا في مورد واحد. وهذا يدل على استمرار الكفار في الإصرار على كفرهم، وتجدده منهم كلما جاءهم من اللَّه رسول أو نبي يبلغهم رسالات ربهم.

<sup>(</sup>۱) انظر: الكشاف ( ۳/ ۰۰۹)، والمحرر الوجيز ( ٥/ ٨١ )، ومفاتيح الغيب ( ١٤/٢٧ )، وروح المعاني ( ١٤/٢٧ )، والتحرير والتنوير ( ٢٥/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٢) المقاييس « صر ».

<sup>(</sup>٣) العين « صر »، والقاموس المحيط « صر »، والكليات ( ص١٢٢ ).

<sup>(</sup>٤) وهي: آل عمران: ١٣٥، والجاثية: ٨، والواقعة: ٤٦، ونوح: ٧.

أما من جهة موضع الورود فقد ورد لفظ الإصرار في ثلاثة نصوص مكية (١)، وفي نص واحد مدني (٢)، يفسر هذا التفاوت بكون موضوع الإصرار له ارتباط قوي بأمور العقيدة وقواعد الإيمان.

ومتعلق فعل الإصرار في القرآن الكريم هو الكفر (٦) وقبيح الأفعال (٤).

ومن تتبعنا لبيان معنى الآيات التي ورد بها المصطلح نستخلص أنه جاء بمعنى المداومة على المعصية والإقامة عليها، أو بتعبير الراغب - رحمه الله -: « التعقد في الذنب والتشدد فيه والامتناع عن الإقلاع عنه »(٥).

٢ - علاقة الاستكبار بالإصرار في الآيتين:

( ٢/١ ) السياق الدلالي للآيتين:

- في النص الأول يبين المولى الله أن سيدنا نوح لبث في قومه زمنًا طويلًا، يدعوهم إلى توحيد الله وإفراده بالعبودية ويحثهم على التوبة والإنابة إلى الباري تعالى، لكنهم أصروا على كفرهم وإعراضهم استكبارًا.

يقول تعالى على لسان نوح: ﴿ وَإِنِّ كُلَّمَا دَعُوْتُهُمْ لِتَغْفِر لَهُمْ جَعَلُواْ أَصَلِعَهُمْ فِي ءَاذَا نِهِمُ وَالسَّعَفَشُواْ شِيابَهُمْ ﴾ أي: كلما دعوتهم إلى سبب المغفرة وهو الإيمان بك وطاعتك والإقرار بوحدانيتك والبراءة من عبادة كل ما سواك، سدوا مسامعهم عن استماع صوت الدعوة (١٠). ﴿ وَاسْتَغْشُواْ شِيابَهُمْ ﴾ أي: « تغطوا بها كأنهم طلبوا أن تغشاهم ثيابهم أو تغشيهم لئلا ينصروه، كراهة النظر إلى وجه من ينصحهم في دين الله، وقيل: لئلا يعرفهم، ويعضده قوله تعالى: ﴿ أَلا إِنَّهُمْ يَثُنُونَ صُدُورَهُمْ لِيسَتَخْفُواْ مِنْهُ أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ شِيابَهُمْ .. ﴾ [هود: ٥] »(٧).

﴿ وَأَصَرُّواْ ﴾ اختلف المفسرون في بيان معناها بين رأيين: الأول: يقول بأن معناها هو

<sup>(</sup>١) وهي: الجاثية: ٧، والواقعة: ٤٦، ونوح: ٧. (٢) آل عمران: ١٣٥.

<sup>(</sup>٣) في: الجاثية: ٨، والواقعة: ٤٦، ونوح: ٧. (٤) في: آل عمران: ١٣٥.

<sup>(</sup>٥) المفردات « صر ».

<sup>(</sup>٦) انظر: جامع البيان ( ٢٩/ ٩٢)، والكشاف ( ٤/ ١٦٢)، والجامع لأحكام القرآن ( ١٨/ ٣٠٠)، وإرشاد العقل السليم ( ٩/ ٣٨).

<sup>(</sup>٧) الكشاف (٤/ ١٦٢)، وانظر: إرشاد العقل السليم (٩/ ٣٨).

الثبات والإقامة على ما هم عليه من الكفر(١). والثاني: يقول أصحابه أنه مستعار من أصر الحمار على العانة، إذا أصر أذنيه، أي رفعهما ونصبهما مستويين وأقبل عليهما يكدمهما، واستعير للإقبال على المعاصي والانكباب عليها(١).

﴿ وَٱسۡتَكۡبُرُوا اَسۡتِكَبَارًا ﴾: أي تعاظموا عن الإذعان للحق وقبول ما دعاهم إليه نوح الطّيا من النصيحة وأخذتهم العزة من اتباعه وطاعته (٣).

وكما قال الشهيد سيد قطب: إن هذه الآيات صورة لإصرار الداعية على الدعوة.. وإصرارهم على الضلال، تبرز في وضع الطفولة البشرية العنيدة، تبرز في وضع الأصابع في الآذان وستر الرؤوس والوجوه بالثياب(1).

- أما النص الثاني فيصور « جانب استقبال المشركين لهذه الدعوة في مكة، وإصرارهم على باطلهم، واستكبارهم عن سماع كلمة الحق المبين، ومكابرتهم في هذا الحق، كأنه لم يطرق آذانهم، وسوء أدبهم مع الله، وكلامه، ومقابلة القرآن لهذا كله بالترذيل والتقبيح والتهديد والوعيد والتلويح بالعذاب الأليم، المهين، العظيم »(٥).

قال الفخر الرازي: «اعلم أنه تعالى لما بين الآيات للكفار وبين أنهم بأي حديث بعده يؤمنون إذا لم يؤمنوا بها بعد ظهورها، أتبعه بوعيد عظيم لهم: فقال: ﴿ وَيَلُّ لِكُلِّ أَفَاكٍ أَتِيمٍ ﴾ [الجاثية: ٧]... واعلم أن هذا الأثيم له مقامان:

المقام الأول: أن يبقى مصرًّا على الإنكار والاستكبار، فقال تعالى: ﴿ يَسْمَعُ ءَايَنتِ ٱللَّهِ تُنْلَىٰ عَلَيْهِ مُنْلًا ﴾ عن الإيمان عَلَيْهِ مُنْ يُصِرُّ ﴾ [ الجاثية: ٨ ] أي يقيم على كفره إقامة بقوة وشدة. ﴿ مُسْتَكَبِرًا ﴾ عن الإيمان بالآيات معجبًا بما عنده.

المقام الثاني: أن ينتقل من مقام الإصرار والاستكبار إلى مقام الاستهزاء فقال: ﴿ وَإِذَا عَلَمُ مِنْ ءَايَكِنِنَا شَيْعًا ٱتَّخَذَهَا هُرُواً ﴾ [الجاثية: ٩] وكان من حق الكلام أن يقال: اتخذه هزوًا، أي اتخذ ذلك الشيء هزوًا، إلا أنه تعالى قال: ﴿ ٱتَّخَذَهَا ﴾ للإشعار بأن هذا الرجل إذا حس

<sup>(</sup>١) انظر: جامع البيان ( ٢٩/ ٩٤ )، والمحرر الوجيز ( ٥/ ٣٧٣ )، وتفسير القرآن العظيم ( ٤/ ٢٥ )، وفي ظلال القرآن ( ٦/ ٣٧١٢ ).

<sup>(</sup>٢) انظر: الكشاف (٤/ ١٦٢ )، وروح المعاني ( ٢٩/ ٧٢ ).

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع البيان ( ٢٩/ ٩٤ )، والكشاف ( ٤/ ١٦٢ ).

<sup>(</sup>٤) في ظلال القرآن (٦/ ٣٧١٢).

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه (٥/ ٣٢٢٤، ٣٢٢٥).

= مفهوم الاستكبار والاستضعاف: دراسة مصطلحية

بشيء من الكلام أنه من جملة الآيات التي أنزلها اللَّه تعالى على محمد على خاض في استهزاء بجميع الآيات ولم يقتصر على الاستهزاء بذلك الواحد "(۱)، وجعلت حالته أنه يسمع آيات اللَّه ثم يصر مستكبرًا، لأن تلك الحالة – وهي حالة تكرر سماعه آيات اللَّه وتكرر إصراره مستكبرًا عنها – تحمله على تكرير تكذيب الرسول على وتكرير الإثم، فلا جرم أن يكون أفاكًا أثيمًا. بله ما تلبس به من الشرك الذي كله كذب وإثم (۱).

# ( ٢/٢ ) النظم اللغوي للآيتين:

- في النص الأول ورد مصطلح الاستكبار بصيغة الفعل الماضي المسند للجمع. وكذلك الإصرار، وجاءا في الآية معطوفين بواو العطف، وتكرر ورود « الاستكبار » في آخر الآية بصيغة المصدر المضاف إلى الفعل وهو مفعول مطلق، تأكيدًا على فرط تعنتهم ورفضهم لدعوة نوح المنسلار وضوحها وقوة أدلتها وصدق صاحبها.

وقوله تعالى: ﴿ وَإِنِي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ ﴾ متعلق الفعل محذوف، أي إلى الإيمان وجوز جعله لمنزلة اللازم، والجملة معطوفة على التي قبلها، وليس ذلك على عطف المفصل على المجمل حتى يقال: إن الواو من الحكاية لا من المحكي.

﴿ وَٱسۡتَغۡشُوا شِابَهُم ﴾ التعبير بصيغة الاستفعال فيه لا يخفى من المبالغة بحسب الكيف والكم (٣).

- أما قوله تعالى في النص الثاني: ﴿ أَفَّاكِ أَثِيرٍ ﴾ فهي بناء مبالغة أو صفة مشبهة بصيغة اسم الفاعل، دلالة على مبالغته في اقتراف الآثام والخطايا(٤).

﴿ ثُمُّ يُصِّرُ مُسْتَكَبِرًا ﴾ صيغ مصطلح الإصرار بصيغة الفعل المضارع الدال على استمرار العاصي على تعنته وعتوه وتجدد هذا الغيب منه على الدوام كلما جاءته الدعوة. و ﴿ ثُمُ ﴾ معناها « الإيذان بأن فعل المقدم عليها ( الآيات ) بعدما رآها وعاينها شيء يستبعد في العادة والطباع وكذلك آيات اللَّه الواضحة القاطعة بالحق، من تليت عليه وسمعها كان

<sup>(</sup>١) مفاتيح الغيب ( ٢٦/ ٢٦٢ ).

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير ( ٢٥/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٣) روح المعاني (٢٩/ ٧١، ٧٢ ).

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز ( ٥/ ٨١ )، والتحرير والتنوير ( ٢٥ / ٣٣١ ).

مستبعدًا في العقول إصراره على الضلالة عندها واستكباره عن الإيمان بها »(١)، و «ثم » هنا للتراخي الرتبي، فالإصرار بعد سماع الآيات أعجب وأعظم، فهو يصر حال سماعه آيات اللَّه وليس إصراره متأخرًا عن سماعها، وحذف متعلق «يصر » لدلالة المقام عليه، أي صر على كفره (٢)، و «مستكبرًا » اسم فاعل وهو حال من ضمير: يصر.

﴿ كَأَن لَرَ يَسْمَعُهَا ﴿ ﴾: «شبه اللّه حالهم في عدم انتفاعهم بالآيات بحالهم في انتفاء سماع الآيات. وهذا التشبيه كناية عن وضوح دلالة آيات القرآن، بحيث أن من يسمعها يصدق بما دلت عليه. فلو لا إصرارهم واستكبارهم لانتفعوا بها »(١٠)، و ﴿ كَأَن ﴾ أصلها « كأن » المشددة فخففت، والضمير ضمير الشأن، ومحل الجملة النصب على الحال، أي يصير مثل غير السامع (١٠). وأطلق على الإنذار في قوله تعالى: ﴿ فَبَشِرَهُ بِعَذَابٍ أَلِمٍ ﴾ اسم البشارة على طريقة التهكم.

#### الجحود

في قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا عَادُ فَأَسَّتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنَ أَشَدُ مِنَا قُوَةً أَوَلَمَ يَرُواْ أَنَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُمْ قُوَةً وَكَانُواْ بِعَاينِنَا يَجْحَدُونَ ۞ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِيَ أَيَّامٍ نَجِسَاتٍ لِنَّذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزِي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَّا وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ ٱلْخَزِيُ وَهُمْ لَا يُصَرُّونَ ﴾ [ فصلت: ١٦،١٥].

ينتمي النص إلى سورة « فصلت » المكية بلا خلاف. وهي تتناول القواعد الكبرى للعقيدة الإسلامية: « الوحدانية » و « الرسالة » و « البعث » و « الجزاء »، شأنها شأن سائر السور المكية التي تهتم بأركان الإيمان.

عرضت السورة في مجملها للتذكير بمصير المكذبين ومصارعهم عبر نماذج من الأمم السالفة عتت وأفسدت كقوم عاد وثمود.

أما مضمون الآيات فمناسب « لآخر سورة المؤمن من عدم انتفاع مكذبي الرسل حين التبس بهم العذاب، وكذلك قريش حل بصناديدها من القتل والأسر والنهب والسلب واستأصل أعداء رسول الله على ما حل بعاد وثمود عن استئصالهم »(٥).

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ( ١٩/ ٤١٦ ). (٢، ٣) التحرير والتنوير ( ٢٥/ ٣٣٢ ).

<sup>(3)</sup> | Lكشاف ( 7 / 9.0 ), ومفاتيح | LAMP ( 7 / 77 ), وفتح | LAMP ( 8 / 0 ), والتحرير والتنوير ( 70 / 777 ).

<sup>(</sup>٥) البحر المحيط (٩/ ٢٨٣).

#### ١ - مفهوم الجحود:

## (١/١) في اللغة:

« الجيم والحاء والدال أصل يدل على قلة الخير... ومن هذا الباب الجحود، وهو ضد الإقرار، ولا يكون إلا مع علم الجاحد به أنه صحيح، قال اللَّه تعالى: ﴿ وَيَحَكُّوا بِهَا وَٱلسَّيۡقَنَتُهَا أَنفُكُمُمْ ﴾ [النمل: ١٤](١).

يقال: جحده حقه وبحقه، جحدًا وجحودًا أنكره مع علمه (٢).

وقال الكفوي: « الجحد: هو نفي ما في القلب ثباته وإثبات ما في القلب نفيه  $(1)^*$ ، « أما الجحود فإنما يقال فيما ينكر باللسان دون القلب  $(1)^*$ .

وقال المناوي: « الجحد إنكار ما سبق له وجود، وهو خلاف النفي، إذ هو إنكار نفس وجود المدعى »(٥).

## ( ۲/۱ ) في القرآن الكريم:

ورد مصطلح الجحود في القرآن الكريم اثنتي عشرة مرة، في آيات كلها مكية (١) جاء فيها المصطلح بصيغة الفعلية: فعلًا ماضيًا في موضعين وفعلًا مضارعًا في عشرة مواضع. وهذا يدل على أن الجحود صفة متجددة لدى الكفار، مستمرة منهم، تطبع سلوكهم مع الأنبياء وأهل الدعوة على امتداد التاريخ.

وورد الفعل في تسعة مواضع مسندًا إلى الجمع. وهذا يدل على أن الجحود صفة لفئة من الناس في كل مجتمع، هي فئة الكفار والمنافقين.

إن الجحود بهذا الاعتبار هو أحد الركائز التي تقوم عليها حركة أهل الطاغوت باعتبارهم كتلة منسجمة في الهدف وإن لم تجمعها وحدة تنظيمية معينة.

<sup>(</sup>١) المقاييس « جحد »، واللسان « جحد »، والصحاح « جحد »، والقاموس المحيط « جحد ».

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط « جحد ».

<sup>(</sup>٣) الكليات ( ص٣٠٦)، وانظر: المفردات « جحد ».

<sup>(</sup>٤) الكليات (ص١٦٠)، والتوقيف على مهات التعاريف (ص٢٣٢).

<sup>(</sup>٥) التوقيف على مهمات التعاريف (ص٢٣٢).

<sup>(</sup>٦) وهي: الأنعام: ٣٣، والأعراف: ٥١، وهود: ٥٩، والنحل: ٧١، والنمل: ١٤، والعنكبوت: ٤٧، وهي، ولقمان: ٣٧، وغافر: ٣٣، وفصلت: ١٥، ٨٨، والأحقاف: ٢٦.

ومما يلاحظ في كل موارد المصطلح أن فعل الجحود متعلق دائمًا بموضوع، وهو:

- آيات اللَّه تبارك وتعالى.
  - ونعمة اللَّه تعالى.

أما معناه في القرآن الكريم فهو إنكار الكفار آيات اللَّه ونعمه الدالة على وحدانيته والتكذيب بها علوًا واستكبارًا رغم أن قلوبهم موقنة بأنها من عنده تعالى مصداقًا لقوله سبحانه: ﴿ وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ﴾ [النمل: ١٤]، فلا جحود إلا بعد المعرفة.

## ٢ - علاقة الاستكبار بالجحود في الآية:

- لما بين اللَّه جل جلاله كفر قوم عاد وثمود على الإجمال بين فيما بعد خصائص كل قبيلة على حدة، فقال: ﴿ فَأَمَّا عَادُ فَالسَّتَكَبُرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْخَيِّ ﴾ ( وهذا الاستكبار فيه وجهان: ( الأول ) إظهار النخوة والكبر، وعدم الالتفات إلى الغير، و ( الثاني ) الاستعلاء على الغير واستخدامه. ثم ذكر اللَّه تعالى سبب ذلك الاستكبار وهو أنهم قالوا: ﴿ مَنْ أَشَدُ مِنَّا قُوَّةً ﴾ وكانوا مخصوصين بكبر الأجسام وشدة القوة. ثم إنه تعالى ذكر ما يدل على أنه لا يجوز لهم أن يغتروا بشدة قوتهم، فقال: ﴿ أَوَلَمْ يَرُوا أَنَ اللَّهَ الذِي خَلَقَهُمُ هُوَ أَشَدُ مِنْهُمْ قُوتَهُمْ وَاللَّهُ الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، فإن كانوا أقوى من غيرهم، فاللَّه الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، فإن كانت الزيادة في القوة توجب كون الناقص في طاعة الكامل، فهذه المعاملة توجب عليهم كونهم منقادين للَّه تعالى، خاضعين لأوامره ونواهيه... ثم قال: ﴿ وَكَانُوا يَعرفون أنها حق ولكنهم جحدوا كما يجحد المودع يَجَحَدُون كَ والمعنى أنهم كانوا يعرفون أنها حق ولكنهم جحدوا كما يجحد المودع الوديعة »(١٠).

- هذا الجحود كان نتيجة للاستكبار؛ لأن الاستكبار يصبح حجابًا سميكًا بين الإنسان وبين الحقيقة، وهذا الجحود وذلك الاستكبار سبب في إرسال العذاب المهين عليهم.

#### مستفادة:

- يقول الإمام الرازي: « واعلم أنا ذكرنا أن مجامع الخصال الحميدة، الإحسان إلى الخلق والتعظيم للخالق. فقوله: ﴿ فَاُسْتَكَبُرُوا فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِ ﴾ مضاد للإحسان إلى الخلق. وقوله: ﴿ وَكَانُوا بِعَايَتِنَا يَجَمَدُونَ ﴾ مضاد للتعظيم للخالق، وإذا كان

<sup>(</sup>١) مفاتيح الغيب (٢٧/١١٢).

١٠٠ مفهوم الاستكبار والاستضعاف: دراسة مصطلحية

الأمر كذلك فهم قد بلغوا في الصفات المذمومة، الموجبة للهلاك والإبطال إلى الغاية القصوى. فلهذا المعنى سلط اللَّه العذاب عليهم (١١).

#### المكر السيئ

في قوله تعالى: ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِ مَ لَمِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى اللَّهُمَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُونُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونُونُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونُونَ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَالِكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ الللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَا عَلَاكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ

نزلت في كفار قريش، وذلك لما روي أنهم كانوا قبل الإسلام يأخذون على اليهود والنصارى في تكذيب بعضهم بعضًا ويقولون: لو جاءنا رسول لكنا أهدى من هؤلاء وهؤلاء. فلما بعث فيهم رسول اللَّه ﷺ كذبوه واستكبروا عن قبول دعوته(٢).

#### ١ - مفهوم المكر السيئ:

(١/١) في اللغة:

الميم والكاف والراء كلمتان متباينتان، إحداهما المكر: الاحتيال والخداع، ومكر به بمكر. والأخرى المكر: خدالة الساق وامرأة ممكورة الساقين (٣).

والمعنى الأول هو الذي يعنينا.

وزاد بعض المعجمين في الإيضاح بكون المكر احتيال في خفية. والمكر: احتيال بغير ما يضر، والاحتيال بغير ما يبدي هو الكيد، والكيد في الحرب حلال، والمكر في كل حال حرام (1).

وقد مكر به يمكر فهو ماكر ومكار(٥).

« والسوء نعت لكل شيء رديء، ساء يسوء، لازم ومجاوز...

وساء الشيء قبح فهو سيئ... والسوء اسم جامع للآفات والداء...

والسيئ والسيئة: عملان قبيحان، يصير السيئ نعتَّاللذ كر من الأعمال، والسيئة للأنشي "(١).

<sup>(</sup>۱) مفاتيح الغيب (۲۷/۲۲۷).

<sup>(</sup>٢) انظر: المحرر الوجيز (٤٤٣/٤)، والجامع لأحكام القرآن (١٤/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>٣) المقاييس « مكر ». (٤) العين « مكر »، واللسان « مكر ».

<sup>(</sup>٥) الصحاح « مكر »، والقاموس المحيط « مكر ». (٦) العين « سوء ».

علاقات الاستكبار والاستضعاف \_\_\_\_\_\_علاقات الاستكبار والاستضعاف

### ( ۲/۱ ) في القرآن الكريم:

ورد لفظ المكر في القرآن الكريم ثلاثة وأربعين مرة، في خمس وثلاثين نصًا مكيًا، وثمانية نصوص مدنية، وفي هذا دلالة على أن لهذا المصطلح تعلق قوي بموضوع العقيدة من جانب إنكار المشركين لدعوة الإسلام والاستكبار عنها، وكذا الجزاء الذي ينالهم في الدنيا والآخرة نتيجة مكرهم وخداعهم.

وأما من جهة شكل الورود فيلاحظ بعد الإحصاء أن اللفظ جاء فعلًا في اثنين وعشرين موضعًا، ومصدرًا في تسعة عشر موضعًا، واسم فاعل للجمع في موضعين.

والفعل ورد بالتساوي بين الماضي والمضارع: أحد عشر موضعًا لكل منهما، أسند في معظمها لضمير الجمع. أما المركب اللفظي « مكر السيئ » فورد مرتين في آيتين هما محل بحثنا في هذا الركن.

وبالاستقراء تبين أن المكر في القرآن الكريم نوعان:

- مكر محمود: أسند إلى اللَّه ﷺ كقوله تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِكِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٥٥] وذلك أن يتحرى بذلك فعلًا جميلًا.

- مكر مذموم: أسند إلى الكافر. وهو أن يتحرى المرء به فعلًا قبيحًا. كقوله تعالى: ﴿ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّ الِّلَا بِأَهْلِهِ ۚ ﴾ [ فاطر: ٤٣ ].

وقال المناوي - رحمه الله -: « المكر من جانب الحق ترادف النعم مع المخالفة. وإبقاء الحال مع سوء الأدب وإظهار الكرامات من غير حد. ومن جانب العبد: إيصال المكروه إلى الإنسان من حيث لا يشعر »(١).

## ٢ - علاقة الاستكبار بالمكر السيئ في الآيتين:

## ( ۱/۲ ) السياق الدلالي للآيتين:

يقول تعالى: ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهَدَ أَيْمَنِهِ مَ لَبِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لِّيَكُونُنَ آهَدَىٰ مِنْ إِحَدَى ٱلْأُمُمَ ﴾ يقول تعالى ذكره: وأقسم هؤلاء [ فاطر: ٤٢] الضمير في ﴿ وَأَقْسَمُواْ ﴾ لكفار قريش (٢)، « يقول تعالى ذكره: وأقسم هؤلاء المشركون باللّه جهد أيمانهم: يقول أشد الإيمان. فبالغوا فيها، لئن جاءهم من اللّه منذر

<sup>(</sup>١) التوقيف على مهات التعاريف ( ص٦٧٣ ).

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز (٤/ ٣٤٣)، والجامع لأحكام القرآن (١٤/ ٣٥٨).

ينذرهم بأس اللَّه: ﴿لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِخْدَى ٱلْأُمَمِ ﴾، يقول: ليكونن أسلك لطريق الحق وأشد قبو لا لما يأتيهم به النذير من عند اللَّه من إحدى الأمم التي خلت من قبلهم "(١).

لكن لما جاءهم النذير وهو الرسول صلى اللَّه عليه وسلم (٢)، ماذا كان موقفهم؟ وكيف كان رد فعلهم؟

الجواب في قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ مَّا زَادَهُمُ إِلَّا نَفُولًا ﴾ [فاطر: ٤٢] أي: لم يزدهم مجيء سيدنا محمد بدعوة الحق إلا تباعدًا عن الهدى وهربًا من الحق. فازدادوا بذلك تنكبًا عن الطريق القويم، طريق الإيمان باللَّه واتباع الحق الذي جاء به محمد ﷺ (٢٠)، «والنفور البعد عن الشيء والفزع منه والاستبشاع له »(١٠).

ثم بين اللَّه تعالى عقب ذلك سبب نفورهم وصدهم عن دعوة الحق، قال سبحانه: ﴿ اَسْتِكْبَارًا فِي اَلْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّ عَلَا يَحِيقُ اَلْمَكْرُ السَّيِّ عُلِا اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَالاَنفة من أن يكونوا تبعًا لغيرهم (٥٠). واختلف التكبر في الأرض والتجبر والعتو على اللَّه والأنفة من أن يكونوا تبعًا لغيرهم (٥٠). واختلف المفسرون في من مكر به المشركون: رأي يقول أن الخديعة مراد بها رسول اللَّه عَلَيْ وأهل دينه حين كفروا به وكذبوه (١٠). ورأي يقول أن المراد به هو صد الضعفاء عن اتباع الرسول والإيمان بما جاء به من ربه (٧٠).

« و ﴿ يَحِيقُ ﴾ معناه: يحيط ويحل وينزل، ولا يستعمل إلا في المكروه. وقوله: ﴿ إِلَّا يِأَهْلِهِ ۚ ﴾ أي أنه لا بد أن يحيق بهم إما في الدنيا وإلا ففي الآخرة، فعاقبته الفاسدة لهم وإن حاق في الدنيا بغيرهم أحيانًا، فعاقبة ذلك على أهله »(^).

### ( ۲/۲ ) النظم اللغوى:

- ورد الاستكبار مصدرًا منكرًا، ومجيئه منصوبًا يحتمل ثلاثة أوجه:

الأول: أن يكون حالًا، أي مستكبرين في الأرض، بمعنى: مستكبرين وماكرين برسول اللَّه عَلَيْ والمؤمنين (٩).

<sup>(</sup>١) جامع البيان: ٢٢/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان: ٢٢/ ١٤٥، ومجمع البيان: ٢٢/ ٢٥٢، والمحرر الوجيز: ٤/ ٣٤٣، وتفسير القرآن العظيم: ٣/ ٤٩١

<sup>(</sup>٣) جامع البيان: ٢٢/ ١٤٥، ومجمع البيان: ٢٢/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز (٤/٣٤٣).(٥) ٦) مجمع البيان (٢٢/٢٥).

<sup>(</sup>٧) جامع البيان ( ٢٢/ ١٤٥ )، والجامع لأحكام القرآن ( ٢١/ ٣٥٨ )، وتفسير القرآن العظيم ( ٣/ ٤٩١ ).

<sup>(</sup>٨) المحرر الوجيز (٤/٤٣٤).

<sup>(</sup>٩) الكشاف: ٣/ ٣١٢، ومفاتيح الغيب (٢٦/ ٣٤).

الثاني: أن يكون مفعولًا لأجله باعتبار النفور في معنى الفعل، فصح إعماله في المفعول لأجله، والتقدير: نفروا لأجل الاستكبار في الأرض على معنى: فما زادهم إلا نفورًا، استكبارًا وعلوًّا. أي نفروا من أجل الاستكبار (۱).

الثالث: أن يكون بدل اشتمال من ﴿ نُفُورًا ﴾ (٢).

و ﴿ مَكْرَ السَّيِّع ﴾ عطف على ﴿ اَسْتِكْبَارًا ﴾ بالوجوه الثلاثة. وإضافة « مكر » إلى « السيئ » من إضافة الموصوف إلى الصفة مثل: عشاء الآخرة. وأصله أن يمكروا المكر السيئ بقرينة قوله: ﴿ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ ﴾ (٣).

#### النفور

### ١ - مفهوم النفور:

## ( ۱/۱ ) في اللغة:

« النون والفاء والراء أصل صحيح يدل على تجافٍ وتباعد »(٤).

ومنه: نفرت الدابة وتَنْفِرُ وتَنْفُرُ نفورًا ونفارًا - فهي نافر ونفور: جزعت وتباعدت<sup>(٥)</sup>. يقال: نفر ينفر نفورًا ونفارًا، إذا فر وذهب<sup>(١)</sup>.

ومنه المجاز: بي نفرة من هذا الأمر، وأنا نافر منه إذا انقبضت منه ولم ترض به(٧).

### ( ۲/۱ ) في القرآن الكريم:

ورد مصطلح النفور في القرآن الكريم ثماني عشرة مرة، في عشر آيات مكية وثمان مدنية. ويلاحظ أن ورود المصطلح بصيغة المصدر جاء في كل موارده صفة للكفار،

<sup>(</sup>١، ٢) الكشاف ( ٣١٢/٣ )، والمحرر الوجيز ( ٣٤٣/٤ )، ومفاتيح الغيب ( ٢٦/ ٣٤ )، والتحرير والتنوير (٢٢/ ٣٤).

<sup>(</sup>٣) الكشاف (٣/ ٣١٢)، والمحرر الوجيز (٤/ ٣٤٣)، والتحرير والتنوير (٢٢/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٤) المقاييس « نفر ». (٥) القاموس المحيط « نفر ».

<sup>(</sup>٦) اللسان « نفر ».(٧) أساس البلاغة « نفر ».

١٠٤ \_\_\_\_\_ مفهوم الاستكبار والاستضعاف: دراسة مصطلحية

الذين لم يزدهم نزول القرآن ومجيء الدين الجديد إلا تباعدًا عنه وفرارًا منه.

ومعناه: تباعد المشركين عن الهدى والحق هربًا منه، دون النظر فيه والاعتبار به. قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكُرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمُ إِلَّا نَفُورًا ﴾ [الإسراء: ٤١].

وقال: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسۡجُدُوا۟ لِلرَّمْنَنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّمْنَنُ ٱنْسَجُدُ لِمَا تَٱمُرُنَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا ﴾ [الفرقان: ٦٠].

٢ - علاقة الاستكبار بالنفور في الآية:

( ۱/۲ ) السياق الدلالي للآية:

وقد سبق تناوله في دراستنا لعلاقة الاستكبار بالمكر السيئ (١).

( ٢/٢ ) النظم اللغوي للآية:

قوله تعالى: ﴿ اَسْتِكْبَارًا فِي اَلْأَرْضِ ﴾ [ فاطر: ٤٣] بدل اشتمال من « نفورًا » أو مفعول لأجله على معنى: فما زادهم إلا نفورًا، استكبارًا وعلوًّا، لأن النفور في معنى الفعل فصح إعماله في المفعول له، والتقدير: نفروا لأجل الاستكبار في الأرض(٢).

وقد يكون « استكبارًا » حال، بمعنى: مستكبرين وماكرين برسول اللَّه ﷺ وبالمؤمنين (٢٠).

وقد ورد الاستكبار والنفور بصيغة المصدر للدلالة على أن اللَّه تعالى ينعى جنسهما.

## الإجرام

في قوله تعالى:

- ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْ يِعَايَنِنِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَا نُفَتَّحُ لَمُمْ أَبُوَبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّر ٱلْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجَزِى ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ [الأعراف: ٤٠].

- ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَنتِ مُّفَصَّلَتِ فَٱستَكَبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ ﴾ [الأعراف: ١٣٣].

<sup>(</sup>۱) انظر (ص ۱۰۱).

<sup>(</sup>٢) الكشاف (٣/ ٣١٢)، والمحرر الوجيز (٤/ ٤٤٣)، والتحرير والتنوير (٢٢/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٣) الكشاف (٣/ ٣١٢).

علاقات الاستكبار والاستضعاف \_\_\_\_\_\_\_علاقات الاستكبار والاستضعاف

- ﴿ ثُمَّرَ بَعَثْنَا مِنْ بَعَٰدِهِم ثُوسَىٰ وَهَنْرُونَ ۖ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِثِيهِۦ بِـَايَنَلِنَا فَٱسْتَكَبَّرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ ﴾ [يونس: ٧٥].

- ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَفَامَرَ تَكُنُّ ءَاينِي تُتَّلَى عَلَيْكُم ۚ فَأَسْتَكْبَرْتُمُ وَكُنتُم ۚ قَوْمًا تُجْرِمِينَ ﴾ [ الجاثية: ٣١].

## ١ - مفهوم الإجرام:

## (١/١) في اللغة:

« الجيم والراء والميم أصل واحد يرجع إليه الفروع، فالجرم القطع... والجرم والجرم والجرم الناب، وهو من الأول لأنه كسب والكسب اقتطاع »(١).

والجرم التعدي وفعله الإجرام، تقول منه جرم وأجرم واجترم فهو مجرم (٢).

(۲/۱) في القرآن الكريم:

قال الكفوي: « كل مجرم في القرآن فالمراد به الكافر  $^{(n)}$ .

وقال الراغب: « وأجرم صار ذا جرم... واستعير ذلك لكل اكتساب مكروه ولا يكاد يقال في عامة كلامهم للكيس المحمود ومصدره جرم... فمن الإجرام قوله على: ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِن الَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ ﴾ [المطففين: ٢٩] »(٤).

## ٢ - علاقة الاستكبار بالإجرام في الآيات:

( ۱/۲ ) السياق الدلالي للآيات:

- الآية الأربعون من سورة الأعراف، وقد سبق تناوله عند دراستنا لعلاقة الاستكبار بالتكذيب (٥).

- الآية الثالثة والثلاثون بعد المائة من سورة الأعراف:

الضمير في ﴿ وَقَالُواْ ﴾ عائد على آل فرعون، لم يزدهم الأخذ بالجدب ونقص الثمرات إلا طغيانًا وتشددًا في كفرهم وتكذيبهم (١).

« ومعنى تفصيل الآيات تبيينها وإزالة إشكالها. والتفصيل هو التفريق، وفي المعاني

(٢) اللسان « جرم ».

<sup>(</sup>١) المقاييس « جرم »، وانظر: اللسان « جرم ».

<sup>(</sup>٣) الكليات (ص٨٠٢). (٤) المفردات « جرم ».

<sup>(</sup>٥) انظر: ( ص٧٧ ).

<sup>(</sup>٦) البحر المحيط (٥/ ١٤٨).

يراد به أنه فرق بينها فاستبانت وامتاز بعضها من بعض فلا يشكل على العاقل أنها من آيات اللَّه التي لا يقدر عليها غيره، وأنها عبرة لهم ونقمة على كفرهم... ومع إرسال جنس الآيات استكبروا عن الإيمان وعن قبول أمر اللَّه تعالى: ﴿ وَكَانُواْ قُومًا مُجْرِمِينَ ﴿ وَكَانُواْ قُومًا مُجْرِمِينَ ﴾ إخبار منه تعالى عنهم باجترامهم على اللَّه وعلى عباده »(١).

-الآية الخامسة والسبعون من سورة يونس: قوله: ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا ﴾ عطف على قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ، رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ ﴾ [يونس: ٧٤] عطف قصة على قصة أي من بعد أولئك الرسل - عليهم السلام -.

وقوله: ﴿ مُوسَىٰ وَهَدُرُونَ ﴾ خصت بعثتهما عليهما السلام بالذكر، ولم يكتف باندراج خبرها فينا، أشير إليه إشارة إجمالية من أخبار الرسل عليهم السلام مع أقوامهم، وأوثر في ذلك ضرب تفصيل إيذانًا بخطر شأن القصة وعظم وقعها كما في نبأ نوح التَكْلاً.

﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيهُ ﴾ أي أشراف قومه، وتخصيصهم بالذكر لأصالتهم في إقامة المصالح والمهمات ومراجعة الكل إليهم في النوازل والملمات. ﴿ بِعَايَتِنَا ﴾ أي ملتبسين بها، وهي الآيات المفصلات في الأعراف. ﴿ فَأَسْتَكُبَرُوا ﴾ الفاء فصيحة أي فأتياهم فبلغاهم الرسالة فاستكبروا عن اتباعهما.

﴿وَكَانُواْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ ﴾ اعتراض مقرر لمضمون ما قبله، أي كانوا معتادين لارتكاب الذنوب العظام، فإن الإجرام مؤذن بعظم الذنب... فلذلك اجترؤوا على ما اجترؤوا عليه من الاستهانة برسالة اللَّه تعالى (٢).

- الآية الواحدة والثلاثون من سورة الجاثية:

قوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا اللَّذِينَ كَفَرُواْ أَفَامَ تَكُنّ ءَايني تُتَلَى عَلَيْكُمُ فَاسَتَكَبَرَتُمُ وَكُنُمُ قُومًا تُجَرِمِينَ ﴾ يقال للذين كفروا ذلك توبيخًا وتقريعًا، أي: أما قرأت عليكم آيات اللّه فاستكبرتم عن اتباعها وأعرضتم عن سماعها، ﴿ وَكُنُمُ قَوْمًا تُجَرِمِينَ ﴾ أي مشركين، تكسبون المعاصي. يقال: فلان جريمة أهله إذا كان كاسبهم، فالمجرم من أكسب نفسه المعاصي. وقد قال اللّه تعالى: ﴿ أَفَنَجْعَلُ ٱلمُبْتِامِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴾ [القلم ٣٥] فالمجرم ضد المسلم، فهو المذنب بالكفر إذن (٣).

<sup>(</sup>۱) البحر المحيط (٥/ ١٥١، ١٥٢). (٢) إرشاد العقل السليم (٤/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٦/ ١٧٦ )، وتفسير القرآن العظيم (٤/ ١٥٥ ).

### ( ۲/۲ ) النظم اللغوى:

- الآية الثالثة والثلاثون بعد المائة من سورة الأعراف:

« الفاء في قوله تعالى: ﴿ فَأَسَتَكُبَرُوا ﴾ للتفريع والترتيب أي: فتفرع على إرسال الطوفان وما بعده استكبارهم، كما تفرع على أخذهم بالسنين غرورهم بأن ذلك من شؤم موسى ومن معه، فعلم أن من طبع تفكيرهم فساد الوضع، وهو انتزاع المدلولات من أضداد أدلتها، وذلك دليل على انغماسهم في الضلالة والخذلان، وبعدهم عن السعادة والتوفيق، فلا يزالون مورطين في وحل الشقاوة... وجملة: ﴿ وَكَانُوا قُومًا عُجْرِمِينَ ﴾ معطوفة على جملة ﴿ فَأَسْتَكُبَرُوا ﴾ فالمعنى: فاستكبروا عن الاعتراف بدلالة تلك الآيات وأجرموا، وإنما صيغ الخبر عن إجرامهم بصيغة الجملة الاسمية للدلالة على ثبات وصف الإجرام وتمكنه منه ورسوخه فيهم من قبل حدوث الاستكبار، وفي ذلك تنبيه على أن وصف الإجرام الراسخ فيهم هو علة للاستكبار الصادر منهم، ف ﴿ كَانَ ﴾ دالة على استمرار الخبر وهو وصف الإجرام »(۱).

وإقحام ﴿ قُوْمًا ﴾ دون الاقتصار على وكنتم مجرمين، للدلالة على أن الإجرام صار خلقًا لهم وخالط نفوسهم حتى صار من مقومات قوميتهم.

- الآية الخامسة والسبعون من سورة يونس:

تفريع قوله سبحانه: ﴿ أَسَتَكُبُرُوا ﴾ على جملة ﴿ بَعَثْنَا ﴾ يدل على أن كل إعراض منهم وإنكار في مدة الدعوة والبعثة هو استكبار. وجملة: ﴿ وَكَانُواْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ ﴾ في موضع الحال، أي وقد كان الإجرام دأبهم وخلقهم، فكان استكبارهم على موسى الكلامن من جملة إجرامهم "".

وعبر المولى ﷺ بـ ﴿ قَوْمًا مُجْرِمِينَ ﴾ دون: «كانوا مجرمين » للوجه الذي ذكرناه في آية الأعراف من قبل.

- الآية الواحدة والثلاثون من سورة الجاثية:

قال تعالى: ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَفَامَرَ تَكُنُ ءَايَتِي تُتَلَىٰ عَلَيْكُمُ ۚ فَاُسۡتَكۡبَرَتُمُ وَكُنتُمْ قَوْمًا تُجۡرِمِينَ ﴾، الاستفهام توبيخ وتقرير. قوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤاْ أَفَامَرُ تَكُنُ ﴾ فإن التقدير: ﴿ وَأَمَّا

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير (٩/٧٠، ٧١).

مفهوم الاستكبار والاستضعاف: دراسة مصطلحية النّبينَ كَفَرُواً ﴾ فيقال لهم: ﴿ أَفَاكُمْ تَكُنّ ﴾ فحذف « يقال » اختصارًا وبقيت الفاء دالة على الجواب الذي تطلبه « أما » ثم قدم عليها ألف الاستفهام من حيث له صدر القول على كل حالة (١٠).

وتعبير المولى على بد: ﴿ قَوْمًا ﴾ دون الاقتصار على: وكنتم مجرمين، للدلالة على أن الإجرام صار خلقًا لهم وخالط نفوسهم حتى صار من مقومات قوميتهم (٢٠).

### الهوى

في قوله تعالى:

﴿ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَابَ وَقَفَيْ نَا مِنْ بَعْدِهِ عِ إِلرُّسُلِ ۚ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ
وَأَيَّذَنَهُ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِ ۗ أَفَكُلَمَا جَآءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا نَهْوَى ٱنفُسُكُمُ ٱسْتَكُبَرْتُمُ فَفَرِيقًا كَذَّبَتُمْ وَفَرِيقًا
فَقَنْلُونَ ﴾ [البقرة: ٨٧].

النص من سورة البقرة وهي من السور المدنية التي تعنى بجانب التشريع. شأنها شأن سائر السور المدنية التي يحتاج إليها المسلمون في حياتهم الاجتماعية. لقد اشتملت على معظم الأحكام في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق وفي أمور الزواج والطلاق والعدة وغيرها، كما تحدثت بإسهاب عن أهل الكتاب وخاصة اليهود.

والنص المدروس هاهنا جاء في سياق الحديث عن أهل الكتاب، وبالتحديد اليهود الذين كانوا مجاورين للمسلمين بالمدينة. حيث نبه اللَّه ﷺ المؤمنين إلى خبثهم ومكرهم وما تنطوي عليه نفوسهم من لؤم وغدر ونقض للعهود والمواثيق وتكذيب الأنبياء والرسل وقتلهم والإفساد في الأرض، تنبيهًا إلى عظيم خطرهم وكبير ضررهم.

### ١ - مفهوم الهوى:

(١/١) في اللغة:

« الهاء والواو والياء أصل صحيح يدل على خلو وسقوط، أصله الهواء بين الأرض والسماء، سمي لخلوه... ويقال: هوى الشيء يهوي: سقط. والهاوية جهنم؛ لأن الكافر يهوي فيها..

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز (٥/ ٨٩).

أما الهوى: هوى النفس فمن المعنيين جميعًا، لأنه خال من كل خير ويهوي بصاحبه فيما لا ينبغي »(١).

والهوى: الحب، تقول: هوي يهوى هوًى (٢)، والهوى: العشق، يكون في مداخل الخير والشر (٣)، والهوى: العشق، يكون في مداخل الخير والشر (٣)، والهوى: ميل الطبع إلى ما يلائمه (٤). وهوى النفس إرادتها، والجمع الأهواء (٥). وقال الأزهري: قال اللغويون: الهوى محبة الإنسان الشيء وغلبته على قلبه، قال اللَّه عَلَى: ﴿ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْمُوكَى ﴾ [النازعات: ١٠] معناه: نهاها عن شهواتها وما تدعو إليه من معاصى اللَّه عَلَى (١).

ومتى تكلم بالهوى مطلقًا لم يكن إلا مذمومًا، حتى ينعت بما يخرج معناه إذ «لما كان الغالب من موافق الهوى أنه لا يقف منه على حد المنتفع أطلق ذم الهوى والشهوات لعموم غلبة الضرر(٧).

# ( ۲/۱ ) في القرآن الكريم:

ورد لفظ الهوى ثماني وثلاثين مرة في القرآن الكريم، في خمس وعشرين آية مكية وثلاث عشرة آية مدنية. مما يوضح أن موضوعه يرتبط بالعقيدة أكثر. وذلك في سياق ذم الكافرين الذين اتبعوا أهواءهم وأترفوا ما هم فيه من الشهوات، فصدهم ذلك عن الحق واتباع سبيل الهدى، وأخلدوا إلى الأرض واستحقوا الضلالة والعمى في الدنيا وعذاب الله في الآخرة.

وجاء اللفظ في معظم الموارد مصدرًا، مما يدل على أن اللَّه وَ يَذم جنس الهوى. وورد ثماني مرات فعلًا. ويتلخص معناه في القرآن الكريم في ميل النفس إلى ما تشتهيه من محارم ومعاصٍ من غير التفات إلى ما هو الحق الذي يجب اتباعه.

وأكثر استعماله فيما ليس بمحمود، روي عن ابن عباس أنه قال: ما ذكر اللَّه ﷺ الهوى في موضع من كتابه إلا ذمه (٨).

<sup>(</sup>٢) العين « هوي ».

<sup>(</sup>٤) ذم الهوى، لابن الجوزي ( ١/١١).

<sup>(</sup>٦) تهذيب اللغة « هوي ».

<sup>(</sup>۱) المقاييس « هوي ».

<sup>(</sup>٣) اللسان « هوا ».

<sup>(</sup>٥) اللسان « هوا ».

<sup>(</sup>۷، ۸) ذم الهوى (۱/۱۲).

٢ - علاقة الاستكبار بالهوى في الآية:

( ۱/۲ ) السياق الدلالي للآية:

المخاطب في قوله تعالى: ﴿ أَفَكُلُّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ ﴾ [ البقرة: ٨٧ ] الآية هم يهود بني إسرائيل(١).

انتقل اللَّه عَلَى من الإنحاء على بني إسرائيل لما رفضوا رسالة موسى إليهم وقابلوها بالعصيان وبما خالفوا من أحكام التوراة بعد موته اللَّيْلا، إلى الإنحاء عليهم بما استقبلوا به رسالات الرسل والأنبياء من بعده من إعراض واستكبار.

﴿ أَفَكُلَمَا جَآءَكُمُ رَسُولُ بِمَا لَا نَهْوَى أَنفُسُكُمُ ﴾ يا معشر يهود بني إسرائيل أفكلما بعثنا لكم رسولًا بما لا يوافق شهوات أنفسكم ويلائمها، ترفعتم وتكبرتم وأنفتم من قبول رسالاتهم.

وسمي الهوى كذلك لأنه يهوي بصاحبه - بما هو ميل عن الحق إلى الشهوة - في النار وذلك لا يستعمل في الغالب إلا فيما ليس بحق وفيما لا خير فيه، وهذه الآية من ذلك(٢).

ولقد كانت حجة بني إسرائيل دائمًا في رفض الانقياد لرسل اللَّه، وخاصة محمد على أن عندهم الكفاية من التعاليم، تكفيهم لتنظيم شؤونهم، وأنهم ماضون على شريعة أسلافهم ووصاياهم. لكن اللَّه يفضحهم، ويبين أن السبب في رفضهم وإعراضهم عن الحق هو لأجل مخالفته أهواءهم، فهذا هو مدار القبول والرفض عندهم. « وإلا فكيف لم يجدوا خلال هاته العصور، ومن بين تلك المشارب، ما يوافق الحق ويتمحص للنصح »(٣).

قوله تعالى: ﴿ اَسْتَكُبُرْتُمُ ﴾ أي: أنفتم وتعظمتم عن إجابة الرسل، احتقارًا لهم واستبعادًا للرسالة. وهذا الاستكبار منهم. « نتيجة للجهل بالنفس، المقارن للجهل بالخالق، وأن ذلك كان يتكرر منهم بتكرر مجيء الرسل إليهم، وهو استكبار بمعنى التكبر، وهو مشعر

<sup>(</sup>۱) انظر: جامع البيان (۱/ ٤٠٥)، ومجمع البيان (۱/ ٣٤٩)، والكشاف (۱/ ٢٩٥)، والمحرر الوجيز (۱/ ١٧٧)، ومفاتيح الغيب (٣/ ١٩١)، وتفسير القرآن العظيم (١/ ١٢١)، وفي ظلال القرآن (١/ ٨٨)، والتحرير والتنوير (١/ ١٢)). (١/ ٩٢).

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٢٥).

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير (١/ ٥٩٢ ).

بالتكلف والتفعل لذلك، لا أنهم يصيرون بذلك كبراء، عظماء، بل يتفعلون ذلك ولا يبلغون حقيقته، لأن الكبرياء إنما هي للَّه تعالى »(١).

وكانت نتيجة استكبارهم أنهم كذبوا بعض الرسل وقتلوا آخرين. قال تعالى: ﴿ فَفَرِيقًا كَذَبْتُمُ وَفَرِيقًا لَقَنْلُوكَ ﴾ [ البقرة: ٨٧ ].

### ( ٢/٢ ) النظم اللغوي للآية:

« كلما » ظرف، والعامل فيه « استكبرتم » وظاهر الكلام الاستفهام ومعناه التوبيخ والتقرير. ويتضمن أيضًا الخبر عن بني إسرائيل (٢).

« والفاء للسبية، والاستفهام للتعجيب من طغيانهم ومقابلتهم جميع الرسل في جميع الأزمان بمقابلة واحدة، ساوى فيها الخلف السلف، مما يدل على أن ذلك سجية في الجميع... ومعنى الفاء هنا تسبب الاستفهام التعجبي الإنكاري على ما تقرر عندهم من تقفية موسى بالرسل، أي فمن عجيب أمركم أن كل رسول جاءكم استكبرتم »(٣).

« وبما » متعلق بقوله تعالى: ﴿ جَآءَكُمْ ﴾ و « ما » موصولة والعائد محذوف أي لا تهواه (١٠).

- وصيغ لفظ الهوى بصيغة الفعل المضارع للدلالة على تجدد ميلهم إلى أنفسهم، وانخلاعهم عن القيود الشرعية والانغماس في ملذاتهم كلما جاءهم رسول من الله يبلغهم رسالته.

- وصيغ مصطلح الاستكبار بصيغة الفعل الماضي للدلالة على رسوخهم عليه عبر العصور، حتى صار لصيقًا بهم. ومتعلق «استكبرتم» محذوف، أي عن الإيمان بما جاء به الرسول.

- وقوله سبحانه: ﴿ فَفَرِيقًا كَذَّبَتُمُ وَفَرِيقًا نَقَنُلُونَ ﴾ ظاهره أنه معطوف على قوله: ﴿ ٱسۡتَكۡبَرۡتُمُ ﴾. و « الفاء للسببية إن كان التكذيب والقتل مرتبين على الاستكبار وللتفصيل إن كانا نوعين منه »(٥).

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز (١/١٧٦).

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط (١/ ٤٨٢).

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (١/ ٤٨٢، ٤٨٣).

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير (١/ ٩٦).

<sup>(</sup>٥) روح المعاني (١/ ٣١٨).

#### مستفادات:

« اليهود من بني إسرائيل كانوا إذا أتاهم الرسول بخلاف ما يهوون، كذبوه، وإن تهيأ لهم قتله قتلوه. وإنما كانوا كذلك لإرادتهم الرفعة في الدنيا وطلبهم لذاتهم الترؤس على عامتهم وأخذ أموالهم بغير حق. وكانت الرسل تبطل عليهم ذلك فيكذبونهم لأجل ذلك، ويوهمون عوامهم كونهم كاذبين، ويحتجون في ذلك بالتحريف وسوء التأويل، ومنهم من كان يستكبر على الأنبياء استكبار إبليس على آدم »(۱).

« محاولة إخضاع الهداة والشرائع للهوى الطارئ والنزوة المتقلبة ظاهرة تبدو كلما فسدت الفطرة وانطمست فيها عدالة المنطق الإنساني ذاته، المنطق الذي يقتضي أن ترجع الشريعة إلى مصدر ثابت غير المصدر الإنساني المتقلب (7).

### الترف

في قوله تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا آَخَذُنَا مُثَرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْتُرُونَ ﴿ لَا بَحَّتُرُوا ٱلْمُوْمِ إِلَّكُمْ مِّنَا لَا مُحَتَّرُوا ٱلْمُومِ إِلَّهُ مَنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللِّهُ مَا اللَّهُ مَا اللْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ مَا الل

### ١ - مفهوم الترف:

# (١/١) في اللغة:

« التاء والراء والفاء كلمة واحدة وهي الترفة، يقال: رجل مترف: منعم، وترفه أهله إذا نعموه بالطعام الطيب والشيء يخص به »(٣).

وقال ابن منظور: « الترف: التنعم، والترفة: النعمة، والمترف: الذي أبطرته النعمة وسعة العيش. وأترفته النعمة أي أطغته... وقوله تعالى: ﴿ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا ﴾ [سبأ: ٣٤] أي أولي الترفة، وأراد رؤساءها وقادة الشر منها »(٤).

وفي القاموس المحيط: المترف، كمكرم: المتروك يصنع ما يشاء ولا يمنع، والمتنعم لا يمنع من تنعمه، والجبار »(٥).

<sup>(</sup>٢) في ظلال القرآن ( ١/ ٨٩).

<sup>(</sup>٤) اللسان « ترف ».

<sup>(</sup>۱) مفاتيح الغيب (۳/ ۱۹۱).

<sup>(</sup>٣) المقاييس « ترف ».

<sup>(</sup>٥) القاموس المحيط « ترف ».

علاقات الاستكبار والاستضعاف \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ علاقات الاستكبار والاستضعاف

### ( ۲/۱ ) في القرآن الكريم:

ورد لفظ الترف ثماني مرات في القرآن الكريم، في آيات كلها مكية (١)، وهذا يدل على ارتباطه الشديد بموضوع العقيدة من جانب إنكار المشركين المترفين لدعوة الأنبياء وإفسادهم في الأرض.

وصيغ اللفظ في خمسة مواضع بصيغة اسم الفاعل للجمع، دلالة على تمكن صفة الترف من أعداء دعوة الحق ورسوخهم عليها، حتى ضروا بها وصارت لهم سجية، وللدلالة أيضًا على أن المترفين تكتل اجتماعي متكامل، له هدف أساسي هو مقاومة الرسالة ومحاربة أهلها. وقد نعتهم القرآن الكريم بالكفر والظلم والتكذيب، مما يدل على أن الترف صفة قبيحة عكس الغنى.

أما معناه في القرآن الكريم فهو التنعم بملفات الدنيا والانشغال بها عن دعوة الله، المفضي إلى البطالة والبطر والعتو وترك التفكر في العاقبة.

٢ - علاقة الاستكبار بالترف في الآية:

( ١/٢ ) السياق الدلالي للآية:

المراد بالمترفين في الآية المتنعمين من كفار قريش، المستغرقين في المتاع والانحراف والذهول عن المصير. أو المراد بهم الرؤساء والقادرة منهم (٢).

" وإنما جعل الأخذ واقعًا على المترفين منهم لأنهم الذين أضلوا عامة قومهم، ولولا نفوذ كلمتهم على قومهم لاتبعت الدهماء الحق، لأن العامة أقرب إلى الإنصاف إذا فهموا الحق، بسبب سلامتهم من جل دواعي المكابرة، من توقع تقلص سؤدد وزوال نعيم... وتخصيص المترفين بالتعذيب مع أن شأن العذاب الإلهي إن كان دنيويًّا أن يعم الناس كلهم، إيماء إلى أن المترفين هم سبب نزول العذاب بالعامة، ولأن المترفين هم أشد إحساسًا بالعذاب، لأنهم لم يعتادوا مس الضراء والآلام. وقد علم مع ذلك أن العذاب يعم جميعهم من قوله: ﴿إِذَا هُمُ يَجَنُرُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٤] فإن الضميرين في ﴿إِذَا هُمُ ﴾ يعم جميعهم من قوله: ﴿ وَذَا هُمُ عَائدان إلى ما عاد إليه ضمير ﴿ مُتَرفيهم ﴾ بقرينة قوله: ﴿ قَدُ كَانَتُ ءَايَتِي نُتَكَى وَ ﴿ وَاللَّهُ مَا عَاد إليه ضمير ﴿ مُتَرفيهم ﴾ بقرينة قوله: ﴿ قَدُ كَانَتُ ءَايَتِي نُتَكَى

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ١٣، وهود: ١١٦، والإسراء: ١٦، والمؤمنون: ٣٣، ١٤، وسبأ: ٣٤، والزخرف: ٢٣، والواقعة: ٥٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح القدير (٣/ ٤٨٩)، وفي ظلال القرآن (٤/ ٣٤٧٣)، والتحرير والتنوير (١٨/ ٨٢).

عَلَيْكُمْ المؤمنون: ٢٦] إلى قوله: ﴿ سَنِمِرًا تَهَجُرُونَ ﴾ [المؤمنون: ٢٧]، فإن ذلك كان من عمل جميعهم. ثم الظاهر أن المراد من هذا العذاب، عذاب يحل بهم في المستقبل بعد نزول هذه الآية التي هي مكية... ولذا فالعذاب المذكور هنا عذاب هددوا به، وهو إما عذاب الجوع الثاني الذي أصاب أهل مكة بدعوة النبي على بعد هجرته... وقيل: إن هذا العذاب عذاب وقع قبل نزول الآية وتعين أنه عذاب الجوع الذي أصابهم أيام مقام النبي في مكة ثم كشفه الله عنهم ببركة نبيه وسلامة المؤمنين، وذلك المذكور في سورة الدخان: ﴿ رَّبَنَا ٱكْشِفْ عَنَا ٱلْعَذَابِ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴾ [الدخان: ١٢]. ومعنى ﴿ يَجَنُرُونَ ﴾ يصرخون ومصدره الجأر، والاسم الجؤار بضم الجيم، وهو كناية عن شدة ألم العذاب، بحيث لا يستطيعون صبرًا عليه، فيصدر منهم صراخ التأوه والويل والثبور »(١).

بعد ذلك عدد اللَّه لهؤلاء المترفين صفتين قبيحتين وهما النكوص والاستكبار. قال تعالى: ﴿ قَدْ كَانَتُ ءَايَنِي نُتَكَ عَلَيْكُم ۚ فَكُنتُم عَلَىٓ أَعْقَلِبِكُو نَنكِصُونَ ﴿ مُسَتَكْبِرِينَ بِهِ عَلَىٰ المُعْرَا تَهُجُرُونَ ﴾ استعارة لإعراضهم وإدبارهم عن الحق (٢٠).

وقوله: ﴿ مُسْتَكْمِرِينَ بِهِ ، ﴾ في تفسيره قولان: أحدهما: أن « مستكبرين » حال منهم حين نكوصهم عن الحق وإبائهم إياه استكبارًا عليه واحتقارًا له ولأهله، وقيل: المراد بقوله ﴿ مُسْتَكْمِرِينَ بِهِ ، ﴾ أي بالبيت يفتخرون به ويعتقدون أنهم أولياؤه وليسوا به (٢).

وجمهور المفسرين على أن الضمير في قوله تعالى: ﴿ بِهِ عُ عائد على الحرم وإن لم يتقدم له ذكر، لشهرته في الأمر، ومسوغ هذا الإضمار شهرتهم بالاستكبار بالبيت وأنه لم تكن لهم معجزة إلا أنهم ولاته والقائمون به (١٤).

« وفيه إنحاء عليهم في استكبارهم، وفي كون استكبارهم في ذلك الموضع الذي أمر اللَّه أن يكون مظهرًا للتواضع ومكارم الأخلاق. فالاستكبار في الموضع الذي شأن القائم

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير (١٨/ ٨٢ – ٨٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: المحرر الوجيز ( ٤/ ١٤٩)، والبحر المحيط ( ٧/ ٢٧٢ )، والجامع لأحكام القرآن ( ١٣٦/١٢ )، وتفسير القرآن العظيم ( ٣/ ٢٢١ )، وفتح القدير ( ٣/ ٤٩٠ )، والتحرير والتنوير ( ١٨/ ٨٥ ).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم (٣/ ٢٢١، ٢٢٢ ).

<sup>(</sup>٤) انظر: المحرر الوجيز (٤/ ١٩٤)، والبحر المحيط (٧/ ٢٧٢)، والجامع لأحكام القرآن (١٣٦/١٢)، وفتح القدير (٣/ ٤٩)، وروح المعاني (١٨/ ٤٩).

علاقات الاستكبار والاستضعاف \_\_\_\_\_\_\_ ما ١١٥ فيه أن يكون قانتًا للَّه حنيفًا أشنع استكبار »(١).

# ( ۲/۲ ) النظم اللغوي:

حتى في قوله تعالى: ﴿ حَقَّى إِذَا أَخَذُنا مُتُرفِيمٍ ... الله ابتدائية ما بعدها ابتداء كلام. وبهذه الغاية صار الكلام تهديدًا للمترفين بعذاب سيحل بهم يجأرون منه ولا ملجأ لهم منه. وصيغ لفظ الترف بصيغة اسم الفاعل للدلالة على رسوخهم فيه حتى صار سمة بارزة لهم. والضمير المضاف إلى « مترفيهم » عائد إلى جميع المشركين أصحاب الغمرة (٢).

قوله: ﴿ قَدْ كَانَتُ ءَايَنِي نُتَكَى عَلَيْكُمُ ... ﴿ استئناف. والخبر مستعمل في التنديم والتلهيف، وإنما لم تعطف الجملة على جملة ﴿ إِنَّكُم مِنَّا لَا نُصَرُونَ ﴿ فَ لَقصد إفادة معنى بها غير التعليل؛ إذ لا كبير فائدة في الجمع بين علتين... وذكر فعل ﴿ كُنتُم ﴾ للدلالة على أن ذلك شأنهم. وذكر المضارع للدلالة على التكرر، فذلك خلق منهم معاد مكرور (٣).

وصيغ لفظ الاستكبار بصيغة اسم الفاعل للدلالة على رسوخهم فيه وتمكنه من قلوبهم. وهو هنا حال، وعدي بالضمير ﴿ بِهِ عَ ﴾ إما جوازًا أن يكون عائدًا على الآيات، لأنها بمعنى القرآن، فيكون ﴿ مُستَكْبِينَ ﴾ بمعنى معرضين استكبارًا واستعلاء، وتكون الباء بمعنى عن (أ)، وإما أن يكون ﴿ مُستَكْبِينَ ﴾ ضمن معنى مكذبين فعدي بالباء، أو تكون الباء للسبب، أي يحدث لكم بسببه استكبار وعتو (أ)، ويجوز أن يكون الضمير للبيت العتيق وإن لم يتقدم له ذكر لأنه حاضر في الأذهان، فلا يسمع ضمير لم يتقدم له معاد إلا ويعلم أنه المقصود بمعونة السياق (1).

### مستفادات:

- المترفون على مدار التاريخ كانوا ينكرون النبوات والقيم السامية، ويستكبرون على الهدى ويصرون على الباطل ويكذبون بلقاء الآخرة، تخدعهم القيم الزائفة والنعيم الزائل، ويغذيهم ما هم فيه من ثراء وقوة، فيحسبونه مانعهم من عذاب الله، وأنهم أعلى من الحساب والجزاء.

<sup>(</sup>۱) التحرير والتنوير ( ۸۸/۸۸). (۲) المصدر نفسه ( ۸۸/۸۸).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه (١٨/ ٨٥).

<sup>(</sup>٥) الكشاف (٣/ ٣٦)، والبحر المحيط (٧/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٦) التحرير والتنوير (١٨/ ٨٦).

- لقد رفض المترفون الحق الذي جاء من عند اللَّه وصدوا عنه، ورفضوا كل مبدأ أخلاقي جاء ليضبط حركة الإنسان على الأرض يكرهون القيم العليا والمبادئ السامية، التي ترفع الإنسان و تخرجه من دركات الرذائل والهواء والشهوات، يكرهون هذه القيم والمبادئ ويستكبرون على اتباعها لأنها تسلبهم القيم الباطلة التي يعيشون بها، وتصطدم بأهوائهم المتأصلة التي يحققون بها امتيازات السيطرة والجبروت والربح الفاحش الذي لا يعرف أي ضابط أخلاقي سوى المصلحة الذاتية وإشباع الغرائز المنهومة.

### القوة

في قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا عَادُ فَأَسَّتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَةً أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِاَيْتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿ فَارْسَلْنَا عَلَيْمِمْ رِيَّا صَرْصَرًا فِي آيَامِ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِاَيْتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿ فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيَّا صَرْصَرًا فِي آيَامِ اللَّهُ الْمُنَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُولَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِلَا الْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلْمُ اللَّالِمُ الْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

### ١ - مفهوم القوة:

### (١/١) في اللغة:

القاف والواو والياء أصلان متباينان: يدل أحدهما على شدة وخلاف ضعف، والآخر على خلاف هذا وقلة خير.

فالأول: القوة والقوي: خلاف الضعيف، وأصل ذلك من القوى(١).

والقوة من تأليف «قوي» ولكنها حملت على فعلة فأدغمت الياء في الواو كراهية تغيير الضمة. والفعالة منها قواية، يقال ذلك في الحزم ولا يقال في البدن (٢)، والقوة بالضم ضد الضعف، والجمع قوى وقُوى بالضم والكسر (٣).

### ( ۲/۱ ) في القرآن الكريم:

تستعمل القوة في القرآن بمعان. قال الراغب:

« القوة تستعمل تارة في معنى القدرة نحو قوله: ﴿ خُذُواْ مَا ٓ ءَاتَيْنَكُمُ بِقُوَّةٍ ﴾ [البقرة: ٦٣، ٩٣، الأعراف: ١٧١]، وتارة للتهيؤ الموجود في الشيء نحو أن يقال: النوى بالقوة نخل، أي متهيئ ومترشح أن يكون منه ذلك، ويستعمل ذلك في البدن تارة، وفي

<sup>(</sup>١) المقاييس « قوي ». (٢) اللسان « قوا ».

<sup>(</sup>٣) اللسان « قوا »، والقاموس المحيط « القوة ».

علاقات الاستكبار والاستضعاف \_\_\_\_\_\_\_علاقات الاستكبار والاستضعاف \_\_\_\_\_\_

القلب أخرى، وفي المعاون من خارج وفي القدرة الإلهية تارة، ففي البدن نحو قوله: ﴿ مَنَ أَشَدُ مِنَا قُوَّةً ﴾ [ فصلت: ١٥ ]... وفي القلب نحو قوله: ﴿ يَيَحْيَى خُذِ ٱللَّكِتَبَ يَقُوَّةً ﴾ [ مريم: ١٢ ] أي بقوة قلب. وفي المعاون من خارج نحو قوله: ﴿ لَوُ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً ﴾ [ هود: ٨٠] قيل: معناه من اتقوى به في الجند وما اتقوى به من المال...وفي القدرة الإلهية نحو قوله: ﴿ إِنَ ٱللَّهُ قُوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ [ الحديد: ٢٥ ، المجادلة: ٢١ ] »(١).

# ٢ - علاقة الاستكبار بالقوة في الآية:

سبق تناولها في دراستنا لعلاقة الاستكبار بالجحود<sup>(٢)</sup>.

#### مستفادات:

- هذا الاستكبار « فيه وجهان: الأول: إظهار النخوة والكبر وعدم الالتفات إلى الغير، والثاني: الاستعلاء على الغير واستخدامهم. ثم ذكر تعالى سبب ذلك الاستكبار وهو أنهم قالوا ﴿ مَنْ أَشَدُّ مِنَا قُوَةً ﴾ وكانوا مخصوصين بكبر الأجسام وشدة القوة، ثم إنه تعالى ذكر ما يدل على أنه لا يجوز لهم أن يغتروا بشدة قوتهم فقال ﴿ أَوَلَمْ يَرُوا أَتَ اللّهَ الذِّي خَلَقَهُمُ هُو أَشَدُ مِنْهُم قُوّةً ﴾ [فصلت: ١٥] يعني أنهم وإن كانوا أقوى من غيرهم فاللّه الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، فإن كانت الزيادة في القوة توجب كون الناقص في طاعة الكامل فهذه المعاملة توجب عليهم كونهم منقادين للّه تعالى خاضعين لأوامره ونواهيه »(٣).

# ٱلمَطْلَبُٱلثَّانِي

### علاقات الاختلاف

### الاستضعاف

# في قوله تعالى:

- ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبْرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَيْنِنَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعَلَمُونَ ٱلْمَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعَلَمُونَ ٱلْكَالَةِ مَنْ أَنْ مَسَلُّ مِّن رَّبِهِ عَالُواْ إِنَّا بِمَا أَرْسِلَ بِهِ عُوْمِنُونَ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبُرُوا إِنَّا بِاللَّهِ مَا الْأَعْرَافِ: ٧٦،٧٥.

<sup>(</sup>١) المفردات « قوي ».

<sup>(</sup>۲) انظر ( ص۹۹ ).

<sup>(</sup>٣) مفاتيح الغيب ( ٢٧/ ١١٣ ).

- ﴿ وَبَرَزُوا لِلّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضَّعَفَتُواُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ إِنَّا كُمُّ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُم مُّ فَنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْ هَدَننَا ٱللّهُ لَمَدَيْنَكُمُّ سَوَآءٌ عَلَيْنَا أَجْزِعْنَا أَلَهُ لَمُدَيْنَكُمُ مَّ سَوَآءٌ عَلَيْنَا أَجْزِعْنَا أَمَّ صَبَرُنَا مَا لَنَامِن مَّحِيصٍ ﴾ [براهيم: ٢١].
- ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّلِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ الْقَوْلَ يَعْفُهُمْ اللَّهِ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ الْقَوْلَ اللَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلاَ أَنتُمْ لَكُنَا مُؤْمِنِينَ ﴿ قَالَ اللَّذِينَ اَسْتَكْبَرُوا لَوْلاَ أَنتُمْ لَكُنَا مُؤْمِنِينَ ﴿ قَالَ اللَّذِينَ اَسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اَسْتَكْبَرُوا اللَّهِ عَنْ اللَّهُ لَكَ بَعْدَ إِذْ جَآءَكُمْ بِلَ كُنتُم تُجُومِينَ ﴿ وَقَالَ اللَّذِينَ اَسْتَكْبَرُوا بَلُ مَكُمُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونِنَا أَن نَّكُفُر بِاللَّهِ وَجَعْمَلَ لَهُ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونِنَا أَن نَّكُفُر بِاللَّهِ وَجَعَلَ لَهُ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونِنَا أَن نَّكُفُر بِاللَّهِ وَجَعَلَ لَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
- ﴿ وَإِذْ يَتَحَاّجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضَّعَفَتَوُا لِلَّذِينَ ٱسۡتَكَبَرُوٓا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكَبَرُوٓا إِنَّا كُلُّ تَبَعًا فَهَلَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكَبَرُوٓا إِنَّا كُلُّ تَبَعًا فَهَلَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكَبَرُوٓا إِنَّا كُلُّ قَعَلَ اللَّهَ قَدْ حَكُم بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴾ [غافر: ٤٨، ٤٧].

# ١ - السياق الدلالي للآيات:

- الآية الخامسة والسبعون من سورة الأعراف سبق أن تناولناه في دراستنا لعلاقة الاستكبار بالكفر (١).

- الآية الحادية والعشرون من سورة إبراهيم:

قوله تعالى: ﴿ وَبَرَزُواْ بِلَهِ جَمِيعًا ﴾ أي ظهروا من قبورهم إلى جزاء اللَّه وحسابه يوم القيامة. والضمير فيه عائد إلى الخلق المحاسبين (٢).

« وإنما قال وبرزوا للَّه مع كونه سبحانه عالمًا بهم لا تخفى عليه خافية من أحوالهم برزوا أو لم يبرزوا، لأنهم كانوا يستترون عن العيون عند فعلهم للمعاصي ويظنون أن ذلك يخفى على اللَّه تعالى »(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: (ص ٦٩).

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط (٦/ ٤٢٥ )، وفتح القدير (٣/ ١٠٣ ).

<sup>(</sup>٣) فتح القدير (٣/ ١٠٣ )، وانظر: الكشاف ( ٢/ ٣٧٢ )، وإرشاد العقل السليم ( ٥/ ١٤ ).

وقوله تعالى: ﴿ جَمِيعًا ﴾ تأكيد ليشمل جميعهم من سادة ولفيف(١)، والضعفاء في قوله: ﴿ فَقَالَ ٱلضَّعَفَتُوُا لِلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوا ﴾ هم الأتباع وعوام الناس(٢).

واختار أبو السعود والألوسي أن المراد ضعف الرأي (٣). أما الذين استكبروا فهم رؤساؤهم الذين استتبعوهم واستغووهم لقوتهم ورياستهم (١).

قوله: ﴿ إِنَّا كُمُّ تَبَعًا فَهَلُ أَنتُم مُّغَنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ﴾ هو من قول الضعفاء لسادتهم. أي إنا كنا في الدنيا لكم تبعًا في تكذيب الرسل عليهم السلام والإعراض عن نصائحهم. وقيل: المعنى أنا تبع لكم لا لرأينا. ولذا سماهم اللّه ضعفاء ولا يلزم منه كون الرؤساء أقوياء الرأي حيث ضلوا وأضلوا. ولو حمل الضعف على كونهم تحت أيديهم وتابعين لهم كان أحسن وليس بذاك (٥).

وقوله: ﴿ فَهَلَ أَنتُم مُّغَنُونَ عَنَّا ﴾ استفهام في سياق التوبيخ والتقريع، والمعنى: إنا اتبعناكم في غيكم وضلالكم فكفرنا باللَّه وكذبنا الرسل، ﴿ فَهَلَ أَنتُم مُّغَنُونَ ﴾ أي دافعون عنا من عذاب اللَّه من شيء. ﴿ قَالُوا ﴾ أي المستكبرون ﴿ لَوَ هَدَئنا اللَّهُ لَمَدَيْنَكُمُ ﴾ أي للإيمان وفقنا له. ﴿ لَمَدَيْنَكُمُ أَ ﴾ ولكن ضللنا فأضلناكم أي اخترنا لكم ما اخترناه لأنفسنا، أو: لو هدانا اللَّه طريق النجاة من العذاب لهديناكم ولكن سد دوننا طريق الخلاص ولات حين مناص (١).

وجملة: ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْ خَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيضٍ ﴾ من كلام الذين استكبروا. وهي مستأنفة تبين عن سؤال من الضعفاء يستفتون المستكبرين أيصبرون أم يجزعون تطلبًا للخلاص من العذاب، فأرادوا تيئيسهم من ذلك فلا نجاة من العذاب.

والجزع: حزن مشوب باضطراب... وجملة: ﴿ مَا لَنَا مِن مَحِيصِ ﴾ واقعة موقع التعليل بمعنى الاستواء، أي حيث لا محيص ولا نجاة فسواء الجزع والصبر. والمحيص: مصدر ميمي كالمغيب والمشيب، وهو النجاة (٧٠).

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير (١٣/ ٢١٥ ).

<sup>(</sup>٢) مفاتيح الغيب (١٩/ ١١٠)، والبحر المحيط (٦/ ٤٢٥)، والتحرير والتنوير (١٣/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٣) إرشاد العقل السليم (٥/٤١)، وروح المعاني (١٣/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: الكشاف (٢/ ٣٧٣)، والبحر المحيط (٦/ ٤٢٥)، وإرشاد العقل السليم (٥/ ٤١).

<sup>(</sup>٥) روح المعاني (٢٠٦/١٣).

<sup>(</sup>٦) إرشاد العقل السليم (٥/ ٤١)، وروح المعاني (١٣/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٧) التحرير والتنوير ( ١٣/ ٢١٧ ).

- الآيات ٣١ - ٣٣ من سورة سبأ:

الخطاب في قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَيَ ﴾ لكل من يصلح لتلقي الخطاب ممن تبلغه هذه الآية(١).

ومعنى ﴿ مُوقُونُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ محبوسون في موقف الحساب، ﴿ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اللَّهِ مَعْضُهُمْ اللَّهِ مَا لِللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِعْضَا اللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

﴿ يَـقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ لَوْلَآ أَنتُمۡ لَكُنَّا مُؤۡمِنِينَ ﴾: أي يقول الأتباع للذين استكبروا في الدنيا واستتبعهم في الغي والضلال.

"والسين والتاء في ﴿اَسْتُضَعِفُوا ﴾ للعد والحسبان أي الذين يعدهم الناس ضعفاء، لا يؤبه بهم، وإنما يعدهم الناس كذلك لأنهم كذلك ويعلم أنهم يستضعفون أنفسهم بالأولى لأنهم أعلم بما في نفوسهم. والضعف هنا، الضعف المجازي، وهو حالة الاحتياج في المهمات إلى من يضطلع بشؤونهم ويدب عنهم ويصرفهم كيف يشاء. ومن مشمولاته الضعة والضراعة، ولذلك قوبل بـ ﴿ لِلَّذِينَ اَسْتَكُبَرُوا ﴾ أي عدوا أنفسهم كبراء »(").

يقول المستضعفون: ﴿ لَوْلَا أَنتُمْ ﴾ صددتمونا عن الهدى ﴿ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴾ بما جاء به الرسول ﷺ. ﴿ قَالَ الَّذِينَ اَسْتَكُمْرُواْ لِلَّذِينَ اَسْتُضْعِفُواْ أَنَعُنُ صَكَدَنْكُمْ عَنِ اَلْمُكَىٰ بَعْدَ إِذَ جَاءَكُمْ بَلُ كُنتُم تَجْرِمِينَ ﴾ هذا رد لما قاله المستضعفون حين زعموا أن كفرهم كان لمانع.

و «المانع ينبغي أن يكون راجحًا على المقتضى حتى يعمل عمله، والذي جاء به هو الهدى، والذي صدر من المستكبرين لم يكن شيئًا يوجب الامتناع من قبول ما جاء به، فلم يصح تعليلهم بالمانع ثم بين أن كفرهم كان إجرامًا، من حيث أن المعذور لا يكون معذورًا إلا لعدم المقتضى أو لقيام المانع، ولم يوجد شيء منهما "(ن)، ثم قال تعالى: ﴿ وَقَالَ اللَّذِينَ السَّتُضَعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلُ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنّهارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نّكفُر بِاللّهِ وَعَلَى المستكبرون عليهم ودفع لما ونجع لما نسبوه إليهم من صدهم لنفسهم، « والمكر: الاحتيال بإظهار الماكر فعل ما ليس بفاعله، نسبوه إليهم من صدهم لنفسهم، « والمكر: الاحتيال بإظهار الماكر فعل ما ليس بفاعله،

<sup>(</sup>٢) في ظلال القرآن ( ٥/ ٢٩٠٨ ).

<sup>(</sup>٤) مفاتيح الغيب (٢٥/ ٢٦١ ).

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير (٢٢/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير ( ٢٢/ ٢٠٥ ).

لينفر المحتال عليه... والمعنى: ملازمتهم المكر ليلًا ونهارًا وهو كناية عن دوام الإلحاح عليهم في التمسك بالترك. والأنداد: جمع ند، وهو المماثل، والمعنى: أن نجعل للَّه أمثالًا في الإلهية. وهذا تطاول من المستضعفين على المستكبرين لما رأوا قلة غنائهم عنهم واحتقروهم حين علموا كذبهم وبهتانهم الأثر ذلك قال المولى على المولى على المأ رأوًا الله المولى على المأ رأوًا المؤلى أله واحتقروهم حين علموا كذبهم وبهتانهم الله والمؤلل المؤلم من المستكبرين والمستضعفين الندامة على ما كان منهم من الضلال والإضلال في حق المستضعفين، والندامة من المستكبرين على إضلالهم واضح، أما حصول الندامة من المستكبرين على إضلالهم فباعتبار قبوله تكلف، ولم يظهر الفريقان ما يدل على ندامتهم من المحاورة وغيرها، إنما على النطق واشتغلوا عن إظهارها بشغل شاغل، وقوله: ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغُلُالُ ﴾ أي القيود في أعناق الذين كفروا. على الذي كانوا يقتر فونه من الشر. وحاصله لا يجزون إلا شرًا (٢).

- الآية السابعة والأربعون من سورة غافر:

«التحاجج، الاحتجاج من جانبين فأكثر، أي إقامة كل فريق حجته. وهو يقتضي وقوع خلاف بين المتحاجين، إذ الحجة تأييد لدعوى، لدفع الشك في صحتها، والضعفاء: عامة الناس الذين لا تصرف لهم في أمور الأمة. والذين استكبروا: سادة القوم، أي الذين تكبروا كبرًا شديدًا، فالسين والتاء للمبالغة. وقول الضعفاء للكبراء هذا الكلام يحتمل أنه على حقيقته، فهو ناشئ عما اعتادوه من اللجأ إليهم في مهمهم حين كانوا في الدنيا، فخالوا أنهم يتولون تدبير أمورهم...

وعلى وجه أن يكون قول الضعفاء: ﴿ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا ﴾ إلى آخره، توبيخًا ولومًا لزعمائهم، يكون قول الزعماء: ﴿ إِنَّا كُلُّ فِيهَا ﴾ اعترافًا بالغلط، أي دعوا لومنا وتوبيخنا فقد كفانا أنا معكم في النار »(٣).

<sup>(</sup>١) التحرير التنوير (٢٢/ ٢٠٨، ٢٠٩ ).

<sup>(</sup>٢) انظر: روح المعاني ( ٢٢/ ١٤٦ ).

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير ( ٢٤/ ١٦١، ١٦١ ).

### ٢ - النظم اللغوى للآيات:

- الآية الخامسة والسبعون من سورة الأعراف:

اختيار طريق الموصولية في وصف المستكبرين ووصف المستضعفين لما تومئ إليه الصلة من وجه صدور الكلام الذي قالوه منهم، أي أن استكبارهم هو الذي صرفهم عن طاعة صالح الله وأن احتقار المؤمنين هو الذي لم يسغ عندهم سبقهم إياهم إلى الهدى والخير (١).

واللام في قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ اسْتُضَعِفُواْ ﴾ لتعدية فعل القول. و ﴿ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ ﴾ بدل من الموصول، بإعادة العامل بدل الكل إن كان ضمير « منهم » لقومه، وبدل البعض إن كان للذين استضعفوا، على أن من المستضعفين من لم يؤمن، فيكونوا بذلك قسمين: مؤمنون وكافرون (٢).

والاستفهام في قوله: ﴿ أَتَعَلَمُونَ ﴾ للإنكار والتشكيك والاستهزاء، فهم يعلمون أنهم عالمون بذلك، ولذلك لم يجبهم على مقتضى الظاهر كما حكى عنهم بقوله: ﴿ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾ فإن الجواب الموافق لسؤالهم هو نعم أو نعلم أنه مرسل منه تعالى. وقد جيء في جواب الذين استضعفوا بالجملة الاسمية المؤكدة للالالة على أن الإيمان متمكن منهم بمزيد الثبات، فلم يتركوا للذين استكبروا مطمعًا في تشكيكهم، بله صرفهم عن الإيمان بصالح المناهم.

قوله تعالى: ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكُبُرُوٓا إِنَّا بِٱلَّذِي ءَامَنتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ﴾ استئناف أعيد فيه الموصول مع صلته، مع كفاية الضمير، إيذانًا بأنهم قالوا ما قالوا بطريق العلو والاستكبار(١٠).

وصيغ جواب الذين استكبروا في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا بِٱلَّذِى ءَامَنتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ﴾ بالجملة الاسمية المؤكدة للدلالة على تصلبهم في كفرهم وثباتهم عليه، والموصول في قوله: ﴿ بِٱلَّذِى ءَامَنتُم بِهِ ﴾ هو ما أرسل به صالح الله المناه وهذا كلام جامع لرد ما

<sup>(</sup>١) انظر: التحرير والتنوير ( ٨/ ٢٢٨ ).

<sup>(</sup>٢) انظر: إرشاد العقل السليم (٣/ ٢٤٣)، وروح المعاني (٨/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٣) روح المعاني ( ٨/ ١٦٤ )، والتحرير والتنوير ( ٨/ ٢٢٣ ).

جمعه كلام الذين استضعفوا حين قالوا: ﴿ إِنَّا بِمَاۤ أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾ فهو من بلاغة القرآن في حكاية كلامهم وليس من بلاغة كلامهم (١).

- الآية الحادية والعشرون من سورة إبراهيم:

إيثار صيغة الماضي في قوله تعالى: ﴿ وَبَرَزُواْ بِلَّهِ جَمِيعًا ﴾ للدلالة على تحقق وقوع ذلك البروز غدًا يوم القيامة فكأنه قد وقع (٢).

وقوله تعالى على لسان الضعفاء: ﴿إِنَّا كُنَّ لَكُمُّ بَيَّا ﴾ يحتمل أن يكون ﴿ بَعًا ﴾ مصدرًا، فيكون على نحو قولهم: قول عدل وقوم حرب، ويحتمل أن يكون جمع « تابع » على نحو غائب وغيب (٣).

والفاء في قوله تعالى: ﴿ فَهَلْ أَنتُم مُّغَنُونَ عَنّا مِنْ عَذَابِ اللهِ مِن شَيْءٍ ﴾ لتفريع الاستكبار على التبعية؛ لأنها سبب يقتضي الشفاعة لهم. وموجب تقديم المسند إليه على المسند في قوله: ﴿ فَهَلْ أَنتُم مُّغَنُونَ عَنّا ﴾ أن المستفهم عنه هو كون المستكبرين يغنون عنهم، لا أصل الغناء عنهم؛ لأنهم آيسوا منه لما رأوا أثر الغضب الإلهي عليهم وعلى سادتهم، يدل على هذا قول المستكبرين فيما بعد: ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْ نَا آجَزِعَنَا آمُ صَبَرُنَا مَا لَنَا مِن مَحِيصٍ ﴾ فعلموا أنهم قد غروهم في الدنيا فتعين أن الاستفهام مستعمل للتوبيخ والتبكيت، أي فأظهروا مكانتكم عند الله التي كنتم تدّعونها وتغرروننا بها في الدنيا.

فإيلاء المسند إليه حرف الاستفهام قرينة على أنه استفهام غير حقيقي(١).

و " من " في قوله تعالى: ﴿ مِنْ عَذَابِ ٱللّهِ مِن شَيْءً ﴾ للتبيين، فهي بدلية أي غناء بدلًا عن عذاب اللّه. و " من " الثانية للتبعيض، واقع موقع المفعول، كأنه قيل: هل أنتم مغنون عنا بعض الشيء الذي هو عذاب اللّه. ويجوز كونهما معًا للتبعيض، بمعنى: هل أنتم مغنون عنا بعض شيء هو بعض عذاب اللّه؟ أي بعض بعض عذاب اللّه هو.

وقال الطاهر ابن عاشور - رحمه اللَّه -: « و ( من ) في قوله: ﴿ مِن شَيَّءٍ ﴾ مزيدة لوقوع

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ( ٨/ ٢٢٣، ٢٢٤ ).

<sup>(</sup>٢) انظر: البحر المحيط (٦/ ٤٢٥ )، وإرشاد العقل السليم (٥/ ٤١ )، وفتح القدير (٣/ ١٠٣ ).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان ( ١٣/ ١٩٩ )، والمحرر الوجيز ( ٣/ ٣٣٢ )، والبحر المحيط ( ٦/ ٤٢٥ )، وإرشاد العقل السليم

<sup>(</sup>٤) التحرير والتنوير (١٣/٢١٦).

<sup>(</sup>٥) الكشاف (٢/ ٣٧٣)، وإرشاد العقل السليم (٥/ ٤١)، وفتح القدير (٣/ ١٠٣).

مدخولها في سياق الاستفهام بحرف هل. و ﴿ شَيْءً ﴾ في معنى المصدر وحقه النصب على أنه مفعول مطلق فوقع جره بحرف الجر الزائد. والمعنى: هل تغنون عنا شيئًا »(۱). وجملة: ﴿ سَوَآءً عَلَيْ نَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا ﴾ مستأنفة، تبين عن سؤال من الضعفاء يستفتون المستكبرين أيصبرون أم يجزعون طلبًا للخلاص من عذاب الله. وأراد المستكبرون تيئيسهم من ذلك، يقولون: لا يفيدنا جزع ولا صبر، فلا نجاة من العذاب. وضمير المتكلم المشارك شامل للمتكلمين والمجابين، جمعوا أنفسهم إتمامًا للاعتذار عن توريطهم، وجملة: ﴿ مَا لَنَا مِن مَجيصٍ ﴾ واقعة موقع التعليل لمعنى الاستواء، أي

- الآيات: ٣١ - ٣٣ من سورة سبأ:

حيث لا محيص ولا نجاة، فسواء الجزع والصبر (٢).

جملة: ﴿ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ٱلْقَوْلَ ﴾ في موضع الحال من ﴿ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ أو من ضمير ﴿ مَوْقُونُونَ ﴾. وجيء بالمضارع في قوله تعالى: ﴿ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْمَعْضِ ٱلْقَوْلَ ﴾ لاستحضار الحالة(٣).

عبر المولى على في جانب الذين استضعفوا بالفعل المبني للمجهول؛ لأن الناس يعدونهم ضعفاء لا يأبه بهم، وإنما يعدهم الناس كذلك لأنهم كذلك، ولأن من مشمولات ضعفهم الضعة والضراعة، وعبر في جانب الذين استكبروا بالفعل المبني للمعلوم لأنهم عدوا أنفسهم كبراء، وهم لم يفعلوا ذلك إلا لما يقتضي استكبارهم، لأنهم لو لم يكونوا كذلك لوصفوا بالغرور والإعجاب الكاذب(٤).

وفي قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضَعِفُواْ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ بَلَ مَكُرُ الَّيْلِ وَالنّهارِ إِذَ تَأْمُرُونِنَا أَن نَكْفُر بِاللّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنداداً ﴾ جيء بحرف العطف في حكاية هذه المقالة مع أن المستضعفين أجابوا بها قول الذين استكبروا: ﴿ أَخَنُ صَكَدَدْنَكُمُ ﴾ الآية، لنكتة دقيقة وهي التنبيه على أن مقالة المستضعفين هذه هي في المعنى تكملة لمقالتهم المحكية بقوله: ﴿ يَقُولُ النّبِينَ اسْتَكْبَرُواْ لَوْلاَ أَنتُمْ لَكُنّا مُؤْمِنِينَ ﴾ تنبيهًا على أن مقالتهم تلقفها الذين استكبروا فابتدروها بالجواب، بحيث لو انتظروا تمام كلامهم وأبلعوهم ريقهم لحصل ما فيه إبطال كلامهم، ولكنهم قاطعوا كلامهم من فرط الجزع أن يؤاخذوا بما يقوله المستضعفون (٥٠).

<sup>(</sup>۱ – ٥) التحرير والتنوير ( ٢١٧/١٣ ).

والمكر بالليل والنهار هو كناية عن دوام إلحاح الذين استكبروا على الذين استضعفوا في التمسك بالشرك، و ﴿ إِذْ تَأْمُرُونَنَا ﴾ ظرف لما في ﴿ مَكُرُ ٱلْيَلِ وَٱلنَّهَارِ ﴾ من معنى «صدنا » أي حين تأمروننا أن نكفر باللَّه(١٠).

وضمير الجمع في قوله: ﴿ وَأَسَرُّواُ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُاْ ٱلْعَذَابَ ﴾ عائد إلى جميع المذكورين من قبل، وهم الذين استضعفوا والذين استكبروا.

- الآية السابعة والأربعون من سورة غافر:

قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي ٱلنَّارِ ﴾ معمول لذكر محذوف، أي واذكر لقومك وقت تخاصمهم في النار، فالظرف منصوب بإضمار اذكر ٢٠).

و « تبعًا » في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا كُنَّا لَكُمُّ تَبَعًا ﴾ جمع لتابع كخدم وخادم أو مصدر واقع موقع اسم الفاعل أي: تابعين، أو على حذف مضاف أي: ذو تبع (٣).

قول الذين استكبروا: ﴿إِنَّا كُلُّ فِيهَا ﴾ جملة مستأنفة، جواب سؤال مقدر، والمعنى: إنا نحن وأنتم جميعًا في جهنم، فكيف نغني عنكم. و ﴿ كُلُّ فِيها ﴾ مبتدأ وخبر في موضع رفع، ويجوز أن يكون « كل » خبر « إن » والمعنى: إنا مجتمعون في النار(٤٠).

### مستفادة:

« لقد كان من أهداف الإسلام في القرآن الكريم تحرير إرادة الإنسان من الخضوع لتأثير القوة الظاهرة التي يمتلكها المترفون والمستكبرون كسبيل من سبل تحريره من الاستسلام لأفكار هؤلاء ونزواتهم ومخططاتهم التي لا تسير في اتجاه الخير غالبًا، بل تسير باتجاه الشر دائمًا، وذلك من أجل أن يبقى الإنسان مستقل الإرادة لنفسه كي يمارس مسؤوليته في المجتمع انطلاقًا من قناعاته الذاتية بما يعمل، فلا يستسلم لفكرة أنه محكوم للغير في تفكيره وحياته وأن غيره مسؤول عنه، وهو مجرد آلة مسخرة تتحرك بإرادة الآخرين وتقف بإرادتهم أيضًا »(٥).

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ( ١٣/ ٢١٧ ).

<sup>(</sup>٢) فتح القدير (٤/ ٩٥٥)، وروح المعاني (٢٤/٤٧).

<sup>(</sup>٣) فتح القدير (٤/ ٤٩٥).

<sup>(</sup>٤) مجمع البيان ( ٢٤/ ٢٠٤ )، وفتح القدير ( ٤/ ٤٩٥ ).

<sup>(</sup>٥) الحوار في القرآن ( ص٣٥٢).

### الإيمان والعمل الصالح

# في قوله تعالى:

- ﴿ قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ بَنِيَ إِسْرَتِ يلَ عَلَى مِثْلِهِ فَامَنَ وَأَسْتَكُبُرُثُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [الأحقاف: ١٠].

- ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَيُوفِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَلِهَ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكْبُرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا ٱلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴾ [النساء: ١٧٣].

يلاحظ أن مصطلح الاستكبار له علاقة بالإيمان في النص الأول، وبالإيمان والعمل الصالح في النص الآخر. وهذا يقتضي منا بيان معنى الإيمان والعمل الصالح قبل عرض طبيعة هذه العلاقة عبر السياق الدلالي للآيتين ونظمهما اللغوى.

### ١ - مفهوم الإيمان:

### (١/١) في اللغة:

الإيمان لغة: التصديق. قال الخليل: « الإيمان: التصديق نفسه »(١).

وقال الكفوي: « الإيمان: الثقة.. ( إفعال ) من الأمن ضد الخوف. [ ثلاثيته ] يتعدى إلى مفعولين واحد [ نحو: أمنته، أي كنت أمينًا ] وإذا عدي بالهمزة يعدى إلى مفعولين تقول: ( آمنت زيدًا عمرًا ) بمعنى جعلته آمنًا منه، ( وقد يكون بمعنى صار ذا أمن ) ثم استعمل في التصديق، إما مجازًا لغويًّا لاستلزامه ما هو معناه، فإنك إذا صدقت أحدًا آمنته من التكذيب في ذلك التصديق وإما حقيقة لغوية »(٢).

# ( ۲/۱ ) في القرآن الكريم:

قال الراغب - رحمه اللَّه -: « والإيمان يستعمل تارة اسمًا للشريعة التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام وعلى ذلك ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّلِعُونَ ﴾ [ المائدة: ٦٩]. ويوصف به كل من دخل في شريعته، مقرَّا باللَّه وبنبوته، قيل وعلى هذا قال تعالى: ﴿ وَمَا

<sup>(</sup>١) العين « أمن ».

<sup>(</sup>۲) الكليات ( ص۲۱۲ ).

يُؤُمِنُ أَكَّ تُرُهُم بِاللهِ إِلَّا وَهُم شُمْرِكُونَ ﴾ [يوسف: ١٠٦]. وتارة يستعمل على سبيل المدح ويراد به إذعان النفس للحق على سبيل التصديق وذلك باجتماع ثلاثة أشياء: تحقيق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بحسب ذلك بالجوارح وعلى هذا قوله: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ الْوَلِي هُمُ الصِّدِيقُونَ ﴾ [الحديد: ١٩].

ويقال لكل واحد من الاعتقاد والقول الصدق والعمل الصالح: إيمان. قال تعالى: ﴿ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ ﴿ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَمُ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَننَكُمُ ﴾ [البقرة: ١٤٣] أي صلاتكم... قال تعالى: ﴿ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْ كُنَّاصَدِقِينَ ﴾ [يوسف: ١٧] قيل معناه: بمصدق لنا.

إلا أن الإيمان هو التصديق الذي معه أمن. وقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّذِينِ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَّ بِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ ﴾ [ النساء: ١٥] فذلك مذكور على سبيل الذم لهم وأنهم قد حصل لهم الأمن بما لا يقع به الأمن، إذ ليس من شأن القلب ما لم يكن مطبوعًا عليه أن يطمئن إلى الباطل، وإنما ذلك كقوله: ﴿ مَن شَرَحَ بِاللَّمُونِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ مِّنَ شَرَحَ بِاللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [ النحل: ١٠٦] وهذا كما يقال: إيمانه الكفر وتحيته الضرب ونحو ذلك »(۱).

### ٢ - مفهوم العمل الصالح:

العمل: المهنة والفعل، وقيل: أخص منه، لأن الفعل قد ينسب إلى الحيوانات التي يقع منها بغير قصد وإلى الجمادات أيضًا، والعمل قلما ينسب إليها(٢).

ويستعمل في الأعمال الصالحة والسيئة، قال تعالى: ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمُلُوا الصَّكَلِحَاتِ ﴾ [ العنكبوت: ٤] والعمل الصَّكلِحَاتِ ﴾ [ العنكبوت: ٤] والعمل الصالح - كما قال ابن تيمية هو: « ما أمر اللّه به ورسوله، وهو الطاعة، وكل طاعة عمل صالح وكل عمل صالح طاعة. وهو العمل المشروع المسنون، إذ المشروع المسنون هو المأمور به أمرًا يجاب أو استجاب، وهو العمل الصالح وهو الحسن وهو البر وهو الخير وضده المعصية والعمل الفاسد والسيئة والفجور والشر والظلم والبغي »(٣).

<sup>(</sup>١) المفردات « أمن ».

<sup>(</sup>٢) بصائر ذوي التمييز (٥/ ١٢٠ ).

<sup>(</sup>٣) الاستقامة (٢/ ٢٢٨).

### ٣ - علاقة الاستكبار بالإيمان والعمل الصالح في الآيات:

### ( ١/٣ ) السياق الدلالي للآيتين:

- الآية الثالثة والسبعون بعد المائة من سورة النساء:

لما ذكر المولى سبحانه أنه سيحشر المستنكفين المستكبرين، المذكورين في الآية السابقة لم يذكر ما يفعله بهم بل ذكر أولًا ثواب المؤمنين المطيعين فقال سبحانه: ﴿ فَأَمَّا السابقة لم يذكر ما يفعله بهم بل ذكر أولًا ثواب المؤمنين المطيعين فقال سبحانه: ﴿ فَأَمَّا النَّهَ عَلَمْ اللَّهِ عَلَمْ مِن فَضَلِهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ النَّهُ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّه

ثم ذكر آخرًا عقاب المستنكفين المستكبرين فقال: ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَالسَّمَكُبُرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ مَن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴾ وَٱسْتَكُبُرُواْ فَيعُذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴾ [النساء: ١٧٣]، « والمعنى ظاهر لا إشكال فيه، وإنما قدم ثواب المؤمنين على عقاب المستنكفين لأنهم إذا رأوا أولًا ثواب المطيعين ثم شاهدوا بعده عقاب أنفسهم كان ذلك أعظم في الحسرة »(٢).

- الآية العاشرة من سورة الأحقاف سبق أن تناولنا ذلك في دراستنا لعلاقة الاستكبار بالظلم (٣).

### ( ٢/٣ ) النظم اللغوى للآيتين:

- آية « النساء » سبق أن تناولنا نظمها اللغوي عند دراستنا لعلاقة الاستكبار بالاستنكاف(1).

### - آبة الأحقاف:

قوله: ﴿ كَفَرْتُمُ بِهِ ، ﴾ في محل نصب على الحال بتقدير قد، وكذلك قوله: ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَغِيَ إِسْرَهِ مِلْ عَلَى مِثْلِهِ ، ﴾ والمعنى: أخبروني إن كان ذلك في الحقيقة من عند اللَّه والحال أنكم قد كفرتم به (٥٠).

<sup>(</sup>۲) مفاتيح الغيب ( ۱۲۱/۱۱ ).

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٤/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٤) انظر (ص ٩٠).

<sup>(</sup>٣) انظر (ص ٨٢).

<sup>(</sup>٥) فتح القدير ( ٥/ ١٦ ).

قوله: ﴿ اَسْتَكَبَرْتُمُ ﴾ معطوف على « شهد »، أي آمن الشاهد واستكبرتم أنتم عن الإيمان (١)، وجواب الشرط محذوف، والمعنى: أخبروني إن كان من عند اللّه تعالى وشهد على ذلك أعلم بني إسرائيل فآمن به من غير تلعثم، واستكبرتم عن الإيمان به بعد هذه المرتبة (٢).

والفاء في قوله: ﴿ فَعَامَنَ ﴾ أي بالقرآن، للسببية، فيكون إيمانه مرتبًا على شهادته له بمطابقته للوحي، ويجوز أن تكون تفصيلية فيكون إيمانه به هو الشهادة له (٢).

وصيغ لفظا الإيمان والاستكبار بصيغة الفعل الماضي للدلالة على رسوخ الإيمان في قلب الشاهد، وتمكنه منه من جهة وعلى رسوخ الذين كفروا في الاستكبار وثباتهم عليه.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) فتح القدير (٥/١٦).

<sup>(</sup>٣) روح المعاني (٢٦/ ١٢).

# ٱلمَبْحَثُ ٱلثَّانِي

### علاقات الاستضعاف

# ٱلطَّلِكِ ٱلْأَوَّلُ

### علاقات الائتلاف

أولًا: الألفاظ ذات العلاقة مع الاستضعاف بما هو فعل المستضعفين:

### العلو

في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَآبِفَةً مِّنْهُمْ يُذَيِّهُ أَبْنَاءَهُمُّ وَيَسْتَحْي، نِسَآءَهُمُّ إِنَّهُ, كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ [القصص: ٤].

١ - مفهوم العلو:

قد سبق تناوله في دراستنا لعلاقة الاستكبار بالعلو $^{(1)}$ .

٢ - علاقة الاستضعاف بالعلو في الآية:

( ١/٢ ) السياق الدلالي للآية:

في هذه الآية الكريمة يصف اللَّه تعالى فرعون بالعلو في الأرض، إذ جعل أهل مصر شيعًا وفرقًا ليسود فيهم ويتحكم، فاستضعف فئة منهم وأذاقهم الإذلال والتنكيل، فكان عمله ذلك فسادًا وكان هو من المفسدين.

وعلو فرعون هو استكباره وتجبره وتعظمه، والمراد به قوة الملك<sup>(۲)</sup> ولكي يتحكم ويسود جعل أهل مصر فرقًا يشيعونه في كل ما يريده من الشر والفساد، أو يشيع بعضهم بعضًا في طاعته أو أصنافًا في استخدامه، يستعمل كل صنف في عمل من بناء وحرث وحفر وغير ذلك مما يشق من الأعمال والتكاليف.

وقد يكون المعنى أنه جعلهم فرقًا مختلفة، قد أعزى بينهم العداوة والبغضاء كي لا تتفق كلمتهم ولا يجمعهم جامع (٢٠).

<sup>(</sup>۱) (ص٥٥). (۲) مفاتيح الغيب (۲۱ / ۲۲٥).

<sup>(</sup>٣) روح المعاني ( ٢٠/ ٤٢، ٤٣ )، وانظر: جامع البيان ( ٢٠/ ٢٧ )، والكشاف ( ٣/ ١٦٥ )، والمحرر الوجيز =

ومن أعماله الشنيعة أنه يستضعف فئة منهم، وهم بنو إسرائيل (١)، حيث جعلهم ضعفاء مقهورين وعدهم كذلك وأوقع بهم أشد الاضطهاد والبغي، لأن لهم عقيدة غير عقيدته هو وقومه (٢).

# ( ۲/۲ ) النظم اللغوى للآية:

ورد فعل العلو بصيغة الماضي دلالة على أن علو فرعون صفة ثابتة فيه وراسخة في نفسه. وصيغت ألفاظ الاستضعاف والذبح والاستحياء كلها بصيغة الفعل المضارع دلالة على أنها أعمال متجددة من فرعون ومستمرة الصدور منه.

وجملة: ﴿ يَسْتَضْعِفُ طَآيِفَةً مِّنْهُمْ ﴾ واقعة حالًا من ضمير « جعل » أو صفة لـ « شيعًا ». وأبدلت منها بدل اشتمال جملة: ﴿ يُدَبِّحُ أَبْنَاءَ هُمْ وَيَسْتَحْي عِنسَآءَ هُمَ ﴾ لأنه ما فعل ذلك بهم إلا لأنه عدهم ضعفاء، أي أذلة، فكان يسومهم الخسف ويمنعهم النصف ويسخرهم لخدمته بالقوة (٣).

### الإفساد

في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآبِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّهُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِء نِسَآءَهُمْ إِنَّهُ, كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ [القصص: ٤].

### ١ - مفهوم الإفساد:

### (۱/۱) في اللغة:

الفساد نقيض الصلاح(٤)، يقال: فسد يفسد ويفسد وفسد فسادًا وفسودًا، فهو فاسد وفسيد(٥).

ومعنى فسد: تغير. يقال: « فَسَدَ الشيء وفَسْدَ، وحَمَضَ اللبن وحَمُضَ، وخَثَرَ اللبن وحَمُضَ، وخَثَرَ اللبن وخَثُرَ، وخَزَنَ اللحم والسمن وخَزُنَ إذا تغير »(١). أي خرج من طبيعته الأصلية؛ ولهذا

<sup>= (</sup> ٤/ ٢٧٤ )، ومفاتيح الغيب ( ٢٢ / ٢٢٥ ).

<sup>(</sup>۱) المحرر الوجيز ( ٤/ ٢٧٦ )، ومفاتيح الغيب ( ٢٤/ ٢٢٥ )، والجامع لأحكام القرآن ( ٢٤٨ /١٣ )، وتفسير القرآن العظيم ( ٣/ ٣٦٧ )، وروح المعاني ( ٢٠/ ٣٤ )، والتحرير والتنوير ( ٢٠/ ٢٨ ).

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير (٢٠/ ٦٧، ٦٨ ).

<sup>(</sup>٢) في ظلال القرآن (٥/ ٢٦٧٧ ).

<sup>(</sup>٥) اللسان « فسد ».

<sup>(</sup>٤) جمهرة اللغة « فسد ».(٦) الجمهرة « فسد ».

يقال: فسد الشيء: إذا خرج عن اعتداله، قليلًا كان ذلك الخروج أو كثيرًا(١).

وفسد الشيء أفسده يفسده إفسادًا وفسادًا(٢). ومعناه: أباره وأهلكه(٣).

والإفساد كما قال الكفوي هو: « جعل الشيء فاسدًا، خارجًا عما ينبغي أن يكون عليه وعن كونه منتفعًا به. وفي الحقيقة هو إخراج الشيء عن حالة محمودة لا لغرض صحيح »(٤).

### ( ۲/۱ ) في القرآن الكريم:

ورد مصطلح الفساد والإفساد في القرآن الكريم خمسين مرة (٥٠) في سبع وأربعين آية (٤٧)، ثمانٍ وعشرون منها مكية (٢٨)، وتسع عشرة مدنية (١٩)، وورد المصطلح بالصيغة الاسمية اثنين وثلاثين مرة (٣٢)، في حين ورد بالصيغة الفعلية ثماني عشرة مرة (١٨). وهذا الفارق يبين أن القرآن الكريم يعني جنس الفساد، وهو ما توحي به صيغة المصدر التي وردت إحدى عشرة مرة (١١)، وكذلك صيغة اسم الفاعل الدالة على الرسوخ فيه والثبات عليه التي وردت إحدى وعشرين مرة (٢١).

ويلاحظ كذلك أن ورود الفساد بصيغة الفعل المضارع كان أكثر من وروده بصيغة الفعل الماضي في أربع عشرة مرة (١٤)، مقابل أربع مرات (٤)، وهذا يدل على تجدد صدور الفساد من البشر واستمراريته.

ومعنى الفساد في القرآن الكريم هو خروج الشيء عن الاعتدال الذي خلقه اللَّه تعالى له. ويستعمل في النفس والبدن والأشياء الخارجة عن الاستقامة.

والإفساد هو فعل البشر، الناتج عنه إخراج الشيء عن حالته الأصلية الصالحة التي خلقه اللَّه عليها إلى حالة فاسدة. قال تعالى: ﴿ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرَّتَ وَٱلنَّسَلُ ﴾ النمل: ٣٤].

٢ - علاقة الاستضعاف بالإفساد في الآية:

( ۱/۲ ) السياق الدلالي للآية:

قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ كَاكَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ بيان أن ما كان يفعله فرعون مما ذكره اللَّه من

<sup>(</sup>۱) المفردات « فسد ».

<sup>(</sup>٢) التهذيب « فسد »، والقاموس المحيط « فسد ».

<sup>(</sup>٣) التهذيب « فسد ».

<sup>(</sup>٤) الكليات (ص١٥٤).

علاقات الاستكبار والاستضعاف \_\_\_\_\_\_علاقات الاستكبار والاستضعاف

قبل في الآية هو فساد وإفساد في الأرض. فكل تلك الأعمال الشنيعة التي صدرت فيه هي ذات صلة وثيقة بعلوه وتجبره. وإفساده إنما هو ناتج عن ذلك.

كما أن تلك الأعمال باعتبارها قبيحة ولا تستقيم مع منطق الصلاح والإصلاح في الأرض اعتبرت فسادًا وإفسادًا.

# ( ٢/٢ ) النظم اللغوي للآية:

جملة ﴿إِنَّهُ,كَاكَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ تعليل لجملة: ﴿ إِنَّ فِرْعَوْتَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾. والخبر بهذه الصيغة أدل على تمكن الوصف، كما قال تعالى في سورة البقرة: ﴿ قَالَ أَعُوذُ بِأَللَهِ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ [ البقرة: ٧٦ ] فهذه الصيغة أقوى مما لو قيل: أن أكون جاهلًا، فكذلك ﴿ إِنَّهُ,كَاكَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ دالة على شدة تمكن الإفساد من خلقه. ولفعل الكون إفادة تمكن خبر من اسمه، فحصل تأكيد لمعنى تمكن الإفساد من فرعون (١١). وهذه هي دلالة الجمع بين «كان » وصيغة اسم الفاعل التي ورد بها مصطلح الإفساد.

#### مستفادة:

- من بين أهم العوامل في نهوض الأمم وانحطاطها ثنائية العدل والظلم: « في هذه الآية الكريمة ورد أولًا ذكر استعلاء فرعون وادعائه للألوهية واستعباده للآخرين وإلقاء التفرقة بين الناس، بإنحاء التمييز فيما بين طوائفهم، وإلقاء العداوة بينهم واحتقار طائفة خاصة من المواطنين وقتل أبنائهم وإبقاء نسائهم بغية استخدامهن. ثم أعلنت الآية أن فرعون من المفسدين.

ومن الواضح أن ذلك إشارة إلى أن هذه المظالم الاجتماعية تهدم أساس المجتمع وتفسده »(٢).

ثانيًا: الألفاظ ذات العلاقة مع الاستضعاف بما هو فعل واقع على المستضعفين:

# التبع

اقترن مصطلح الاستضعاف بلفظ « التبع » مرتين في القرآن الكريم:

- ﴿ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَتَوُا لِلَّذِينَ ٱسْتَكَبَرُواْ إِنَّا كُنَّ نَبَعًا فَهَلَ أَنتُم مُّغَنُونَ

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير (٢٠/ ٦٨ ).

<sup>(</sup>٢) المجتمع والتاريخ ( ص٢٠٣ ).

١٣٤ \_\_\_\_\_\_ مفهوم الاستكبار والاستضعاف: دراسة مصطلحية عَنّا مِنْ عَذَابِ اللّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوَ هَدَننَا ٱللّهُ لَمَدَ يُنكَحُمُ مَّ سَوَآءٌ عَلَيْ مَنَ ٱلْجَزِعْنَآ أَمَّ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن عَذَابِ ٱللّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوَ هَدَننَا ٱللّهُ لَمَدَ يُنكحُمُ مَّ سَوَآءٌ عَلَيْ مَنَ ٱلْجَزِعْنَآ أَمَّ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيضٍ ﴾ [ إبراهيم: ٢١].

- ﴿ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَتَوُّا لِلَّذِينَ اَسْتَكُبَرُوٓا إِنَّا كُنَّا لَكُمُّ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُه مُّغَنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ ﴾ [غافر: ٤٧].

### ١ - مفهوم التبع:

### (١/١) في اللغة:

« التاء والباء والعين أصل واحد لا يشذ عنه من الباب شيء وهو التلو والقفو. يقال: تبعت فلانًا إذا تلوته، واتبعته إذا لحقته. والأصل واحد »(١).

والتبع محركة: التابع، يكون واحدًا وجمعًا ويجمع على أتباع (٢). والتبع: قوائم الدابة، سميت كذلك لأنه يتبع بعضه بعضًا (٣).

# ( ۲/۱ ) في القرآن الكريم:

الاتباع في القرآن الكريم على نوعين:

١ - اتباع طريق الحق الذي جاءت به الرسل من عند اللّه كقوله تعالى: ﴿ قَالَ يَنَقُومِ
 ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [ يس: ٢٠]، وقوله: ﴿ ٱتَّبِعُواْ مَن لّا يَشْئَلُكُمْ أَجْرًا ﴾ [ يس: ٢١].

٢ - اتباع الهوى والشيطان: قال تعالى: ﴿ وَلَا نَتَ بِعَ أَهُواَءَ اللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الجاثية: ١٨]. وقال أيضًا: ﴿ وَلَا تَتَّبِعُ الْهُوكِي فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [ص: ٢٦].

وقال: ﴿ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ ﴾ [ البقرة: ١٦٨ ].

٢ - علاقة الاستضعاف بالتبع في الآيتين:

ذكرنا فيما مضى السياق الدلالي والنظم اللغوي للآيتين الكريمتين(؛).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المقاييس « تبع ».

<sup>(</sup>٢) اللسان « تبع »، والصحاح « تبع ».

<sup>(</sup>٣) المقاييس « تبع »، واللسان « تبع ».

<sup>(</sup>٤) انظر السياق الدلالي والنظم اللغوي للآيتين في دراستنا لعلاقة الاستكبار بالاستضعاف ( ص١١٨ ).

# ٱلطَّلُبُّالثَّانِ علاقات الاختلاف

# الاستكبار(۱) الظلم

# في قوله تعالى:

- ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِمِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنكُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُواْ أَفِيمَ كُنكُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُواْ أَلُهُمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُولَتِهِكَ مَأْوَنهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ [النساء: ٩٧].

- ﴿ وَلُوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَرَيّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ اللَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَآ أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴾ [سبأ: ٣١].

### ١ - مفهوم الظلم:

سبق أن تناولناه عند دراستنا لعلاقة الاستكبار بالظلم (٢).

٢ - علاقة الاستضعاف بالظلم في الآيتين:

( ۱/۲ ) السياق الدلالي للآيتين:

### - آية النساء:

مناسبة هذه الآية لما قبلها هي أن اللَّه تعالى لما ذكر ثواب من أقدم على الجهاد أتبعه بعقاب من قعد عن الهجرة وسكن في بلاد الكفر (٣).

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ ﴾ أي: « إن الذين تقبض أرواحهم الملائكة ﴿ ظَالِمِيٓ أَنفُسِمٍ ﴿ يعني مكسبي أنفسهم غضب اللَّه وسخطه. ﴿ قَالُواْ فِيمَ كُننُمُ ۗ ﴾ ويقول: قالت الملائكة لهم: في أي شيء كنتم من دينكم، ﴿ قَالُواْ كُنّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلأَرْضُ ﴾، يعني قال الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم: كنا مستضعفين في الأرض يستضعفنا أهل

<sup>(</sup>١) تمت دراسة هذه العلاقة في العنصر الخاص بعلاقة الاستكبار بالاستضعاف ( ص ١١٧ ).

<sup>(</sup>۲) انظر (ص ۸۱، ۸۲).

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط (٤/٤).

الشرك باللَّه في أرضنا وبلادنا، بكثرة عددهم وقوتهم فيمنعونا من الإيمان باللَّه واتباع رسول اللَّه عَيْنَ أَرْضُ اللَّه وَسِعَة فَنُهَاجِرُوا فِيهَا ﴾ رسول اللَّه عَيْنَ أَرْضُ اللَّه وَسِعَة فَنُهَاجِرُوا فِيهَا عَلَى اللَّه عَيْنَ الرَضُ الله واتباع رسول يقول: فتخرجوا من أرضكم ودوركم وتفارقوا من يمنعكم بها من الإيمان واتباع رسول اللَّه عَيْنَ إلى الأرض التي يمنعكم أهلها من سلطان أهل الشرك باللَّه فتوحدوا اللَّه فيها وتعبدوه وتتبعوا نبيه. ﴿ فَأُولَتِهِكَ مَأْوَلَهُمْ جَهَنَمُ وَسَاءَتَ مَصِيرًا ﴾ يعني: وساءت جهنم لأهلها، الذين صاروا إليها مصيرًا ومسكنًا ومأوى »(١).

- آية سبأ:

سبق أن تناولنا ذلك في دراستنا حول علاقة الاستكبار بالاستضعاف(١٠).

( ۱/۲ ) النظم اللغوي للآيتين:

- آية النساء:

الموصول في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ الْمَلَتَهِكَةُ ظَالِمِىٓ أَنفُسِهِمْ ﴾ في قوة المعرف بلام الجنس، وليس المراد شخصًا أو طائفة بل جنس من مات ظالمًا نفسه، ولما في الصلة من الإشعار بعلة الحكم وهو قوله: ﴿ فَأُولَتِكَ مَأْوَنَهُمْ جَهَنَمُ ۗ ﴾ لأنهم ظلموا أنفسهم (٣).

وقد عدل سبحانه عن قوله « يموتون » أو « يتوفون » إلى قوله: ﴿ تَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ ﴾ ليكون وسيلة لبيان شناعة فتنتهم عند الموت(١٤).

وقوله: ﴿ ظَالِمِيٓ أَنفُسِمِمْ ﴾ حال من ضمير ﴿ تَوَفَّنُهُمُ ﴾، كأنه قيل: ظالمين أنفسهم، وذلك بترك الهجرة واختيار مجاورة الكفرة، الموجبة للإخلال بأمور الدين (٥٠).

وجملة: ﴿ قَالُواْ فِيمَ كُنُنُمُ ۚ ﴾ خبر (إن). وهذا الاستفهام معناه التوبيخ والتقريع. والذي يظهر أن قولهم: ﴿ فَيمَ كُننُم ۗ ﴾ على المعنى لا على يظهر أن قولهم: ﴿ فِيمَ كُننُم ۗ ﴾ على المعنى لا على اللفظ لأن المعنى فيم كنتم، في أي حال مانعة من الهجرة كنتم. قالوا: كنا مستضعفين، أي في حالة استضعاف في الأرض، بحيث لا نقدر على الهجرة. وهو جواب كذب(١).

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٥/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>۲) انظر (ص ۱۱۷).

<sup>(</sup>٣،٤) التحرير والتنوير (٥/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٥) إرشاد العقل السليم (٢/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٦) البحر المحيط (٤/٤٠،١٤).

جيء باسم الإشارة في قوله تعالى: ﴿ مَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ ۗ ﴾ للتنبيه على أنهم أحرياء بالحكم الوارد بعد اسم الإشارة، من أجل الصفة المذكورة قبله، لأنهم كانوا قادرين على التخلص من فتنة الشرك بالخروج من أرضه (١).

- آية سيأ:

سبق تناول ذلك عند تناولنا لعلاقة الاستكبار بالاستضعاف(١).

#### مستفادات:

- في آية النساء يصف القرآن المستضعفين بالظلم. إنهم أولئك الذين يهادنون الظلم ويسكتون عنه، فيعيشون حالة التوتر والقلق في أنفسهم. ولهذا عبر عنهم بأنهم ظالمو أنفسهم.

- وفي آية سبأ يتحدث القرآن عن قسمين من الظالمين: إلى من استضعف منهم ومن استكبر منهم. فالظالمون إذن فيهم مستكبرون وهم الذين يمثلون الفرعونية في المجتمع، وفيهم المستضعفون. وهؤلاء المستضعفون يحشرون يوم القيامة في زمرة الظالمين، وهم الذين يشكلون الحماية والسند للفرعونية. فكلا الفريقين ظالم، «هذا ظالم بتجبره وطغيانه وبغيه وتضليله، وهذا ظالم بتنازله عن كرامة الإنسان وإدراك الإنسان وحرية الإنسان وخنوعه وخضوعه للبغي والطغيان، وكلهم في العذاب سواء، لا يجزون إلا ما كانوا يعملون »(٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير (٥/١٧٦).

<sup>(</sup>٢) انظر (ص ١١٧).

<sup>(</sup>٣) في ظلال القرآن (٥/ ٢٩٠٩).

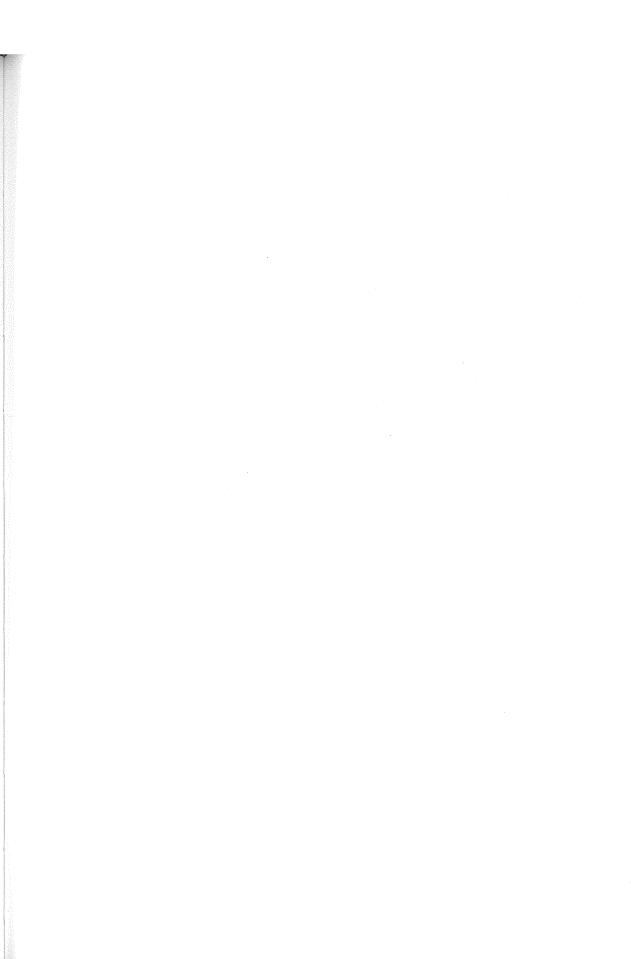

# الفَصْلُ الثَّالِثُ

# ضمائم الاستكبار والاستضعاف في القرآن الكريم

ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول: ضمائم الاستكبار.

المبحث الثاني: ضمائم الاستضعاف.



# ٱلمُبْحَثُ ٱلْأَوِّلُ

# ضمائم الاستكبار

# ٱلطَّلَبُ ٱلْأَوَّلُ ما ضم إلى المصطلح الاستكبار في الأرض

### ١ - موارد الضميمة:

اقترن مصطلح الاستكبار بالمركب اللغوي ( في الأرض ) في القرآن الكريم في ستة مواضع هي:

١ - قوله تعالى: ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَهِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى
 ٱلمُّمُمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نَفُورًا ۞ ٱسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّيِّ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّ فَلَى عَجْدَ لِسُنَتِ ٱللّهِ عَلَى يَظُرُونَ إِلّا سُنَتَ ٱلْأَوَّلِينَ فَلَى تَجِدَ لِسُنَتِ ٱللّهِ تَبْدِيلًا وَلَى تَجِدَ لِسُنَتِ ٱللّهِ تَعْدِيلًا وَلَى تَجِدَ لِسُنَتِ ٱللّهِ تَبْدِيلًا وَلَى تَجِدَ لِسُنَتِ ٱللّهِ تَعْدِيلًا ﴿ وَلَى تَجِدَ لِسُنَتِ ٱللّهِ تَعْدِيلًا ﴿ وَلَى تَجِدَ لِسُنَتِ ٱللّهِ مَنْ عَبِدَ لِللّهِ مَا إِلَى اللّهِ مَنْ عَبْدَ لِسُنَتِ ٱللّهِ مَنْ عَبْدِيلًا ﴿ وَلَى تَجِدَ لِسُنَتِ ٱللّهِ مَنْ عَبْدِيلًا ﴿ وَلَى تَجِدَ لِسُنَتِ ٱللّهِ مَنْ عَبْدَ لِللّهُ وَلَى عَبْدَ لِسُنَتِ ٱلللّهِ مَنْ عَبْدَ لِللّهُ إِلَّا لَهُ مُنْ اللّهِ مَنْ عَبْدَ لِللّهُ وَلَى اللّهِ مَنْ عَلَى مَنْ عَبْدَ لَلْمَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْكُولَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَيْمَ اللّهُ عَلَا عَلَيْمِ اللّهُ وَلَا عَلَمْ اللّهُ عَلَا لَهُ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْدَ اللّهُ عَلَيْكُونَ الْعَلَاقُونَ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْكُولُونَ اللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا ا

٢ - قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيّنُهَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِي
 فَأُوقِدُ لِي يَهَامَنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَل لِي صَرِّحًا لَمَكِيّ أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِي لأَظُنّهُ,
 مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ وَلَا تَعْمَ الطِّينِ فَأَجْعَل لِي صَرْحًا لَمَكِيّ أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِي لأَظُنّهُ إِلَيْ اللهِ مُوسَى وَإِنِي لأَظُنّهُ إِلَيْ اللهِ مُوسَى وَإِنِي لأَطُنْهُمْ إِلَيْ اللهِ مَلْ اللهِ مَوسَى وَإِنِي لأَطُنْهُمْ إِلَيْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَنْ وَخَلْورَ اللهِ مَلْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

٣ - قوله سبحانه: ﴿ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَنَ ۚ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُّوسَى بِٱلْبَيّنَتِ فَاسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُواْ سَيِقِينَ ﴿ قَالُلًا أَخَذْنَا بِذَنْبِةٍ ۚ فَمِنْهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ خَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغَرَقْنَا أَنفُسَهُم يَظْلِمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٣٩، ٢٠].

٤ - قوله عز من قائل: ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُم صَعِقَةً مِّثْلَ صَعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ٣ إِذَ

جَاءَ تَهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنَ خَلْفِهِمْ أَلَا تَعْبُدُوۤاْ إِلَّا ٱللَّهَ ۚ قَالُواْ لُوۡ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَيْكَةُ فَإِنَّا بِمَاۤ أَرْسِلُمُ بِهِ عَكَفِرُونَ ﴿ فَا فَامّا عَادُ فَاسْتَكُبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُ مِنَا قُوَةً فَإِنَّا بِمَا أَرْسِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُ مِنَا قُوَةً وَكَانُواْ بِعَايَتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿ فَالْمَالَذَ عَلَيْهِمْ رِيحًا أَوَلَهُ مِنَا اللَّهُ اللَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايَتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿ فَالْمَالَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَمَرْصَرًا فِي آلِدُنِيا فَيَحَدُونَ ﴿ فَالْمَالَا عَلَيْهِمْ مِنَا مَا عَلَيْهِمْ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَا عَلَيْهِمْ مِنَا فَوَقَا لُوا بَعْنَا مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

و له تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَتِكُورُ فِي حَيَاتِكُو الدُّنيا وَاسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبُرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْجَيِّ وَبِمَا كُنتُمْ نَفْسُقُونَ ﴾ [الأحقاف: ٢٠].

آلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَواْ لَيْنَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَواْ سَبِيلَ النَّهُ لِا يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَواْ سَبِيلَ الْفَيَ
 يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَبُواْ بِعَاينتِنا وَكَانُواْ عَنْهَا غَنِفِلِينَ شَ وَالَّذِينَ كَذَبُواْ بِعَاينَتِنا وَلِقَاءَ
 الأَخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمُ هَلَ يُجْزَونَ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٤٧،١٤٦].

يلاحظ أن النصوص كلها آيات مكية تتناول أهم جوانب العقيدة الإسلامية: الوحدانية والرسالة والبعث والجزاء. عرضت صورًا لمصارع المكذبين وضربت على ذلك أمثلة بأعتى الأمم وأقواها: فرعون وعاد وقريش وغيرهم من المستكبرين، وذكرت بما حل بهم من هلاك في الدنيا ووعيد بالعذاب الأليم في الآخرة.

كما يلاحظ أن لفظ ( الأرض ) اقترن بمصطلح الاستكبار في صيغة الفعل الماضي ثلاث مرات<sup>(۱)</sup>، وفي صيغة الفعل المضارع ثلاث مرات<sup>(۱)</sup>، وفي صيغة الفعل المضارع المسبوق بفعل ماض ناقص مرة واحدة<sup>(۱)</sup>، واقترن به أيضًا في صيغة المصدر المذكر مرة واحدة<sup>(۱)</sup>، ووردت لفظة ( الأرض ) في كل الموارد مفردة معرفة.

٢ - بيان دلالة الضميمة:

( ۱/۲ ) دلالة لفظ « الأرض » في اللغة:

قال ابن فارس: الهمزة والراء والضاد ثلاثة أصول: أصل يتفرع وتكثر مسائله وأصلان

(٢) الأعراف: ١٤٦.

<sup>(</sup>١) القصص: ٣٩، العنكبوت: ٣٩، فصلت: ١٥.

<sup>(</sup>٣) الأحقاف: ٢٠. (٤) فاطر: ٤٤.

ضهائم الاستكبار والاستضعاف \_\_\_\_\_\_\_ ملياتم الاستكبار والاستضعاف \_\_\_\_\_

لا ينقاسان، بل كل واحد موضوع حيث وضعته العرب.

فأما هذان الأصلان فالأرض: الزكمة، رجل مأروض أي مزكوم، وهو أحدهما وفيه يقول الهذلي:

جهلت سعوطك حتى تخا ل أن قد أرضت ولم تورض والآخر: الرعد، يقال: بفلان أرض أي رعدة، قال ذو الرمة:

إذا تودس ركزًا من سنابكها أو كان صاحب أرض أو به موم

وأما الأصل الأول: فكل شيء يسفل ويقابل السماء، يقال لأعلى الفرس سماء ولقوائمه أرض، قال:

وأحمر كالديباج أما سماؤه فرياً وأما أرضه فمحول

سماؤه أعاليه وأرضه: قوائمه، والأرض التي نحن عليها وتجمع أرضين فهذا هو الأصل، ثم يتفرع منه قولهم: أرض أريضة، وذلك إذا كانت لينة طيبة، قال امرؤ القيس:

بلاد عريضة وأرض أريضة مدافع غيث في فضاء عريض

ومنه رجل أريض للخير أي خليق له، شبه بالأرض الأريضة، ومنه تأرض النبت إذا أمكن أن يُجَزّ، وجَدْيٌ أريض إذا أمكنه أن يتأرَّض النبت، والإراض بساط ضخم من وبر أوصوف، ويقال: فلان ابن أرضٍ، أي غريب(١).

والأرض مؤنثة اسم جنس، لم يقولوا بواحدها(٢).

( ٢/٢ ) دلالة لفظ « الأرض » في الآيات:

وردت لفظة الأرض في جميع النصوص موضوع الدرس مفردة معرفة مما يعني أن المراد بها جنسها ويجوز أن يراد بها أرضًا معهودة، كأرض مصر مثلًا التي استكبر فيها فرعون، واستعلى فيها على أهلها، كما أن اقتران « الأرض » في جميع الموارد بحرف الجر « في » يدل على أن الاستكبار في هذه الأرض واقع في جزء أو أجزاء متفرقة منها لا فيها كلها، يقول الألوسي: « الحمل على جميع الأرض ليس بشيء إذ تعريف المفرد يفيد استيعاب الأفراد لا الأجزاء »(٣).

<sup>(</sup>١) المقاييس « أرض ».

<sup>(</sup>٢) اللسان « أرض »، والقاموس المحيط « أرض »، والكليات ( ص٧٧ ).

<sup>(</sup>٣) روح المعاني (١/ ١٥٣).

وباستقراء جميع الموارد التي وردت بها الضميمة تبين أن اللفظة جاءت بمعنى جميع الأرض في بعض النصوص، وفي بعضها الآخر وردت بمعنى أرض مخصوصة، وفي نصوص أخرى تحتمل هذا وذاك وفيما يلى بيان ذلك:

# ١ - كل الأرض:

وردت لفظة: « الأرض » بمعنى جميع الأرض في قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى النَّارِ اَذَهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُورُ فِي حَيَاتِكُورُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَالْيَوْمَ تُجَوِّوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمُ تَسَتَكُيرُونَ فِي اللَّهُونِ بِمَا كُنتُمُ فَشُفُونَ ﴾ [الأحقاف: ٢٠].

وفي قول تعالى أيضًا: ﴿ سَأَصَرِفُ عَنْ ءَايَتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوُا سَبِيلًا اللَّهُ لِلْ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوُا سَبِيلَ ٱلرُّشَٰدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوُا سَبِيلَ ٱلرُّشَٰدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ﴾ [الأعراف: ١٤٦].

ففي النص الأول يبين اللَّه على مصير الكفار وما سيحل بهم يوم الحساب بسبب ما كان منهم من تكبر على اللَّه على الله على ظهر الأرض، حيث أبوا إخلاص العبادة للَّه وحده ورفضوا الإذعان لأوامره ونواهيه(١١).

وفي النص الثاني يخبرنا المولى الله أنه سيمنع الكذابين المتكبرين عن آياته ومعجزاته، وذلك بالطبع على قلوبهم وخذلانهم، فلا يفكرون فيها ولا يعتبرون بها غفلة وانهماكًا فيما يشغلهم عنها، وهذا بسبب ما يرون لأنفسهم من فضل على الناس ليس لغيرهم مثله، يجعلهم دائمًا في موقف الرافض لدعوة الأنبياء والدعاة (٢).

وزيادة قوله: ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ لفضح تكبرهم والتشهير بهم بأن كبرهم مظروف في الأرض، أي ليس هو خفيًّا مقتصرًا على أنفسهم بل هو مبثوث في الأرض، أي مبثوث أثره فهو تكبر شائع في بقاع الأرض كقوله: ﴿ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ۗ ﴾ [يونس: ٢٣] (٣).

# ٢ - أرض مخصوصة:

فَفِي قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّهُ مُواْ بِٱللَّهِ جَهَدَ أَيْمَا بِمْ لَبِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى

<sup>(</sup>١) انظر: جامع البيان (٢٦/٢٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: مجمع البيان ( ٩/ ٢١ )، والكشاف ( ٢/ ١١٧ ).

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير (٩/ ١٠٥، ١٠٥).

ضائم الاستكبار والاستضعاف \_\_\_\_\_\_\_\_\_في المستضعاف والمستضعاف

الأُمْمِ فَلَمَا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نَفُورًا ﴿ السَّيِحُبَارًا فِي اَلْأَرْضِ وَمَكُر السَّيِّ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّ الْآرِضِ بمعنى موطن القوم وهم هنا قريش، السَّيِّ إِلَّا بِأَهْلِهِ : ﴿ [ فاطر: ٤٢، ٤٣ ] جاءت الأرض بمعنى موطن القوم وهم هنا قريش، فتبين أن الأرض المقصودة هي شبه الجزيرة العربية فالتعريف في « الأرض اللعهد. والمعنى أنهم استكبروا في قومهم أن يتبعوا واحدًا منهم (١٠). « أخرج ابن أبي حاتم عن ابن أبي هلال أنه بلغه: أن قريشًا كانت تقول: لو أن اللَّه بعث منا نبيًّا، ما كانت أمة من الأمم أطوع لخالقها، ولا أسمع لنبيها، ولا أشد تمسكًا بكتابها منا، فأنزل اللَّه: ﴿ وَإِن كَانُوا لِللَّهُ عِنْدُنَا وَلَوْلَ اللَّهُ عِنْدُ لِللَّهُ لَكُنَا الْكِنَا الْكِنَا الْكِنَا الْكِنَا الْكِنَا الْكِنا اللَّهُ لَكُنَا الْمَكِنا اللَّهُ عَنْدُولُ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

### ٣ - معنى مشترك:

وردت الأرض بهذا المعنى في النصوص الثلاثة المتبقية (٣).

ففي الآية ٣٩ من سورة القصص وهي قوله تعالى: ﴿ وَٱسۡتَكُبَرَ هُوَ وَجُـنُودُهُۥ فِي الْأَرْضِ بِغَـكِيرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ إِلَيْمَنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴾ « يجوز أن يراد بها المعهودة أي أرض مصر، وأن يراد بها الجنس، أي في عالم الأرض لأنهم [ الفراعنة ] كانوا يومئذ أعظم أمم الأرض »(٤).

وفي الآية ٤٠ من سورة العنكبوت يبين اللَّه وَ لَن قارون وفرعون وهامان كفروا عن عناد وكبرياء لا عن جهل وغلو، وأن استكبار كل منهم كان في جميع البلاد التي هو منها، فيومئ ذلك أن كل واحد من هؤلاء كان سيدًا مطاعًا في الأرض، فالتعريف في « الأرض » للعهد فيصح أن يكون المعهود هو أرض كل منهم، وأن يكون المعهود الكرة الأرضية مبالغة في انتشار استكبار كل منهم في البلاد حتى كأنه يعم الدنيا كلها(٥).

الأمر نفسه يسري على استكبار عاد في قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا عَادُ فَأَسْتَكُبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَبَقَ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَةً ﴾ [ فصلت: ١٥ ].

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ( ٢٢/ ٣٣٤). (٢) الدر المنثور ( ٧/ ٣٥ ).

<sup>(</sup>٣) هي: القصص: ٣٩، العنكبوت: ٤٠، فصلت: ١٥.

<sup>(</sup>٤) التحرير والتنوير (٢٠/ ١٢٤). (٥) الت

<sup>(</sup>٥) التحرير والتنوير (٢٠/٢٥٠).

# ( ٣/٢ ) دلالة ضميمة « الاستكبار في الأرض »:

إن اقتران مصطلح الاستكبار في القرآن الكريم بلفظ « الأرض » له دلالات مهمة، تزيد من السعة الدلالية لهذا المفهوم من جهة وتعطيه صورة واضحة وشمولية تتجاوز حدود الشروح اللغوية أو تلك التي تعطى للمصطلح حين دراسته منفردًا.

وفيما يلي، عرض لتلك الدلالات المحصلة من هذا الاقتران في القرآن الكريم: (٢/٣/١) انحصار فعل الاستكبار في أهل الأرض:

باستقرائنا جميع النصوص التي وردت بها ضميمة « الاستكبار في الأرض » تبين أن ميدان هذا المفهوم بما هو حالة نفسية من جهة، وسلوك عملي من جهة أخرى، هو الكرة الأرضية حيث السيادة فيها للبشر فرادى وجماعات. وبما أن الإنسان مخلوق يعتريه الضعف، وبسبب ما يسكنه بحكم طبيعة التكوين من نزوع نحو التفرد والسيطرة، سيما إذا أعرض ونأى بجانبه عن دعوة الأنبياء، وصوت الفطرة يكون أقرب ما يكون من صورة ذلك المغتر بقوته، المستعلى على غيره والرافض لدعوة التوحيد.

يؤكد هذا الرأي نفيه تعالى هذا الخلق الخبيث عن الملائكة وهم أهل السماء، بحكم أصل تكوينهم وخلقهم والمهمة التي وكلوا بها من لدن العليم الخبير. يقول تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ - وَيُسَبِّحُونَهُ, وَلَهُ, يَسْجُدُونَ ﴾ [ الأعراف: ٢٠٦].

ويقول ﷺ أيضًا: ﴿ وَلَدُّ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ, لَا يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ عَ وَلَا يَشْتَحْسِرُونَ ۞ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٠،١٩].

يبقى السؤال هنا: هل يحق بمنطق الشرع والعقل لمن في الأرض أن يستكبر؟ يجيبنا الإمام الرازي وهو يفسر قوله تعالى: ﴿ وَقَدُرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَنَ ۖ وَلَقَدُ جَآءَهُم مُوسَى بِٱلْبَيّنَتِ فَاسْتَكُبْرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُواْ سَبِقِينَ ﴾ [العنكبوت: ٣٩].

وقوله: « في الأرض » إشارة إلى ما يوضح قلة عقلهم في استكبارهم؛ وذلك لأن من في الأرض أضعف أقسام المكلفين ومن في السماء أقواهم، ثم إن من في السماء لا يستكبر على اللَّه وعن عبادته، فكيف [يستكبر] من في الأرض، ثم قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانُواْ سَبِقِينَ ﴾ أي ما كانوا يفوتون اللَّه لأنا بينا في قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَنتُم بِمُغْجِزِينَ

ضمائم الاستكبار والاستضعاف \_\_\_\_\_\_\_\_

فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [العنكبوت: ٢٢] أن المراد أن أقطار الأرض في قبضة قدرة اللَّه(١٠).

باعتباره خلقًا قبيحًا وسلوكًا شنيعًا فإن آثار الاستكبار وأضراره تتعدى حدود المحيط الذي يعيش فيه المستكبرون، ولهذا عدل عن تسمية مكان الاستكبار وتحديده - وإن دل عليه سياق الآية - إلى التعبير عنه بلفظ « الأرض ». يقول تعالى: ﴿ وَقَدُرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَدَرُنَ وَ وَقَدُرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَدَرُنَ وَلَقَدُ حَآءَهُم مُّوسَى بِاللَّيَنَتِ فَأَسْتَكَبَرُوا فِي الْلاَرْضِ وَمَا كَانُوا سَبِقِينَ ﴾ وهنمن على المنكبوت: ٣٩].

فالألف واللام في «الأرض» للعهد، أي بلد كل واحد منهم، حيث مقامهم وسيادتهم على قومهم. وإنما استعيض عنها بلفظ «الأرض» لبيان استكبار هذا الثالوث، وأن ضرره لا يقتصر على حدود بلدانهم بل عم وانتشر، يكفي أن نشير مثلًا إلى أن الفرعونية تجاوزت حدود ذلك المفسد الذي عاش وحكم في عصر سيدنا موسى لتصبح صفة كل متكبر طاغية عبر التاريخ.

إن الاستكبار في جزء من الأرض هو استكبار في مجموع الأرض.

( ٢/٣/٢ ) حقيقة الاستكبار في الأرض:

للاستكبار في الأرض مستويان اثنان:

ا - المستوى الأول: الاستعلاء على الناس - أهل الأرض - واحتقارهم: قال تعالى: ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِ ﴾ [ الأعراف: ١٤٦ ] أي يرون لأنفسهم فضلًا على الناس وحقًّا ليس لغيرهم مثله (٢)، وشر التكبر ادعاء حق الربوبية في الأرض على عباد اللَّه، ومزاولة هذا الحق بالتشريع لهم من دون اللَّه، وتعبيدهم لهذا التشريع الباطل. ومن هذا التكبر تنشأ سائر ألوان التكبر، فهو أساس الشر كله ومنه ينبعث (٣).

٢ - المستوى الثاني: رفض دعوة الأنبياء وصد الناس عنها: يقول اللَّه تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿ السَّاسَةِ كَبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّيِيَّ ﴾ [ فاطر: ٤٢، ٤٣ ] أي ما زادهم

<sup>(</sup>۱) مفاتيح الغيب ( ۲۸/۲۵ ).

<sup>(</sup>٣) في ظلال القرآن (٣/ ١٣٧١).

مجيء النذير من الإيمان بالله واتباع الحق وسلوك هدي الطريق إلا نفورًا وهربًا.

وقوله: ﴿ اَسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ يقول: « نفروا استكبارًا في الأرض وخدعة سيئة وذلك أنهم صدوا الضعفاء عن اتباعه مع كفرهم به »(١).

وهذا ما عبر اللَّه تعالى عنه بوضوح في سورة الأعراف بقوله سبحانه: ﴿ وَإِن يَـرَوُا كَالَّهُ مِكُلَّ ءَايَةٍ لَآ يُوَّ مِـنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوُاْ سَبِيلَ ٱلرُّشَٰدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَـرَوُاْ سَبِيلَ ٱلْغَيَّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ﴿ وَإِن يَـرَوُاْ سَبِيلَ ٱلْغَيَ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ﴾ [الأعراف: ١٤٦].

إن ما يراه المستكبر من فضل على غيره وحق ليس لغيره هو الحامل له على ترك اتباع دعوة الأنبياء أنفة من الانقياد لهم والقبول منهم باعتبارهم – حسب زعمه الفاسد – بشرًا من البشر ورعاع من الرعاع ( وحاشاهم ذلك ) فالمستكبرون إن أدركوا طريق الهدى والسداد لا يسلكونه لغلبة الهوى على قلوبهم، واستيلاء الشيطنة عليهم، وإن أدركوا الفساد يختارونه لأنفسهم مسلكًا لا يعدلون عنه لموافقته أهواءهم. فالعمل بالصالح حمل للنفس على كلفة، وذلك تأباه النفس التي نشأت على متابعة مرغوبها وذلك شأن الناس الذين لم يروضوا أنفسهم على الهدي الإلهي ولا على الحكمة ونصائح العقلاء، بخلاف الغي فإن ما ظهر في العالم ليس إلا من آثار شهوات النفوس ودعواتها التي يزين لها الظاهر العاجل وتجهل عواقب السوء الأجلة(٢).

لا يكتفي المستكبرون بهذا بل يحملون الناس على اتباع معتقدهم ورفض كل دعوة حق أتى بها الأنبياء، يقول الحق سبحانه: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِنْ إِلَيْهٍ غَيْرِي ﴾ [القصص: ٣٨] إنها «كلمة فاجرة كافرة يتلقاها الملأ بالإقرار والتسليم، ويعتمد فيها فرعون على الأساطير التي كانت سائدة في مصر من نسب الملوك للآلهة، ثم على القهر، الذي لا يدع لرأس أن يفكر ولا للسان أن يعبر، وهم يرونه بشرًا مثلهم يحيا ويموت، ولكنه يقول لهم هذه الكلمة فيسمعونها دون اعتراض ولا تعقيب (٣).

(  $^{2}$  /  $^{2}$  ) الاستكبار في الأرض إفساد فيها:

يتجلى هذا الإفساد أساسًا في عنصرين اثنين:

١ - تمزيق وحدة الأمة: المستكبرون على مر التاريخ الذين يبنون العلاقات بين الناس

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير ( ١٠٦/٩ ).

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢٢/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٣) في ظلال القرآن (٥/ ٢٦٩٤).

على أساس الظلم والاستغلال يقومون بتجزئة المجتمع، وبعثرة إمكانياته وطاقاته. لقد قص علينا القرآن الكريم، كيف قام فرعون – وهو نموذج لاستكبار الحكام واستبدادهم – بتمزيق أهل مصر إلى شيع وأحزاب، يعادي بعضها البعض الآخر ليسهل عليه التحكم في شؤونهم جميعًا، وليحول دون وقوف الأمة مجتمعة ضد ظلمه وطغيانه. قال تعالى: ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآبِفَةً مِّنْهُمُ يُذَيِّحُ أَبْنَاءَهُمُ وَيَسْتَخْعِهُ عَلَيْهُمُ مِنَاهُمُ مِنَاهُمُ مِنَاهُمُ مِنَاهُمُ مِنَاهُمُ مِنَالمُفْسِدِينَ ﴾ [القصص: ٤].

٢ - إلحاق الإفساد في مختلف ميادين الحياة: في السياسة والإدارة والاقتصاد والأخلاق والدين.

# الاستكبار بغير الحق

#### ١ - موارد الضميمة:

ضم المركب اللفظي « بغير الحق » إلى مصطلح الاستكبار في القرآن الكريم أربع مرات في أربعة نصوص هي:

ا - قوله تعالى: ﴿ وَاَسْتَكْبَرَهُو وَجُنُودُهُ, فِ ٱلْأَرْضِ بِخَيْرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ إِلَيْنَا
 لَا يُرْجَعُونَ ﴿ إِنَّ فَأَخَذَنَهُ وَجُنُودُهُ, فَنَبَذْنَهُمْ فِي ٱلْيَدِّ فَٱنظُر كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ
 الظَّلِلِمِينَ ﴾ [القصص: ٣٩، ٤٠].

٢ - قوله ﷺ: ﴿ فَأَمَّا عَادُ فَأَسَتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُ مِنَا قُوَةً أَوَلَمْ يَرَوْاْ
 أَنَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُمْ قُوَةً وَكَانُواْ بِاَيْتِنَا يَجْحَدُونَ ﴾ [ فصلت: ١٥].

٣ - قوله سبحانه: ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَذَهَبْتُمْ طَيِّبَتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْمِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقَ وَبِمَا كُنتُمْ فَفُسْقُونَ ﴾ [الأحقاف: ٢٠].

٤ - قوله عز من قائل: ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَتِي ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوُا سَبِيلَ ٱلرُّشْدِ لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوُا سَبِيلَ ٱلرُّشْدِ لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوُا سَبِيلَ ٱلرُّشْدِ لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوُا سَبِيلَ ٱللَّشَدِ لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوُا سَبِيلَ ٱللَّهُمِي يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِعَايئتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَلِيلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٤٦].

تحتل ضميمة « الاستكبار بغير الحق » الرتبة الثانية من حيث حجم الورود بعد ضميمة

• ١٥ \_\_\_\_\_ مفهوم الاستكبار والاستضعاف: دراسة مصطلحية

« الاستكبار في الأرض ». أما صيغ الاستكبار في كل نصوص الضميمة فجاءت فعلية: صيغتان ورد الفعل فيهما مضارعًا.

أما من حيث موضع الورود فيلاحظ أن كل الآيات مكية عرضت لمفهوم الاستكبار كموضوع عقدي في سياق الحديث عن مصارع المكذبين المستكبرين الذين كفروا بالرسالات وكذبوا بالبعث والجزاء.

#### ٢ - دلالة الضميمة:

( ۱/۲ ) دلالة لفظ « الحق » في اللغة:

« الحاء والقاف أصل واحد، وهو يدل على إحكام الشيء وصحته.

فالحق نقيض الباطل، ثم يرجع كل فرع إليه بجودة الاستخراج وحسن التلفيق ويقال حق الشيء: وجب »(١).

وأصله كما قال الراغب: المطابقة والموافقة كمطابقة رجل الباب في حقه لدورانه على استقامة (٢)، أو هو ما غلبت حججه وأظهر التمويه في غيره (٣)، وزاد المناوي الأمر إيضاحًا حين قال: « الحق – لغة – الثابت الذي لا يسوغ إنكاره، وعرفًا: الحكم المطابق للواقع، يطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك، ويقابله الكذب.

وفرق بينهما بأن المطابقة تعتبر في الحق من جانب الواقع، وفي الصدق من جانب الحكم. فمعنى صدق الحكم: مطابقته للواقع، ومعنى حقيقته: مطابقة الواقع إياه، كذا في شرح العقائد »(٤).

والحق يقال على أوجه:

(١) المقاييس « حق ».

الأول: يقال لموجد الشيء بسبب ما تقتضيه الحكمة، ولهذا قيل في اللَّه تعالى هو الحق، قال اللَّه تعالى: ﴿ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَئَهُمُ ٱلْحَقِّ ﴾ [الأنعام: ٦٢].

الثاني: يقال للموجد بحسب مقتضى الحكمة، ولهذا يقال فعل اللَّه تعالى كله حق، وقال تعالى: ﴿ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَالِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ [يونس: ٥].

<sup>(</sup>٢) المفردات « حق ».

<sup>(</sup>٣) الكليات ( ص٣٩١). ( ٤) التوقيف ء

<sup>(</sup>٤) التوقيف على مهمات التعاريف (ص٢٨٧).

والثالث: في الاعتقاد للشيء المطابق لما عليه ذلك الشيء في نفسه كقولنا: اعتقاد فلان في البعث والثواب والعقاب والجنة والنار حق، قال اللَّه تعالى: ﴿ فَهَدَى اللَّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لِمَا اللَّه تعالى: ﴿ فَهَدَى اللَّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لِمَا اللَّه تعالى: ﴿ فَهَدَى اللَّهُ ٱلَّذِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِهُ الللللِّهُ الللللللَّهُ اللَّهُ اللللللللْمُ اللللللللللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الل

والرابع: للفعل والقول الواقع بحسب ما يجب وبقدر ما يجب وفي الوقت الذي يجب كَنَالِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ الذي يجب كقولنا: ﴿ كَنَالِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ ﴾ [يونس: ٣٣](١).

# ( ٢/٢ ) دلالة لفظ « الحق » في الآيات:

وجبت الإشارة ابتداء أن لفظ « الحق » ورد في جميع النصوص موضوع الدرس منفيًّا بحرف « غير » وهذا يدل على أن المقصود به ضده. كما أنه ورد في كل الآيات مفردًا معرفًا بـ « أل ».

يمكن حصر دلالة « الحق » في الآيات في معنى جامع هو: « الاستحقاق »، فالذين استكبروا لم يكن لهم أدنى سند على حجيَّة آرائهم وصواب مواقفهم اتجاه رسالة الأنبياء ودعوتهم. إنما استكبروا ورفضوا تعديًا وعتوًّا على ربهم. لقد كان استكبارهم بالباطل والعدوان ليس إلا.

وعاد اعتزوا بقوتهم وما هم فيه من عظم الخلق وشدة البطش فنسوا أو تناسوا أن قوتهم تلك مصدرها القوي القدير. فحملهم ظنهم ذاك على التجبر والتعظم والطغيان بما لا يستحقون به ذلك، إنما صدر منهم ما صدر كفرًا وظلمًا وعتوًّا: ﴿ فَأَمَّا عَادُ فَاسَتَكَبُرُوا فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِي وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَا قُوَةً أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَ ٱللّهَ ٱلّذِى خَلَقَهُمْ هُو أَشَدُ مِنَا قُوَةً أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَ ٱللّهَ ٱلّذِى خَلَقَهُمْ هُو أَشَدُ مِنَا قُوةً أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَ ٱللّهَ ٱلّذِى خَلَقَهُمْ هُو أَشَدُ مِنَا قُوةً أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَ ٱللّهَ ٱلّذِى خَلَقَهُمْ هُو أَشَدُ مِنَا قُوةً أَولَمْ يَرُواْ أَنَ ٱللّهَ ٱلّذِى خَلَقَهُمْ هُو أَشَدُ مِنَا قُوةً أَولَمْ يَرُواْ أَنَ ٱللّهَ ٱلّذِى خَلَقَهُمْ هُو أَشَدُ

وكذلك شأن كل الكفار الذين طبع اللَّه على قلوبهم فهم لا يؤمنون. استعلوا على

<sup>(</sup>١) المفردات « حق »، وانظر أيضًا: التوقيف على مهمات التعاريف ( ص٢٨٧، ٢٨٨ ).

الخلق ورفضوا دعوة الأنبياء دون وجه حق إنما بالباطل، لما لم توافق الرسالات هوى أنفسهم، فاختاروا سبيل الغي بديلًا عن سبيل الرشاد وأترفوا في شهواتهم وانهمكوا فيما يشغلهم عن تدبر آيات اللَّه وقبولها والعمل بمقتضاها. وهذا ما تؤكده الآية العشرون من سورة الأحقاف والآية السادسة والأربعون بعد المائة من سورة الأعراف.

# ( ٣/٢ ) دلالة ضميمة: « الاستكبار بغير الحق »:

مما لا شك فيه أن اقتران مصطلح « الاستكبار » بالمركب اللفظي « غير الحق » يعطي للمفهوم المدروس دلالة خاصة تزيد من سعته المفهومية.

وفيما يلي عرض لدلالات هذه الضميمة في القرآن الكريم:

# ( ٢/ ٣/٢ ) كل استكبار في الأرض فهو بغير الحق:

وهذا يعني بتعبير آخر أن استكبار البشر لا يكون إلا بغير الحق. فكل الآيات موضوع الدرس أسند فعل الاستكبار فيها لبشر.

في آية « القصص » أسند الاستكبار لفرعون وجنوده، وفي آية « فصلت » أسند لقوم عاد، وفي آية « الأحقاف » وآية « الأعراف » أسند للذين كفروا عمومًا.

فكل ما اغتر به هؤلاء من: حكم وسلطان وقوة في الأجسام والعدد لا يسوغ لهم بأي حال استكبارهم واستعلاءهم على الخلق، لوجود قوة فوق قوتهم وسلطان يحكم سلطانهم هو سلطان اللَّه تعالى وقوته.

«قوله: «بغير الحق» زيادة تشنيع لاستكبارهم، فإن الاستكبار لا يكون بحق؛ إذ لا مبرر للكبر بوجه من الوجوه؛ لأن جميع الأمور المغريات بالكبر من العلم والمال والسلطان والقوة وغير ذلك لا تبلغ الإنسان مبلغ الخلو عن النقص. وليس للضعيف الناقص حق في التكبر ولذلك كان الكبر من خصائص اللَّه تعالى »(۱). فالحق أن يخضع العباد للَّه وألا يستكبروا في الأرض، ومن هم بالقياس إلى عظمة خلق اللَّه؟ « فحيثما تكبر إنسان في الأرض كان ذلك تكبرً ابغير الحق »(۱). كما أن امتلاك كل أسباب المنعة التي ذكرت لا ينبغي أن تدفع بمالكها إلى الاستكبار والتجبر، إلا إذا كان قلبه وعقله تبعه، لا يتلقى عن الوحي وإنما يتتلمذ على الهوى ويخضع لسيطرته. وهذا حال فرعون وعاد وجميع الكافرين.

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير (٢٤/٢٥٦).

ضمائم الاستكبار والاستضعاف \_\_\_\_\_\_ ضمائم الاستكبار والاستضعاف

## ( ٢ / ٣ / ٢ ) أسباب الاستكبار بغير الحق:

هي ثلاثة أسباب أمكن حصرها بعد تتبع معاني الآيات المدروسة في:

العترار بالقوة: شاهدنا ذلك في قوله الله المتفهام في قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا عَادُ فَأَسَّتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَا قُوَةً ﴾ [ فصلت: ١٥]. فالاستفهام في قوله تعالى: ﴿ مَنْ أَشَدُ مِنَا قُوّةً ﴾ إنكاري أي لا أشد منا قوة، وهو بيان لاستحقاقهم العظمة وجواب لهود النه عما خوفهم به من العذاب (١)، وكانوا أصحاب خلق عظيم وجسم طويل فاغتروا بقوتهم تلك، وحملهم ذلك على رفض دعوة الله والاستكبار عليها وعلى الناس. يقول الطاهر ابن عاشور وهو معنى قولهم: ﴿ وهم قد اغتروا بقوة أجسامهم وعزة أمتهم وادعوا أنهم لا يغلبهم أحد، وهو معنى قولهم: ﴿ مَن أَشد منا قوة ﴾ فقولهم ذلك هو سبب استكبارهم لأنه أورثهم الاستخفاف بمن عداهم، فلما جاءهم هود بإنكار ما هم عليه من الشرك والطغيان عظم عليهم ذلك لأنهم اعتدوا العجب بأنفسهم وأحوالهم فكذبوا رسولهم ﴾ (١٠). ومما يدل عليهم ذلك لأنهم اعتدوا العجب بأنفسهم وأحوالهم فكذبوا رسولهم » (١٠). ومما يدل على تهافت قولهم ذاك، قوله تعالى تعقيبًا عليهم: ﴿ أَوْلَمْ يَرَوُّا أَنَ اللهُ الذِّي خَلَقَهُمْ هُوَ على منافرة وجب كون الناقص في طاعة الكامل فهذه المعاملة توجب عليهم كونهم منقادين للَّه تعالى خاضعين لأوامره ونواهيه » (١٠).

# ٢ - الاعتقاد بعدم البعث والحساب:

المستكبرون بطغيانهم الذي يحجبهم عن صوت الحق والانقياد إليه يتوهمون بما هم عليه من قوة وقدرة - عدم الرجعة إلى الله تعالى والوقوف بين يديه للحساب والعقاب، فيحملهم هذا التوهم الكاذب على الاستكبار على أهل الأرض بغير حق والتكذيب بالآيات والنذر...

يقول تعالى حكاية عن فرعون: ﴿ وَاَسْتَكْبَرَهُوَ وَجُمْنُودُهُ. فِ ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّواً أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونِ ﴾ [القصص: ٣٩].

ففر عون و جنوده ومعهم كل الطغاة « ظنوا أن لا بعث و لا رجوع لأنهم كفروا بالمرجوع إليه... ويجوز أن يكون المعنى: وظنوا أنهم في منعة من أن يرجعوا في قبضة قدرتنا »(٤).

<sup>(</sup>١) روح المعاني ( ٢٤/ ١١٢ )، ومجمع البيان ( ٢٤/ ١١ )، والجامع لأحكام القرآن ( ١٥/ ٣٤٧ )، و فتح القدير

<sup>(</sup>٤/ ٥١٠). (٢) التحرير والتنوير ( ٢٤/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) مفاتيح الغيب ( ٢٧/ ١١٣ ). (١) التحرير والتنوير ( ٢٠/ ١٢٤ ).

وفي كلا الحالتين كذب هؤلاء وخنسوا لما أتاهم أمر اللَّه، فظهر لهم ولمن سار مسارهم أن الاستكبار من البشر في الأرض لا يكون إلا بغير الحق. قال تعالى في نهاية المشهد لما أغرق سبحانه فرعون وجنوده في اليم: ﴿ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَابَ عَنِقِبَهُ المشهد لما أغرق سبحانه فرعون وجنوده في اليم: ﴿ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَابَ عَنِقِبَهُ الطّمهم أنفسهم بالكفر وظلمهم الظّلالمِينَ ﴾ [القصص: ٤٠] «اعتبارًا بسوء عاقبتهم لأجل ظلمهم أنفسهم بالكفر وظلمهم الرسول بالاستكبار عن سماع دعوته. وهذا موضع العبرة من سوق هذه القصة ليعتبر بها المشركون، فيقيسوا حال دعوة محمد على بحال دعوة موسى النسلا، ويقيسوا حالهم بحال فرعون وقومه فيوقنوا بأن ما أصاب فرعون وقومه من عقاب سيصيبهم لا محالة... وكما طمع فرعون أن يبلغ إلى اللَّه استكبارًا منه في الأرض سأل المشركون: ﴿ لَوَلاَ وَظنوا أنهم لا يرجعون إلى اللَّه كما ظن أولئك، فيوشك أن يصيبهم من الاستئصال ما وطنوا أنهم لا يرجعون إلى اللَّه كما ظن أولئك، فيوشك أن يصيبهم من الاستئصال ما أولئك »(۱).

٣ - فقدان الحجة لدفع الرسالة ورفضها: كل الذين استكبروا على أنبياء اللَّه وتجبروا على المؤمنين لم تكن لهم حجة واحدة ترد ما كفروا به واستكبروا عليه، فكان ذلك منهم بالعدوان والباطل لا بالحق والاستحقاق. فهذا فرعون من جديد، لما يئس من دفع رسالة موسى بالحجج والبراهين وفقد كل حجة، بل كل شبهة ينصبها في مقابلة ما أظهره من المعجزات، قال قولته المشهورة: ﴿ إِنِّ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمُ أَوَّ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ المعجزات، قال قولته المشهورة: ﴿ إِنِّ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمُ اللَّهُ المنحر والجنون، لما الفسركون محمدًا على صدقه وصدق دعوته فلم يبق لهم بعد جاءهم بالحجج الدامغة والبراهين الواضحة على صدقه وصدق دعوته فلم يبق لهم بعد ذلك إلا الاستكبار. وصدق اللَّه العظيم الذي وصف استكبارهم ذاك بأنه استكبار بغير حق.

( ٢/ ٣/ ٣ ) د لالة الاستكبار بغير الحق:

يمكن حصر دلالة ضميمة « الاستكبار بغير الحق » في الآيات المدروسة في معنيين اثنين هما:

- ١ من يستكبر من المخلوقين فهو غير محق. (غير مستحق).
  - ٢ من يستكبر من المخلوقين فاستكباره هو بما ليس بحق.

بيان المعنى الأول تم شرحه. أما المعنى الثاني فأورده بعض المفسرين حين اعتبروا

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير (٢٠/ ١٢٦،١٢٥ ).

ضمائم الاستكبار والاستضعاف \_\_\_\_\_\_\_\_ ضمائم الاستكبار والاستضعاف

لفظ «بغير الحق » في الآيات صلة لفعل الاستكبار أو التكبر. واعتبروا أن هذا الذي ليس بحق هو ما كان عليه الكفار من دينهم (١). فهم استكبروا وتكبروا وتعززوا بما ليس بحق وهو دينهم الباطل وظلمهم المفرط.

وحقيقة الاستكبار في الأرض الموصوف بغير الحق هو « إظهار النخوة والكبر وعدم الالتفات إلى الغير والاستعلاء عليهم واستخدامهم وتركيعهم، بل وادعاء حق الربوبية في الأرض على عباد اللَّه ومزاولة هذا الحق بالتشريع لهم من دون اللَّه، وتعبيدهم لهذا التشريع الباطل، ومن هذا التكبر ينشأ سائر ألوان التكبر، فهو أساس الشر كله ومنه ينبعث »(٢).

# ( ٢/ ٣/ ٤ ) التكبر بالحق هو لله تعالى وحده:

إن صفة التكبر – كما أجمع المفسرون – لا تكون إلا للَّه والذي له القدرة والفضل استكبار البشر بأنه بغير حق. ووجه الحق في ذلك أنه سبحانه هو الذي له القدرة والفضل الذي ليس لأحد سواه فلا جرم يستحق كونه متكبرًا. فهي صفة ذم في جميع العباد وصفة مدح في حق اللَّه جل جلاله، لأنه يستحق إظهار ذلك على سواه، فذلك في حقه حق وفي حق غيره من المتصفين بها باطل (٣). قال اللَّه والله في الحديث القدسي عن أبي هريرة عن النبي والعظمة إزاري فمن نازعني في واحد منهما قذفته في النار »(١). إن وصفه تعالى لتكبر الكافرين والمشركين بأنه بغير الحق زيادة لتشنيع هذا الخلق في حق البشر بذكر ما هو صفة لازمة له وكاشفة لوصفه وهي مغايرة الحق.

وليس تكبر اللَّه بمقصود أن يحترز عنه في جميع الآيات - موضوع الدرس - حتى يجعل القيد « بغير الحق » للاحتراز عنه (٥٠).

# الاستكبار في النفس

١ - مورد الضميمة:

اقترن مصطلح الاستكبار بلفظ الأنفس في قوله رَجَّك: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يُرْجُونَ لِقَآءَنَا لَوْلًا

<sup>(</sup>١) انظر: الكشاف ( ٢/ ١١٧ )، والبحر المحيط ( ٥/ ١٧٤ )، وفتح القدير ( ٢/ ٢٤٤ )، وروح المعاني ( ٩/ ٦١ ).

<sup>(</sup>٢) في ظلال القرآن (٣/ ١٣٧١).

<sup>(</sup>٣) انظر: مفاتيح الغيب ( ١٥/ ٥ )، والبحر المحيط ( ٥/ ١٧٤ ).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب: تحريم الكبر (٢٠٢٣/٤)، وأخرجه أبو داود في كتاب اللباس، باب: ما جاء في الكبر (٤/ ٥٠).

١٥٦ \_\_\_\_\_ مفهوم الاستكبار والاستضعاف: دراسة مصطلحية

أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَكَ مِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَّا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا ﴾ [الفرقان: ٢١].

الآية من سورة الفرقان وهي مكية تعنى بشؤون العقيدة، وتعالج شبهات المشركين حول رسالة محمد على وحول القرآن العظيم. ومحور السورة يدور حول إثبات صدق القرآن، وصحة الرسالة المحمدية، وحول عقيدة الإيمان بالبعث والجزاء، وفيها بعض القصص للعظة والاعتبار.

#### ٢ - دلالة الضميمة:

( ۱/۲ ) دلالة لفظ « النفس » في اللغة:

« النون والفاء والسين أصل واحد يدل على خروج النسيم كيف كان، من ريح أو غيرها، وإليه يرجع فروعه »(١).

وشرحها المناوي بأنها الجوهر البخاري اللطيف الحامل لقوة الحياة والحس والحركة الإرادية. وسماها الحكيم: الروح الحيوانية، فهي جوهر مشرق للبدن، فعند الموت ينقطع ضوؤه من ظاهر البدن وباطنه، وأما وقت النوم، فينقطع ضوؤه عن ظاهره دون باطنه، فثبت أن النوم والموت من جنس واحد، لأن الموت انقطاع كلي، والنوم انقطاع ناقص، فثبت أن القادر الحكيم دبر تعلق جوهر النفس بالبدن على ثلاثة أضرب:

- إن غلب ضوء النفس على جميع أجزاء البدن: ظاهره وباطنه فهو اليقظة.
  - وإن انقطع ضوؤها عن ظاهره فقط، فالنوم.
    - أو بالكلية: فالموت »(٢).

ومن معانيها الجزئية: حقيقة الشيء وذاته، وكل شيء بعينه نفس (٣)، ومن معانيها أيضًا: العند ﴿ تَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا آعَلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ﴾ [المائدة: ١١٦] أي: ما عندي وما عندك وأيضًا العظمة والعزة والهمة والأنفة والعيب والإرادة والعقوبة، قيل ومنه: ﴿ وَيُحَذِّرُ كُمُ اللّهُ نَفْسَكُم اللّهُ نَفْسَكُم الله عمران: ٢٨] (١).

« والنفس الدم، وهو صحيح، وذلك أنه إذا فقد الدم من بدن الإنسان فقد نفسه...

<sup>(</sup>۱) المقاييس « نفس ».

<sup>(</sup>٢) التوقيف على مهمات التعاريف (ص٥٠٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: العين « نفس »، والقاموس المحيط « نفس »، والكليات « نفس ».

<sup>(</sup>٤) القاموس المحيط « نفس ».

ضائم الاستكبار والاستضعاف \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

والنفس قوامها بالنفيس... وقياس الباب في هذا و فيما معناه واحد »(١).

( ٢/٢ ) دلالة لفظ « النفس » في الآية الكريمة:

يمكن حصر دلالة النفس في الآية الكريمة في معنيين:

### ١ - القلب:

وذلك أن المشركين الذين طلبوا نزول الملائكة ورؤية اللَّه أضمروا بذلك الكفر والاستكبار عن الحق في قلوبهم، فكان ذلك معتقدهم كما قال تعالى: ﴿إِن فِي صُدُورِهِمَ إِلَا كِن مُلْفِيهِمْ وَالْاستكبار عَن الحق في قلوبهم، فكان ذلك معتقدهم كما قال تعالى: ﴿إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَا كِنْ اللّهِ مِبْلِغِيمَةً ﴾ [غافر: ٥٦](٢).

#### ٢ - الذات:

أي أن الكفار بالغوا في تعظيم أنفسهم حين اجترؤوا على التفوه بمثل تلك العظيمة الشنعاء وسألوا ما ليسوا به بأهل<sup>(٣)</sup>.

( ٢/٢ ) دلالة ضميمة « الاستكبار في النفس » في الآية الكريمة:

يمكن حصر دلالة هذا المركب اللفظى في معنيين متكاملين:

١ - تعظيم الذات ورفعها فوق منزلتها الحقيقية:

إن اللَّه ﷺ وصف كفار قريش بأنهم استكبروا في أنفسهم وأعطوها من المكانة ما لا تستحق، للاعتبارات الآتية:

- عدم رجاء لقاء اللَّه: قال القاضي أبو محمد: « والذي يظهر لي أن الرجاء في هذه الآية على بابه، لأن خوف لقاء اللَّه تعالى مقترن أبدًا برجائه، فإذا نفي الرجاء عن أحد فإنما أخبر عنه أنه مكذب بالبعث لنفى الخوف والرجاء »(٤).

ويمكن أن يكون المعنى: عدم توقعهم لقاء اللَّه تعالى أصلًا، لإنكارهم البعث والحساب بالكلية لا عدم أملهم حسن اللقاء ولا عدم خوفهم سوء اللقاء لأن عدمهما غير مستلزم لما هم عليه من العتو والاستكبار وإنكار البعث والحساب رأسًا(٥).

<sup>(</sup>۱) المقاييس « نفس ».

<sup>(</sup>٢) الكشاف ( ٣/ ٨٨ )، ومفاتيح الغيب ( ٢٤/ ٧٠ )، والبحر المحيط ( ٨/ ٩٦ )، وفتح القدير ( ٤/ ٦٩ ).

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز (٤/ ٢٠٥)، وإرشاد العقل السليم (٦/ ٢١٠)، وروح المعاني (٩/٦١).

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز (٤/ ٢٠٥). (٥) إرشاد العقل السليم (٦/ ٢١١).

- سؤال رؤية اللَّه تعالى: إن وصف اللَّه تعالى لمشركي قريش بالاستكبار والعتو لا يدل على أن الرؤية مستحيلة « لأن من طلب شيئًا محالًا، لا يقال إنه عتا واستكبر، ألا ترى أنهم لما قالوا: ﴿ ٱجْعَل لَنَا ٓ إِلَهَا كُمَا هُمُمْ ءَالِهَةٌ ﴾ لم يثبت لهم بطلب المحال عتوًّا واستكبارًا بل قال: ﴿ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تُجَهَلُونَ ﴾ [ الأعراف: ١٣٨ ] بل العتو والاستكبار لا يثبت إلا إذا طلب الإنسان ما لا يليق به ممن فوقه أو كان لائقًا به ولكنه يطلبه على سبيل التعنت... ومما يدل عليه أن موسى لما سأل الرؤية ما وصفه اللَّه تعالى بالاستكبار والعتو، لأنه اللَّهُ طلب الرؤية شوقًا - وهؤلاء طلبوها امتحانًا وتعنتًا - لا جرم وصفهم بذلك »(١).

فما جاءهم به النبي عَلَيْ من المعجزات كاف لو وفقوا.

- سؤال تنزيل الملائكة: أي أن المشركين رفعوا أنفسهم فوق قدرها لما اشترطوا للإيمان برسالة النبي على نزول الملائكة عليهم، وهذا النزول يشمل معنيين:

١ - نزولهم إليهم وإخبارهم إياهم بصدق محمد عَلَيْ (٢).

۲ - نزولهم عليهم بطريق الرسالة (۳).

وكلا المعنيين ناشئ عن غاية غلوهم في المكابرة والعتو؛ لأن الملائكة لا ترى إلا عند الموت أو عند نزول العذاب(1). وهذا لأنهم كانوا يستبعدون أن يكون الرسول بشرًا.

من كل هذا يظهر أن شعور المشركين بأنفسهم تضخم «حتى شغلهم عن تقدير القيم الحقيقية ووزنها وزنًا صحيحًا، لقد عادوا ما يحسون إلا أنفسهم وقد كبرت في أعينهم وتضخمت وعظمت حتى لا يحسبونهم شيئًا عظيمًا في هذا الكون يستحق أن يظهر لهم اللَّه جل جلاله ليؤمنوا ويصدقوا »(٥).

٢ - إضمار الاستكبار عن الحق واعتقاده في القلوب:

فحرف « في » في قوله تعالى: ﴿ فِي آنفُسِمِم ﴾ [الفرقان: ٢١] للظرفية المجازية، شبهت

<sup>(</sup>۱) مفاتيح الغيب (۲۶/ ۲۹، ۷۰).

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ( ٨/ ٩٥ )، وروح المعاني ( ٢/١٩ )، والجامع لأحكام القرآن ( ١٣/ ١٩ ).

<sup>(7)</sup> إرشاد العقل السليم (  $\Gamma$ /  $\Gamma$ 1)، وفتح القدير (  $\Gamma$ 2 ).

<sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام القرآن (١٣/ ٢٠).

<sup>(</sup>٥) في ظلال القرآن (٥/ ٢٥٥٨).

ضهائم الاستكبار والاستضعاف \_\_\_\_\_\_ ١٥٩

أنفسهم بالظروف في تمكن المظروف منها، أي هو استكبار متمكن منهم، كقوله تعالى: ﴿ وَفِيٓ أَنفُسِكُمُ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ [الذاريات: ٢١](١).

والمعنى: أن كفار قريش لما سألوا النبي عَلَيْ رؤية اللَّه عَلَى ونزول الملائكة كان ذلك تجليًا لما أضمروه في أنفسهم من الاستكبار عن الحق وهو الكفر والعناد الكامن في قلوبهم كما قال تعالى: ﴿إِن فِي صُدُورِهِمُ إِلَّا كِبُرُّ مَا هُم بِبَلِغِيهُ ﴾ [غافر: ٥٦](٢).

# الاستكبار عن الآيات

#### ١ - موارد الضميمة:

اقترن لفظ « الآيات » بمصطلح « الاستكبار » في القرآن الكريم في موضعين هما:

١ - قوله تعالى: ﴿ يَبَنِي ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيَكُمْ ءَايَتِي فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا حَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحُزُنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا وَٱسْتَكَبَرُواْ عَنْهَا أَوْلَتِهِكَ أَصْحَلُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٦،٣٥].

٢ - قوله ﷺ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ بِعَايَئِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَا نُفَتَّ مُ لَمُمْ أَبُونُ ٱلسَّمَاءَ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَمِّ ٱلْجِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجَزِى ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ لَهُمْ مِّن جَهَنَّمَ مِهَادُ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِى ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [الأعراف: ٤١،٤٠].

#### ٢ - دلالة الضميمة:

( ۱/۲ ) دلالة لفظ « الآية » في اللغة:

« الهمزة والياء والتاء أصل واحد، وهو النظر يقال: تأيا يتأيا تأييًا، أي تمكن... وأصل آخر وهو التعمد. يقال: تآييْتُ – على تفاعلت – وأصله: تعمدت آيته وشخصه... قال الأصمعي: آية الرجل شخصه »(٣). والآية: العلامة الظاهرة (٤). « وحقيقة كل شيء ظاهر هو ملازم لشيء لا يظهر ظهوره، فمتى أدرك مدرك الظاهر منهما علم أنه أدرك الآخر

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير (١٩/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: الكشاف (٣/ ٨٨)، والبحر المحيط (٨/ ٩٦)، ومفاتيح الغيب (٢٤/ ٧٠).

<sup>(</sup>٣) معجم مقاييس اللغة « أيي ».

<sup>(</sup>٤) العين «أي »، ومقاييس «أيي »، والقاموس المحيط «أي »، والمفردات «أي »، والتوقيف على مهمات التعاريف (ص٧٠١)، و الكليات (ص٢١٩).

واختار الراغب أن الصحيح أنها مشتقة من التأني الذي هو التثبت والإقامة على الشيء (٢).

# ( ٢/٢ ) دلالة لفظ « الآيات » في الآيتين الكريمتين:

المقصود بالآيات في الآيتين الكريمتين هو مجمل ما جاء به رسل اللَّه لأقوامهم من حجج وأدلة وبراهين على صدق رسالاتهم من دلائل وأحكام وشرائع كتلك الدالة على وجود الخالق ووحدانيته، والدالة على النبوة والمعاد ونحو ذلك، ويشمل المعنى كذلك الآيات المتلوة في القرآن.

### ( 7/7 ) دلالة ضميمة « الاستكبار عن الآيات » في الآيتين الكريمتين:

يمكن حصر ثلاث دلالات لضميمة الاستكبار عن الآيات، متكاملة ومترابطة، هي:

# ١ - عدم التصديق بآيات الله:

أول ما قابل به الكفار آيات اللَّه تعالى المنزلة على أنبيائه الكرام هو الترفع والتكبر عن الإيمان بها كحجج وأدلة قاطعة على صدق الرسل صلوات اللَّه عليهم وسلامه، فلم يقبلوها جحودًا وكفرًا رغم وضوحها وقوتها. وهذا واضح في اقتران الاستكبار عن الآيات بالتكذيب بها في الآيتين الكريمتين، فالتكذيب نتج عنه الاستكبار والتعاظم لذلك قابل المولى على في الآية السادسة والثلاثين الإصلاح بالاستكبار؛ لأن إصلاح العمل من نتيجة التكذيب.

والكفار إما كذبوا بحسب اعتقادهم وإما استكبروا فكذبوا وإن كانوا غير مصممين في اعتقادهم على التكذيب. قال القاضي أبو محمد: وهذا نحو الكفر عنادًا(٤).

المحصلة أن هؤلاء لم يكونوا ليتبعوا الرسل فيما جاؤوا به ولا ليقتدوا بما أمروا به لأن من كذب بالشيء نأى بنفسه عن اتباعه.

<sup>(</sup>۱، ۲) المفردات « أي ».

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط ( ٥/ ٤٦ ).

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز ( ٢/ ٣٩٧).

ضائم الاستكبار والاستضعاف \_\_\_\_\_\_\_ ضمائم الاستكبار والاستضعاف

### ٢ - الأنفة من العمل بمقتضى الآيات:

هذه الدلالة نتيجة لسابقتها. فمن كذب بالشيء لم يعمل به ولم ينقد إليه، فهؤلاء رفضوا الانقياد للرسل ورفضوا اتباعهم؛ لذلك رفضوا الانقياد إلى ما جاؤوهم به من أدلة وبراهين على صدق دعوتهم، ولم يكن هذا الرفض منطقيًّا ولم يستند إلى أي مبررات عقلية مقنعة، وإنما كان رفضهم أنفة فقط لذلك عبر المولى ولله بلفظ الاستكبار دون غيره من الألفاظ، ولذلك استحقوا أن يكونوا من أصحاب النار المخلدين فيها، وأن لا تفتح لأرواحهم إذا خرجت أبواب السماء، ولا يصعد لهم في حياتهم إلى اللَّه قول ولا عمل، لأن أعمالهم خبيثة، وإنما يرفع الكلم الطيب والعمل الصالح(١١)، لذلك أفاد تحقيق أنهم صائرون إلى النار بطريق قصد ملازمة النار عليهم في قوله: ﴿ أُولَتَهِكَ أَصْعَابُ ٱلنَّارِ أَ ﴾ لأن لفظ «أصحاب» مؤذن بالملازمة وبما تدل عليه الجملة الاسمية من الدوام، والثبات في قوله: ﴿ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴾ (١٠).

## ٣ - الصدعن الرسالة وصد الناس عنها:

إن في تكذيب الكافرين بآيات اللَّه واستكبارهم عنها صدًّا لرسالة الأنبياء وصدًّا للناس من أن يتبعوها ويتبعوا الهدي الذي فيها. ومصداق هذا فيما يرى من احتقار المشركين عبر تاريخ الرسالات لأصحابها من رسل وأنبياء، وكذلك لأتباعهم من الناس الذين صودر حقهم الطبيعي في حرية الاعتقاد بما رأوه دينًا حقًّا.

# الاستكبار عن عبادة الله تعالى

## ١ - موارد الضميمة.

- قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ, وَلَهُ، يَسْجُدُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٦].
- قوله تعالى: ﴿ وَلَهُ, مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَنْ عِندَهُ, لَا يَسْتَكُمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴾ [الأنبياء: ١٩].
- قوله ﷺ ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِ ٓ أَسْتَجِبُ لَكُو ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُمِرُونَ عَنْ عِبَادَقِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ٦٠].

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٨/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير ( ٨/ ١١١ ).

#### ٢ - دلالة الضميمة:

( ١/٢ ) دلالة لفظ « العبادة » في اللغة:

« العين والباء والدال أصلان صحيحان، كأنهما متضادان والأول من ذينك الأصلين يدل على لين وذل، والآخر على شدة وغلظ...

قال الخليل: وأما عبد يعبد عبادة فلا يقال إلا لمن يعبد اللَّه تعالى، يقال: منه عبد يعبد عبادة، وتعبد ويتعبد تعبدًا، فالمتعبد: المتفرد بالعبادة.. والأصل الآخر: العبدة - وهي الغلبة والصلابة -، قال: هذا ثوب له عبدة إذا كان صفيقًا قويًّا »(١).

والعبادة: الطاعة (٢)، قال الزجاج: « ومعنى العبادة في اللغة الطاعة »(٢). وعبد اللَّهَ يعبده عبادة ومعبدًا ومعبدة تأله له (٤).

والعبودية إظهار الخضوع والتذلل، والعبادة أبلغ منها، لأنها غاية التذلل (٥) ولا يستحقها إلا اللَّه تعالى لأنه سبحانه غاية الإفضال، ولهذا قال: ﴿ أَلَّا تَعَبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء: ٢٣]. كما أن العبادة تسقط في العقبي والعبودية لا تسقط »(٢).

( ٢/٢ ) دلالة « العبادة » في الآيات الكريمة:

يمكن حصر معنيين اثنين للفظ « العبادة » في الآيات الكريمة، وهما:

- ا طاعة الله والتذلل له $^{( ext{ iny })}$ 

هذا المعنى تدل عليه آيتي « الأعراف » و « الأنبياء ».

فاللَّه سبحانه ينفي الاستكبار عن طاعته والتواضع والخضوع له سبحانه عن الملائكة على مكانتهم ومنزلتهم وكمال شرفهم، فكيف بالبشر الضعيف المتمرد عن عبادة اللَّه. إن الملائكة مع تلك الرفعة لا يكلون ولا يعيون من تسبيح اللَّه عَلَىٰ ليل نهار، وإن الإنسان

<sup>(</sup>١) المقاييس « عبد ».

<sup>(</sup>٢) اللسان « عبد »، والصحاح « عبد »، والقاموس المحيط « عبد ».

<sup>(</sup>٣،٤) اللسان « عبد ».

<sup>(</sup>٥) المفردات « عبد »، والكليات ( ص٥٨٣ ).

<sup>(</sup>٦) الكليات (ص٠٥٠ ).

<sup>(</sup>۷) جامع البيان ( ۹/ ١٦٨ )، والكشاف ( ۲/ ١٤٠ )، والبحر المحيط ( ٥/ ٢٦٤ )، ومفاتيح الغيب ( ١٥ / ١١٥ )، ( ١٤٨ / ٢٢ )، وإرشاد العقل السليم ( ٦/ ٦٠ )، والجامع ( ١١/ ٢٧٧ )، وتفسير القرآن العظيم ( ٣٣/ ١٥٦ )، وفتح القدير ( ٣٠/ ٢٠٠ ).

ضمائم الاستكبار والاستضعاف \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ١٦٣

رغم خلوه من ذلك الاختصاص تراه يستكبر عن طاعة اللَّه وينأي بجانبه عنها.

#### ٢ - الدعاء:

وردت العبادة بهذا المعنى في آية « غافر »؛ لأن الدعاء نوع من العبادة ومن أفضل أنواعها، بل روى ابن منذر والحاكم وصححه عن ابن عباس أنه قال: أفضل العبادة الدعاء وقرأ الآية « .. وفي إيقاع العبادة صلة الاستكبار ما يؤذن بأن الدعاء باب من أبواب الخضوع، لأن العبادة خضوع ولأن المراد بالعبادة الدعاء، والاستكبار إنما يكون عن شيء إذا أتى به لم يكن مستكبرًا »(١).

وما يعزز هذا المعنى أيضًا ما روي عن النعمان بن بشير أن رسول اللَّه ﷺ قال: « الدعاء العبادة » و قرأ هذه الآية (٢)، ويزكي هذا قوله تعالى في نفس الآية: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ اُدْعُونِيَ الْعَبَادَة » [ غافر: ٦٠].

( ٣/٢ ) دلالة ضميمة « الاستكبار عن عبادة اللُّه » في الآيات الكريمة:

ينبغي الإشارة مسبقًا أن الاستكبار عن عبادة اللَّه تعالى جاء منفيًّا في آيتي « آل عمران » و « الأنبياء »، إذ نفاه المولى ﷺ عن الملائكة، وجاء مثبتًا في آية « غافر » أثبته سبحانه للبشر.

أما دلالات هذه الضميمة في الآيات الكريمة فيمكن حصرها في الآتي: ١ - نفي الاستكبار عن عبادة اللَّه موجب للطاعة وإثباته موجب للعصيان:

إن نفي الاستكبار عن عبادة اللَّه تعالى عن الملائكة هو إظهار لعبوديتهم وموجب لطاعتهم، وإثباته لمن سواهم من المكلفين موجب لعصيانهم، فالملائكة مع كمال شرفهم وجلال قدرهم عند اللَّه تعالى وبراءتهم من بواعث الشهوة والغضب وحوادث الحق والحسد، لا يستكبرون عن عبادة اللَّه وطاعته، بل هم مواظبون على تسبيحه والسجود له والخضوع ليلًا ونهارًا لا يفترون ولا يستحسرون، وأما غيرهم من المكلفين فرغم ضعفهم واحتياجهم، إذ النزوة والشهوة تغلب فيهم، مع ذلك يستكبرون عن طاعة المولى كالله المنطان في أنفسهم، فرأوا لها مزية ليست لغيرهم، فمنعهم ذلك من الطاعة والخضوع.

<sup>(</sup>١) روح المعاني ( ٢٤/ ٨١ ).

فأولئك رغم مكانتهم أطاعوا وخضعوا وهؤلاء رغم وضاعتهم وضعفهم استعلوا واستكبروا. فتبين بذلك أنه من خاف الله لم يستكبر عن عبادته، سواء كان ملكًا أو بشرًا مؤمنًا، وبهذا أمكننا القول أن العبادة ناشئة عن انتفاء الاستكبار وعدمها ناشئ عن ثبوته.

# ٢ - نفي استكبار الملائكة عن عبادة الله، نفي للبنوة عنهم.

إذ كيف يجوز عليه سبحانه اتخاذ الولد والشريك « ومن عنده » وهم الملائكة الذين لهم عند اللَّه تعالى المنزلة، كما يقال عند الأمير كذا وكذا من الجند وإن كانوا متفرقين في الأماكن...، لا يأنفون ولا يترفعون عن عبادته. وأراد بذلك نفي البنوة عنهم لأن أحدًا لا يستعبد ابنه (۱).

#### الاستكبار بالبيت الحرام

### ١ - مورد الضميمة:

اقترن مصطلح الاستكبار بلفظ المسجد الحرام في قوله تعالى: ﴿ حَقَّى إِذَا أَخَذُنَا مُثَرَفِيهِم بِٱلْمَدَابِ إِذَا هُمْ يَجْنُرُونَ ﴿ لَا تَجْنُرُوا اللَّهُمَ إِنَّكُمُ مِنَّا لَا نُنصَرُونَ ﴿ قَدْ كَانَتُ ءَايَتِي نُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَنَكُمْ مُنَّ مُسْتَكُمِرِينَ بِهِ عَسْمِرًا تَهْجُرُونَ ﴾ [المؤمنون: ٦٤ - ٢٧].

المقصود في قوله تعالى: « به » هو البيت الحرام كما قال جمهور المفسرين (۲). قال ابن عطية – رحمه اللّه –: « قال الجمهور: هو عائد على الحرم والمسجد وإن لم يتقدم له ذكر لشهرته في الأمر (7).

# ٢ - دلالة الضميمة في الآية الكريمة:

معنى الضميمة أن مترفي قريش كانوا يعتقدون في أنفسهم أن لهم بالبيت الحرام حقوقًا أعظم وأكثر من غيرهم، ولهم منازل عند اللَّه ليست لغيرهم، لأنهم خدامه وولاته والقائمون عليه. قال النسائي: «كانوا يتكبرون ويسمرون فيه فلا يعمرونه ويهجرونه »(١). لذلك فهم يتكبرون به على سائر الناس.

وفي هذه الضميمة إنحاء من اللَّه تعالى عليهم، قال الشيخ ابن عاشور: « وفيه إنحاء

<sup>(</sup>١) مجمع البيان (١٥/ ١٤ )، وانظر أيضًا: جامع البيان (١٧/ ١٠، ١١ ).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٢٨/١٨)، والمحرر الوجيز (٤/ ١٤٩)، والبحر المحيط ( ٧/ ٢٧٢)، والجامع لأحكام القرآن

<sup>(</sup>١٢/ ١٣٦)، وتفسير القرآن العظيم (٣/ ٢٢٢)، وفتح القدير (٣/ ٤٩٠)، وروح المعاني (١٨/ ٤٩).

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز (٤/ ١٤٩). (٤) تفسير النسائي (٢/ ٩٨).

عليهم في استكبارهم، وفي كون استكبارهم في ذلك الموضع الذي أمر اللَّه أن يكون مظهرًا للتواضع ومكارم الأخلاق فالاستكبار في الموضع الذي شأن القائم فيه أن يكون قانتًا للَّه حنيفًا أشنع استكبار »(١).

# ٱلطَّلُبُّ الثَّانِ ما ضم إليه المصطلح

﴿ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكُبُرُواْ ﴾، ﴿ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُبِرُونَ ﴾، ﴿ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ ﴾ ، ﴿ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ ﴾ الله موارد الضميمة:

- قول اللَّه عَلَى: ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبَرُوٓا إِنَّا بِٱلَّذِي ءَامَنتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ﴾ [الأعراف: ٧٦].
- قول اللَّه عَنَّا ﴿ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَتُوُاْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكُبَرُواْ إِنَّا كُمُّ تَبَعًا فَهَلُ ٱلصَّّعَ فَهُلُ ٱللَّهُ لَهُ لَكُبُرُواْ إِنَّا كُمُّ سَوَآءٌ عَلَيْسَنَا وَهُلَا اللَّهُ لَهُ لَكَ يُنَاكُمُ سَوَآءٌ عَلَيْسَنَا اللَّهُ لَهُ لَكَ يُنَاكُمُ سَوَآءٌ عَلَيْسَنَا أَنْهُ لَهُ لَمُكَ يُنَاكُمُ سَوَآءٌ عَلَيْسَنَا أَجُرِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَحِيضٍ ﴾ [إبراهيم: ٢١].
- قول اللَّه عَنَّ: ﴿ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ ٱلضَّعَفَتُوُّا لِلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوٓاً إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ اَلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوٓاً إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ الَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوٓاً إِنَّا كُنَّا فِيهَا إِنَّ كُنَّا اللّهَ قَدْ حَكُم بَيْنَ الْعِبَادِ ﴾ [غافر: ٤٨، ٤٧].
- قول اللَّه ﷺ: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِيَ أَسْتَجِبُ لَكُمُّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَقِي سَيَدَخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ٦٠].

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ( ١٨/ ٨٦ ).

- قول اللَّه ﷺ: ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَـرَوُأُ كُلَّ ءَايَةِ لَا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَـرَوُاْ سَبِيلَ ٱلرُّشَٰدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَـرَوُاْ سَبِيلَ ٱلْغَيَّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ﴾ [الأعراف: ١٤٦].

#### ٢ - التعريف:

الذين استكبروا هم الذين تعظموا ورفعوا أنفسهم فوق مقدارها فجحدوا الحق وأنفوا من اتباع رسل الله.

#### ٣ - العلاقات:

#### - الترادف:

في النص الثالث ضرب من الترادف بين " الذين استكبروا " و " الظالمون " يقول ابن عاشور: " والظالمون المشركون، قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلشِّرِكَ لَظُلُمُ عَظِيمٌ ﴾ القمان: ١٣]. وقد وقع التصريح بأنه إيقاف جمع بين المشركين والذين دعوهم إلي الإشراك في قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نَعَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ ٱشْرَكُواْ مَكَانَكُمُ أَنتُمْ وَشُركاً وَلُورُ فَيَانَا تَعَبُدُونَ اللهِ الآية في سورة يونس (١٠).

ووصفهم بالظلم لما كان منهم في الدنيا من الضلال والإضلال نظرًا للمتكبرين، ومن الضلال فقط نظرًا للمستضعفين (٢).

#### - التقابل:

في النصوص: الثاني والثالث والرابع تقابل بين « الذين استكبروا » و « الذين يستكبرون » وبين « الذين استضعفوا » و « الضعفاء ». فهما على طرفي نقيض. ويمكن بيان دلالة هذا التقابل في المعانى الآتية:

١ - تباين الموقع الاجتماعي لكلا الفريقين: فالذين استكبروا كانوا رؤساء وسادة ومتبوعين، والذين استضعفوا كانوا ضعفاء خانعين لا تصرف لهم في أمور الأمة.

٢ - تبعية الذين استضعفوا للذين استكبروا في الكفر والضلال وتكذيب الرسل
 - عليهم السلام - والإعراض عن دعوتهم.

٣ - المصير المشترك لكلا الفريقين وهو عذاب اللَّه المتمثل في نار جهنم والخزي

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير (٢٢/ ٢٠٤، ٢٠٤).

ضمائم الاستكبار والاستضعاف \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ١٦٧

يوم القيامة، فالنصوص الثلاثة تؤكد كيف أن الجميع واجهوا نتائج المسؤولية في عذاب الله، وتصور لنا موقف من أخضعوا إرادتهم لإرادة الآخرين ونزواتهم في وقت كانوا يستطيعون فيه تحرير أنفسهم وإرادتهم منهم، ولكنهم خضعوا لمظاهر القوة عند أولئك الذين استكبروا واستتبعوهم دون وعي.

# ﴿ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُواْ ﴾

#### ١ - موارد الضميمة:

- قول اللَّه ﷺ: ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكَبُرُواْ مِن قَوْمِهِ عِلَّذِينَ ٱسۡتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ ٱتَعَلَمُونَ آَنَ صَلِحًا مُّرْسَلُ مِّن رَبِّهِ ۚ قَالُوَاْ إِنَّا بِمَا ٱرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾ [الأعراف: ٧٥].
- قوله تعالى: ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ مِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا ٓ أَوَ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِـنَا ۚ قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَرِهِينَ ﴾ [الأعراف: ٨٨].

#### ٢ - مفهوم لفظ الملأ:

## ( ۱/۲ ) في اللغة:

« والميم واللام والحرف المعتل كلمة واحدة هي الزمن الطويل.

... وإذا همز دل على المساواة والكمال في الشيء، وملأت الشيء أملؤه ملئًا والملء: الاسم للمقدار الذي يملأ.

... ومنه الملأ: الأشراف من الناس، لأنهم ملئوا كرمًا "(١).

- والملأ: الجماعة، قال الشاعر:

وتحدثوا ملأ لتصبح أمنا عندراء لاكهل ولا مولود

أي تشاوروا متمالئين على ذلك ليقتلونا أجمعين، فتصبح أمنًا كأنها لم تلد (٢).

- والملأ أيضًا: الرؤساء، سموا بذلك لأنهم ملاء بما يحتاج إليه (٣).

المقاييس « ملي ».

<sup>(</sup>٢) الصحاح « ملأ »، وانظر أيضًا: اللسان « ملأ ».

<sup>(</sup>٣) اللسان « ملأ ».

ومعناه أيضًا: الخلق، يقال: ما أحسن ملاً بني فلان: أي عشرتهم و أخلاقهم قال الجهيني: تنادوا يا بهشة إذا رأونا فقلنا أحسنى ملاً جهينا(١)

والملأ: العلية والجمع أملاء (٢).

### ( ۲/۲ ) في القرآن الكريم:

- الملا: الجماعة، قال تعالى: ﴿ إِنَ ٱلْمَلاَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ ﴾ [القصص: ٢٠]. وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلِا مِنْ بَنِيٓ إِسْرَعِيلَ ﴾ [البقرة: ٢٤٦].

والملا أيضًا: الأشراف، قال تعالى: ﴿ قَالَ ٱلْمَلاَ مِن قَوْمِدِ ۚ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي ضَلَالٍ ثَمْبِينِ ﴾ [الأعراف: ٦٠]، وقال: ﴿ قَالَ ٱلْمَلاَ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَ هَاذَا لَسَاحِرُ عَلِيمٌ ﴾ [الأعراف: ١٠٩].

ووصف به في القرآن الكريم، الذين كفروا دون المؤمنين وفي آيتين وصف به أهل السماء، قال تعالى: ﴿ لَا يَسَمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلِمِ ٱلْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ﴾ [ الصافات: ٨]. وقال: ﴿ مَاكَانَ لِى مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَلِمِ ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْصَمُونَ ﴾ [ ص: ٦٩].

## ٣ - التعريف:

الملأ الذين استكبروا هم الأشراف والعظماء الذين عتوا وتكبروا على الخالق وحملتهم الأنفة على الكفر بما جاءت به رسل اللَّه من الحق.

#### ٤ - العلاقات:

#### - التقابل:

في النص تقابل بين « الملأ الذين استكبروا » وبين « الذين استضعفوا » وهؤلاء هم عامة الناس الذين أذلهم الرؤساء واستعبدوهم؛ لأن زعامة الذين استكبروا كانت قائمة على السيادة الدنيوية الخلية عن خلال الفضيلة من العدل والرأفة وحب الإصلاح فلذلك وصف الملأ بالذين استكبروا وأطلق على العامة وصف الذين استضعفوا (٣).

وكانت العلاقة بينهم قائمة على أساس فتنة الملأ الذين استكبروا للذين استضعفوا، هؤلاء الذين خلعوا ربقة الطاغوت من أعناقهم بعبوديتهم للَّه وحده وتحرروا من العبودية للعمد.

(٢) اللسان « ملأ ».

<sup>(</sup>١) الصحاح « ملأ »، واللسان « ملأ ».

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير ( ٨/ ٢٢٢، ٢٢٣ ).

فما لبثوا يسخرون منهم ويهددونهم، طمعًا في رجوعهم عن دينهم الذي جاء بدعوة تجرد الملأ من كل سلطان في الأرض وترده إلى إله واحد هو رب العالمين.

وفي النص الثاني تقابل بين « الملأ الذين استكبروا » وبين « الذين آمنوا » ومن هذا التقابل علم أن الملأ الذين استكبروا، كفروا برسالة شعيب وحاولوا جاهدين بكل الأساليب صد الناس عنها والذين آمنوا هم أتباع شعيب الكليلا.

# ﴿ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكُبِرُونَ ﴾

#### ١ - مورد الضميمة:

قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّلِكَ لَا يَسْتَكُمْرِ وَنَ عَنْ عِبَادَتِهِ ، وَيُسَبِّحُونَهُ, وَلَهُ, يَسْجُدُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٦].

#### ٢ - دلالة الضميمة:

- يلاحظ أن الضميمة في هذه الآية وصف لغير الكافرين.

وقد أجمع المفسرون على أن المقصود بالذين لا يستكبرون في الآية هم الملائكة.

- أخبر المولى عنهم بثلاثة أخبار: « الأول نفي الاستكبار عن عبادته وذلك هو إظهار العبودية. ونفي الاستكبار هو الموجب للطاعات، كما أن الاستكبار هو الموجب للعصيان، لأن المستكبر يرى لنفسه تفوقًا ومزية، فيمنعه ذلك من الطاعة...

ولما كانت العبادة ناشئة عن انتفاء الاستكبار وكانت على قسمين: عبادة قلبية وعبادة جسمانية، ذكرهما، فالقلبية تنزيه اللَّه تعالى عن كل سوء، والجسمانية السجود وهي الحال التي يكون العبد فيها أقرب إلى اللَّه تعالى »(١).

- الملائكة مع نهاية شرفهم وغاية طهارتهم وعصمتهم وبراءتهم عن بواعث الشهوة والغضب وحوادث الحقد والحسد، لما كانوا مواظبين على العبودية والسجود والخضوع. فالإنسان مع كونه مبتلى بظلمات عالم الجسمانيات ومستعبدًا للذات البشرية والبواعث الإنسانية أولى بالمواظبة على الطاعة (٢).

- قوله تعالى: ﴿ لَا يَسَتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ﴾ « ليس المقصود به التنويه بشأن الملائكة ؛ لأن التنويه بهم يكون بأفضل من ذلك، وإنما أريد به التعريض بالمشركين، وأنهم على

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٥/٢٦٤).

• ١٧ النقيض من أحوال الملائكة المقربين فخليق بهم أن يكونوا بعداء عن منازل الرفعة »(١). « ووجه العدول عن لفظ الملائكة إلى الموصولية: ما تؤذن به الصلة من رفعة منزلتهم، فيتذرع بذلك إلى إيجاد المنافسة في التخلق بأحوالهم »(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير (٩/ ٢٤٣، ٢٤٤).

# ٱلْبَحْثُ ٱلثَّانِي

### ضمائم الاستضعاف

# الَطُّلَبُ الْأُوَّلُ ما ضم إلى المصطلح الاستضعاف في الأرض

#### ١ - موارد الضميمة:

قال اللَّه تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ الْمَلَتَهِكَةُ ظَالِمِيَ أَنفُسِمٍمْ قَالُواْ فِيمَ كُنُكُمُ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضُ قَالُواْ أَلَمَ تَكُنَ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُولَتِهَكَ مَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴾ في الأَرْضُ قَالُواْ أَلَمُ تَكُنَ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُولَتِهِكَ مَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴾ [النساء: ٩٧].

- قال عز من قائل: ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِ ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَيِمَّةً وَنَجَعَلَهُمُ أَيِمَّةً وَنَجَعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ ۞ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَعَذَرُونَ ﴾ [القصص: ٦،٥].

# ٢ - دلالة الضميمة:

( ۱/۲ ) دلالة لفظ « الأرض » في اللغة:

سبق أن تناولنا ذلك عند دراستنا لضميمة الاستكبار في الأرض(١١).

( ٢/٢ ) دلالة لفظ « الأرض » في الآيات:

قال ابن عطية: « ومتى جاءت الأرض هكذا عامة فإنما يراد بها الأرض التي تشبه قصة القول المسوق، لأن الأشياء التي تعم الأرض كلها قليلة (7) بناء عليه فالأرض

<sup>(</sup>۱) انظر (ص ۱٤۱ – ۱٤۳).

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز (٤/٢٧٦).

في آيتي النساء والأنفال هي أرض مكة (١)، حيث كان الناس فيها قبل البعثة مستضعفين، مضطهدين من قبل أشرافها وكبرائها، وفيها أيضًا عانى المسلمون في بداية الدعوة قبل أن يفتحها النبي عليه أما (الأرض) في آية القصص فهي أرض مصر (٢)، حيث كان فرعون يستضعف بني إسرائيل فيها قبل أن يخلصهم نبي الله موسى الله .

( 7/7 ) دلالة ضميمة « الاستضعاف في الأرض » في الآيات:

من أهم دلالات هذه الضميمة ما يأتي:

- استضعاف قوم في أرض معينة يعني أن غيرهم من أهل تلك الأرض هم الذين يستضعفونهم. ففي مكة مارس مشركو مكة شتى صنوف التعذيب على من أسلم من أهلها. وكذلك بمصر كان فرعون يذبح أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساءهم ويستخدمهم في مشاق الأعمال من دون الآخرين.

الأرض هنا تتجاوز دلالتها البعد الجغرافي إلى البعد العقدي، فإذا كان معظم أهلها على عقيدة الكفر كان الاستضعاف نصيب أولئك الحاملين لعقيدة مخالفة، خاصة إذا كان التوحيد هو الأمر الذي تنبنى عليه رسالتهم.

لذلك أمر اللَّه على المسلمين بالهجرة من مكة إلى المدينة، لأنهم بمكة لم يكونوا قادرين على الجهر بإسلامهم، وحتى لو فعلوا فسيكون التعذيب والاضطهاد والاحتقار نصيبهم، أما في المدينة التي آمن معظم أهلها بالرسالة، فبإمكان المسلم أن يعيش فيها بكل كرامة، ويسهم مع إخوته في إرساء قواعد الدولة الإسلامية استعدادًا لتحرير الأرض والإنسان وليس أسبق من مكة وأهلها.

وهكذا لما استبدلت الأرض تحول واقع الاستضعاف إلى واقع العزة والكرامة، فمن ذلك المشهد المفزع إلى الأمن والقوة والنصر والرزق الطيب والمتاع الكريم، في ظل الله الذي أوى المؤمنين إلى حماه.

<sup>(</sup>۱) انظر: جامع البيان ( ٥/٣٣٣ )، ( ٢١٩/٩ )، والكشاف ( ٢/٥٥١ )، ( ٢/٥٥١ )، والمحرر الوجيز (٢/١٥٠ )، والبحر المحيط (٤/٠٤ )، (٥/٣٠)، ومفاتيح الغيب ( ١٣/١١ )، وإرشاد العقل السليم (٢/٢٠٢ )، (٤/٢١)، والجامع لأحكام القرآن (٥/٣٤٥)، (٧/٤٣٩)، وتفسير القرآن العظيم (٢/٢٨٧)، وروح المعاني (٩/ ١٧٤)، والتحرير والتنوير (٥/١٧٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: جامع البيان ( ۲۰/ ۲۷ )، والمحرر الوجيز ( ٤/ ٢٧٥ )، والجامع لأحكام القرآن ( ٢٤٨/١٣ )، وروح المعاني ( ٢٠/ ٤٢ )، وفي ظلال القرآن ( ٥/ ٢٦٧٧ )، والتحرير والتنوير ( ٢٠/ ٦٧ – ٧٠ ).

# ٱلطَّلُبُٱلتَّانِي

#### ما ضم إليه المصطلح

# ﴿ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ ﴾

وردت هذه الضميمة مرة واحدة في القرآن الكريم، في قوله تعالى: ﴿ وَٱذْكُرُوٓا الْحَرِيمِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مُ النَّاسُ فَعَاوَىكُمُ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ عَلَى اللَّهُ مُ النَّاسُ فَعَاوَىكُمُ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزْقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيّبَاتِ لَعَلَّاكُمُ تَشَكُرُونَ ﴾ [الأنفال: ٢٦].

## ۱ - دلالة « القلة » في اللغة:

« القاف واللام أصلان صحيحان، يدل أحدهما على نزارة الشيء، والآخر على خلاف الاستقرار، وهو الانزعاج. فالأول قولهم: قل الشيء يقل قلة « فهو قليل »(١).

والقلة: خلاف الكثرة والقل خلاف الكثر، وقد قل يقل قلة وقلًا فهو قليل وقلال وقلال وقلال وقلال وقلال وقلال (٢٠).

ورجل مقل وأقل: فقير وفيه بقية (٣).

وأصبح فلان في قلّ وكان في كثر إذا صار مقلًّا أي فقيرًا بعد الإكثار(١٠).

و « القلة والكثرة يستعملان في الأعداد، كما أن العظم والصغر يستعملان في الأجسام، ثم يستعار كل واحد من الكثرة والعظم ومن القلة والصغر للآخر »(٥).

# ٢ - دلالة « القلة » في القرآن الكريم:

« قوم قليلون وأقلاء وقلل وقللون. ورجل قليل وقوم أقلة: خساس. قال تعالى: ﴿ وَاَذْكُرُوۤاْ إِذْ أَنتُمۡ قَلِيلُ مُسۡتَضَعَفُونَ ﴾، وقد يعكس ويكنى بها عن العزة اعتبارًا بقوله تعالى: ﴿ وَقَلِيلُ مُنْ عِبَادِى ٱلشَّكُورُ ﴾ [سبأ: ١٣]، وذلك أن كل ما يعز يقل وجوده.

والإقلال: قلة الجدة. رجل مقل وأقل: فقير وفيه بقية.

وقوله تعالى: ﴿ قَلِيلًا مَّا نُؤْمِنُونَ ﴾ [ الحاقة: ٤١ ] أي تؤمنون إيمانًا قليلًا. والإيمان القليل

<sup>(</sup>١) المقاييس « قل ». (٢) اللسان « قلل ».

<sup>(</sup>٤) أساس البلاغة « ق ل ل ».

<sup>(</sup>٣) ترتيب القاموس المحيط « ق ل ل ».

<sup>(</sup>٥) المفردات «قل».

هو الإقرار العامي المشار إليه بقوله: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَّ ثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴾ [يوسف: ١٠٦](١).

# ٣ - دلالة ضميمة ﴿ فَإِيلٌ مُّسْتَضَعَفُونَ ﴾ في الآية:

- هذه الضميمة تصف حال المسلمين في مكة قبل الهجرة وفي بداية الإسلام، لقد كانوا قليلي العدد بين المشركين، أذلاء، يخافون أن يتخطفهم الناس.
- قلة العدد، مظهر من مظاهر الضعف، وسبب لوقوع الاستضعاف، إن تلك الحال تغري الأعداء باستضعاف المؤمنين وفتنتهم عن دينهم ونيلهم بالمكروه في أنفسهم وأعراضهم.
- جاءت الضميمة جملة اسمية للدلالة على ثبات وصف القلة والاستضعاف فيهم واستمرارهما وما يتبع ذلك من الضعف والخوف.

قال قتادة بن دعامة السدوسي:

« كان هذا الحي من العرب أذل الناس ذلًا، وأشقاه عيشًا، وأجوعه بطونًا، وأعراه جلودًا وأبينه ضلالًا، من عاش منهم عاش شقيًّا، ومن مات منهم ردي في النار، يؤكلون ولا يأكلون، واللَّه ما نعلم قليلًا من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشر منزلًا منهم حتى جاء اللَّه بالإسلام فمكن به في البلاد ووسع في الرزق وجعلهم به سلوكًا على رقاب الناس وبالإسلام أعطى اللَّه ما رأيتم، فاشكروا اللَّه على نعمه فإن ربكم منعم يحب الشكر، وأهل الشكر في مزيد من اللَّه »(٢).

# ﴿ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ ﴾

وردت هذه الضميمة في ثلاثة مواضع:

- ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُواْ مِن قَوْمِهِ عِلْذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعَلَمُونَ أَنَّ مَكِلَمًا مُّرْسَلُ مِن رَّبِهِ قَالُواْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكُمُ بِهِ عَالَمُ اللَّهِ عَالَى اللَّذِينَ السَّتَكُ بَرُواْ إِنَّا بِاللَّهِ عَالَى اللَّذِينَ السَّتَكُ بَرُواْ إِنَّا بِاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَيْ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَيْكُولُولَ اللْهُ عَلَيْكُولِ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْمُواللَّهُ عَلَيْكُولُولَ عَلَى اللْعُلِي عَلَى اللْمُعَلِيْ عَلَيْ اللْهُ عَلَيْكُ الْمُ
- ﴿ وَثُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِ ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَيِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ

<sup>(</sup>١) بصائر ذوي التمييز ( ص٢٩٢، ٢٩٣ ).

ٱلْوَارِثِينَ ﴾ [القصص: ٥].

- ﴿ وَلُوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّلِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ الْقَوْلُ لَقُولُ النَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ لَوْلاَ أَنتُمْ لَكُنَا مُؤْمِنِينَ ۚ ۚ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ لَوْلاَ أَنتُمْ لَكُنَا مُؤْمِنِينَ ۚ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ لِلْآلِينَ اسْتَكْبَرُواْ لَوْلاَ أَنتُمْ لَكُنَا مُؤْمِنِينَ ۚ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ اللَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ اللَّهُ مَكُو اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْ

### ١ - تعريف الضميمة:

الذين استضعفوا هم الذين يستحقرهم غيرهم لضعفهم المادي أو المعنوي.

#### ٢ - العلاقات:

- التقابل:

في آية الأعراف وسبأ تقابل بين ﴿ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا ﴾ و ﴿ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوا ﴾ (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر دراستنا لضميمة ﴿ أَلَّذِينَ أَسْتَكَ بَرُوا ﴾ ( ص ١٦٥ - ١٦٨ ).



# الِفَصِّلُ الرَّاجُ

# مشتقات الاستكبار والاستضعاف في القرآن الكريم

ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول: مشتقات الاستكبار.

المبحث الثاني: مشتقات الاستضعاف.



# ٱلَبُّحَتُ ٱلْأَوَّلُ

### مشتقات الاستكبار

بعد بيان امتدادات مفهوم الاستكبار داخل المركبات الاصطلاحية التي تمثلها ضمائمه، فقد تعين تبين امتداداته خارج الأبعاد التي ترسمها نصوصه، وهذا ما تتيحه دراسة الألفاظ التي تشترك معه في نفس الجذر اللغوي والمفهومي ونعني بذلك مشتقاته.

فزيادة على الفعل - بأزمنته المختلفة - والمصدر اللذين بني عليهما البحث فيما سبق، نجد مشتقات أخرى، وهي: اسم الفاعل بصيغة: مستكبر ومتكبر، وجمع مستكبر الذي هو مستكبرون، وجمع كبير الذي هو كبراء، وجمع أكبر الذي هو أكابر.

وبما أن لكل مشتق من الخصوصية ما يميزه عن غيره، فقد خصص له كلام في تعريفه وذكر صفاته إن كانت، وعلاقاته، وضمائمه، وغير ذلك مما تعلق به.

## المستكبر

ورد هذا المشتق في القرآن الكريم مرتين في موضعين:

- ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ ٱلْحَكِدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُوْلَئِكَ هُلُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ وَ وَلِذَا نُتَلَى عَلَيْهِ ءَايَنُنَا وَلَى مُسْتَكَبِرًا كَأَن لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِى ٱلْذُنْيَهِ وَلَيْكُ مُسْتَكِيرًا كَأَن لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِى ٱلْذُنْيَهِ وَقُرًا فَاشِيرٌهُ بِعَذَابٍ ٱلِيمٍ ﴾ [لقمان: ٢،٧].
- ﴿ وَيْلُ لِكُلِّ أَفَاكٍ أَقِيدٍ ﴿ كَا يَسْمَعُ ءَايَنتِ ٱللَّهِ تُنْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِيَّرُ مُسْتَكَبِرًا كَأَن لَمْ يَسْمَعُهَا ۚ فَبَشِّرَهُ بِعَذَابٍ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

يلاحظ أن مشتق « مستكبر » جاء نكرة في الآيتين معًا، مضافًا إلى لفظ « ولَّى » في النص الأول وإلى لفظ « يصر » في النص الثاني. ولم يوصف به في القرآن الكريم سوى الإنسان الكافر.

#### ١ - التعريف:

المستكبر هو المتعظم عند نفسه عن الإيمان بآيات اللَّه والإذعان للحق.

#### ٢ - الصفات:

هذا المشتق جاء في الآيتين واصفًا، والموصوف هو الإنسان. ففي النص الأول وصف به نموذج من الناس موجود في كل زمان ومكان، إنه ذلك الذي ينشغل بكل ما يلهي عن الخير من الملاهي والأحاديث المكذوبة وكل ما هو منكر، فيضل ويضل بذلك عن سبيل اللَّه ويتخذها هزؤًا.

أما في النص الثاني فالموصوف به هو كل أفاك أثيم، كذب دعوة الله وعاند في معجزاته تعالى، وخاصة منها القرآن الكريم.

# - مفهوم الأفاك:

الأفاك صيغة مبالغة من الإفك وهو الكذب، على وزن الفعال، وهو الكذاب المارد على الكذب. « ويطلق كذلك على من يكثر كذبه ويعظم كذبه وإن كان في خبر واحد ككذب مسيلمة في ادعاء النبوة »(١).

قال الكفوي: « كل شيء في القرآن إفك فهو كذب  $^{(Y)}$ .

والأفاك: الذي يأفك الناس عن الحق، أي يصدهم عن الحق بباطله وكذبه (٣).

# - مفهوم الأثيم:

الأثيم بناء مبالغة، اسم فاعل من أثم يأثم. وهو المبالغ في اقتراف الآثام، أي كثير الإثم.

« والإثم: الذنب الذي يستحق العقوبة عليه، ولا يصح أن يوصف به إلا المحرّم، سواء أريد به العقاب أو ما يستحق به من الذنوب. وبين الذنب والإثم فرق من حيث إن الذنب مطلق الجرم، عمدًا أكان أم سهوًا بخلاف الإثم، فإنه ما يستحق فاعله العقاب فيختص بما يكون عمدًا ويسمى الذنب تبعة، اعتبارًا بذنب الشيء، كما أن العقوبة باعتبار ما يحصل من عاقبته، والهمزة فيه من الواو، كأنه يثم الأعمال أي يكسرها، وهو أيضًا عبارة عن الانسلاخ عن صفاء العقل، ومنه سمي الخمر إثمًا؛ لأنها سبب الانسلاخ عن العقل ﴿ قُلُ فِيهِمَا إِبْلَةُمُ ﴾ [ البقرة: ٢١٩ ] أي في تناولهما إبطاء عن الخيرات، و ﴿ عَائِمٌ قَلْبُكُهُ ﴾ [ البقرة: ٢٨٣ ]

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان ( ۲۵/ ۱۲۷ ).

<sup>(</sup>٣) العين « أفك »، واللسان « أفك ».

<sup>(</sup>٢) الكليات ( ص١٥٣ ).

مشتقات الاستكبار والاستضعاف \_\_\_\_\_\_\_

أي ممسوخ »(١). وصف اللَّه تعالى هذا الأفاك الأثيم في الآية بوصفين متلازمين:

- الأول: أنه يصر على الباطل ويقيم على الكفر رغم سماعه للحجج الدالة على صدق الرسالة.

- الثاني: أنه يستكبر على الحق ويتعالى عن الخضوع لآيات اللَّه، ولا يتأدب بالأدب اللائق مع اللَّه.

وجعلت حالة هذا الأفاك الأثيم « أنه يسمع آيات اللَّه ثم يصر مستكبرًا؛ لأن تلك الحالة وهي حالة تكرر سماعه آيات اللَّه وتكرر إصراره مستكبرًا عنها تحمله على تكرير تكذيب الرسول على وتكرير الإثم، فلا جرم أن يكون أفاكًا أثيمًا بله ما تلبس به من الشرك الذي كله كذب وإثم »(٢).

# ٣ - الضمائم:

- ﴿ وَلِّي مُسْتَكَبِّرًا ﴾:

وردت هذه الضميمة في قوله تعالى:

﴿ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَنُنَا وَلَى مُسْتَكِيرًا كَأَنَ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَ فِيَ أَذُنَيْهِ وَقَرَا فَبَشِّرَهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [لقمان: ٧].

# دلالة لفظ التولى:

- في اللغة:

ولى الشيء وتولى: أدبر. وولى عنه: أعرض عنه أو نأى (٣).

« وقد يكون وليت الشيء ووليت عنه بمعنًى. وفي التهذيب: تكون التولية إقبالًا. ومنه قوله تعالى: ﴿ فَوَلِ وَجُهِكَ شَطُرَ الْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ [ البقرة: ١٤٩ ] أي: وجه وجهك نحوه وتلقاءه، والتولية تكون انصرافًا، قال اللَّه تعالى: ﴿ ثُمَّ وَلَيْتُم مُّدِّبِرِينَ ﴾ [ التوبة: ٢٥ ] »(٤).

# - في القرآن الكريم:

قال الراغب: « وقولهم: تولى إذا عدي بنفسه اقتضى معنى الولاية وحصوله في أقرب المواضع منه، يقال: وليت سمعي كذا ووليت عيني كذا ووليت وجهي كذا أقبلت به

(٢) التحرير والتنوير (٢٥/ ٣٣١).

<sup>(</sup>١) الكليات ( ص٤٠).

<sup>(</sup>٣، ٤) اللسان « ولّى ».

وإذا عدى بـ « عن » لفظًا أو تقديرًا اقتضى معنى الإعراض وترك قربه، فمن الأول قوله: ﴿ وَمَن يَتُولُ اللّهَ وَرَسُولَهُ, ﴾ [ المائدة: ٥٦]، ﴿ وَمَن يَتُولُ اللّهَ وَرَسُولَهُ, ﴾ [ المائدة: ٥٦]، ﴿ وَمَن يَتُولُ اللّهَ وَرَسُولُهُ, ﴾ [ المائدة: ٥٦]، ﴿ إِلّا مَن تَوَلَّى وَكَفَر ﴾ ومن الثاني قوله: ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللّهَ عَلِيمُ عَالِمُ اللّهُ عَلِيمُ عَالَمُ فَسِدِينَ ﴾ [ آل عمران: ٦٣]، ﴿ إِلّا مَن تَوَلَّى وَكَفَر ﴾ [ الغاشية: ٢٣].

والتولي قد يكون بالجسم وقد يكون بترك الإصغاء والائتمار. قال اللَّه ﷺ: ﴿ وَلَا تَوَلَّوْاً عَنْهُ وَأَسَّمَ الم عَنْهُ وَأَسَّمُ تَسَمْعُونَ ﴾ [الأنفال: ٢٠] أي لا تفعلوا ما فعل الموصوفون بقوله: ﴿ وَاَسَّمَغْشُواْ ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَاُسْتَكْبَرُواْ اَسْتِكْبَارًا ﴾ [نوح: ٧].

ويقال: ولاه دبره إذا انهزم. وقال تعالى: ﴿ وَإِن يُقَايِتُلُوكُمُ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَدَبَارَ ﴾ [آل عمران: ١١١](١).

# دلالة ضميمة: ﴿ وَلَّن مُسْتَكِيرًا ﴾ في الآية:

- تدل هذه الضميمة على أن إعراض ذلك الذي يشتري لهو الحديث عن آيات الله، إنما هو إعراض استكبار لا إعراض تفريط في الخير فحسب؛ لذلك شبهه الله في الآية بالذي لا يسمع الآيات التي تتلى عليه، ووجه الشبه هو عدم التأثر ولو تأثرًا يعقبه إعراض كتأثر الوليد بن المغيرة (٢). في هذا إشارة إلى أن من يسمعها لا يتصور منه التولية والاستكبار لما فيها من الأمور الموجبة للإقبال عليها والخضوع لها.

- تدل الضميمة أيضًا على أن المتصف بها يعرض عن الحق فور السماع به. فهو لا يتريث ولا يتأمل فيما تلي عليه حتى يكتشف وجه الصواب فيه، إنما يسرع إلى الإعراض وتأخذه العزة بنفسه على ترك الاستجابة.

- إعراض المتولي لم يكن بحجة إذا لم يثبت أدنى شبهة حول صدق الرسالة تصرفه عن الإيمان بها، إنما كان الإعراض منه تكبرًا وأنفة.

# - ﴿ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا ﴾:

وردت هذه الضميمة في قوله تعالى: ﴿ وَيَلُّ لِكُلِّ أَفَاكٍ أَشِمِ ﴿ كَا يَكْتِ ٱللَّهِ تُنْكَىٰ عَلَيْهِ شُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكَبِرًا كَأَن لَمْ يَسْمَعُهَا فَبَشِرَهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [الجاثية: ٧، ٨].

<sup>(</sup>۱) المفردات « ولى »، وانظر: الكليات ( ص٢٨، ٣٠٩ ).

<sup>(</sup>٢) انظر: التحرير والتنوير (٢١/ ١٤٤).

مشتقات الاستكبار والاستضعاف \_\_\_\_\_\_\_\_مشتقات الاستكبار والاستضعاف \_\_\_\_\_

## دلالة لفظ « الإصرار »:

سبق أن تناولنا ذلك في دراستنا لعلاقة الاستكبار بالإصرار في الفصل الثاني من الله الأول(١٠).

# دلالة الضميمة في الآية:

- هذه الضميمة حال من المضمر المرفوع في « يصر » تقديره: ثم يصر على الكفر بآيات اللَّه في حال تكبره.
- يدل هذا المركب الإضافي على أن ذلك الأفاك الأثيم عندما تعرض عليه آيات اللَّه ليؤمن بها، يقيم على كفره وباطله متعظمًا عند نفسه عن الانقياد للحق، وإنما يفعل ذلك لأن الرسالة لا توافق هواه، ولا تسير مع مألوفه، ولا تعاونه على باطله ولا تقره على شره ولا تتمشى له مع اتجاه!

## المستكبرون

وردت هذه الصيغة أربع مرات في القرآن الكريم.

- ﴿ إِلَنَهُكُمْ إِلَكُ وَحِدُّ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبُرُونَ ﴿ لَا جَرَمَ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴾ [النحل: ٢٢، ٢٢].
- ﴿ حَتَّىٰ إِذَآ أَخَذْنَا مُتَرِفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْتُرُونَ ﴿ لَا تَجْعَرُواْ ٱلْيَوْمِ إِنَّا لَا نُصَرُونَ ﴿ اللَّهُ مَعْ مَعْتَكُمِ إِنَّا لَا نُصَرُونَ ﴿ اللَّهُ مُسْتَكُمِرِينَ بِهِ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَكَى أَعْقَدِيكُو نَنكِصُونَ ﴿ مُسْتَكْمِرِينَ بِهِ عَسَمِرًا تَهْجُرُونَ ﴾ فَذَ كَانتُ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَكَى أَعْقَدِيكُو نَنكِصُونَ ﴿ مُسْتَكَمِرِينَ بِهِ عَسَمِرًا تَهْجُرُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٤ ١٧].
- ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ تَعَالَوُا يَسْتَغْفِر لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّ مُسْتَكَبِرُونَ ﴾ [المنافقون: ٥].

#### ١ - الصفات:

جاء هذا المشتق في كل موارده واصفًا لا موصوفًا؛ ففي النص الأول وصف به الذين لا يؤمنون بالآخرة، وفي النص الثاني وصف به المترفون، أما في النص الثالث فوصف به المنافقون.

<sup>(</sup>١) انظر: ( ص٩٤ ).

# - مفهوم « الذين لا يؤمنون بالآخرة »:

هم الكفار الذين لا يصدقون بالبعث والمعاد إلى اللَّه بعد الممات.

### - مفهوم المترفين:

« الترف: التنعم، والترفة النعمة. والمترف: الذي قد أبطرته النعمة وسعة العيش. وأترفته النعمة أي: أطغته ».

والمراد بالمترفين في الآية المتنعمون من كفار قريش، المستغرقون في المتاع والانحراف والذهول عن المصير أو المراد بهم الرؤساء والقادة منهم (٢).

## - مفهوم المنافقين:

النفاق: إظهار الإيمان باللسان وكتمان الكفر بالقلب<sup>(٣)</sup>. قال الحرالي: « المنافق من يضمر الكفر اعتقادًا ويظهر الإيمان قولًا »(٤).

والمقصود بالمنافقين في النص أولئك الذين عاشوا مع النبي على في المدينة. بين الله تعالى أخلاقهم وصفاتهم الذميمة وأظهرها الكذب، ومخالفة الظاهر للباطن، فإنهم يقولون بألسنتهم ما لا تعتقده قلوبهم، فهم بتظاهرهم بالإسلام يصدون الناس عن دين الله وينالون من دعوة الإسلام ما لا يناله الكفار، المعلنين لكفرهم؛ لذلك كان خطرهم أعظم وضررهم أكبر. وهم مع ذلك يفرضون أن يستغفر لهم رسول الله استكبارًا واستعلاء.

أخرج ابن جرير عن قتادة قال: « قيل لعبد اللَّه بن أبيّ: لو أتيت النبي ﷺ، فاستغفر لكُمُ رَسُولُ ٱللَّهِ ﴾ لك، فجعل يلوي رأسه، فنزلت فيه: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ تَعَالُوۤاْ يَسۡتَغۡفِر لَكُمُ رَسُولُ ٱللَّهِ ﴾ [المنافقون: ٥] (٥).

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٦/٨٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح القدير (٣/ ٤٨٩)، وفي ظلال القرآن (٤/ ٢٤٧٣)، والتحرير والتنوير (١٨/ ٨٨).

<sup>(</sup>٣) التعريفات ( ١/ ٣١١ ).

<sup>(</sup>٤) التوقيف على مهمات التعاريف (ص٦٨١).

<sup>(</sup>٥) جامع البيان (٢٨/٢٨).

مشتقات الاستكبار والاستضعاف \_\_\_\_\_\_

#### ٢ - العلاقات:

#### - التعاطف:

عطف مشتق « المستكبرون » في النصوص الثلاثة على ثلاثة مصطلحات، هي: الإنكار والنكوص والصد.

#### - الإنكار:

وردت هذه العلاقة في قوله تعالى: ﴿ إِلَّهُكُمْ إِلَهُ ۗ وَجِدُّ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ ۗ وَهُم مُّسۡتَكَبِرُونَ ﴾ [ النحل: ٢٢ ].

# مفهوم الإنكار:

نَكِرَ فلان الأمر كفرح نكرًا محركة ونُكْرًا ونُكورًا بضمها ونكيرًا، وأنكره واستنكره وتناكره: جهله(١).

يقال: أنكر الشيء ونكره واستنكره، وقيل: نكر أبلغ من أنكر. وقيل: نكر بالقلب وأنكر بالعين (٢٠).

والإنكار: الجحود<sup>(٣)</sup>، وهو ضد العرفان<sup>(١)</sup>. « وأصله أن يرد على القلب ما لا يتصوره، وذلك ضرب من الجهل... وقد يستعمل ذلك فيما ينكر باللسان. وسبب الإنكار باللسان هو الإنكار بالقلب، لكن ربما ينكر اللسان الشيء وصورته في القلب حاصلة، ويكون في ذلك كاذبًا »<sup>(٥)</sup>.

قال الكفوي: « الإنكار: ثلاثيه فيما يرى بالبصر، ورباعيه فيما لا يرى من المعاني، وإنكار الشيء قطعًا أو ظنًّا إنما يتجه إذا ظهر امتناعه بحسب النوع أو الشخص أو بحث عما يدل عليه أقصى ما يمكن فلم يوجد »(١).

ومعنى ﴿ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ ﴾ في الآية، أي جاحدة بما هو واقع، استعمل الإنكار في جحد الأمر الواقع لأنه ضد الإقرار، فحذف متعلق « منكرة » لد لالة المقام عليه، أي منكرة للوحد انية (٧٠).

<sup>(</sup>۱) القاموس المحيط « نكر ». (٢) أساس البلاغة « نكر ».

<sup>(</sup>٣) اللسان « نكر ».

<sup>(</sup>٤) المفردات « نكر »، والتوقيف على مهمات التعاريف ( ص١٠١ ).

<sup>(</sup>٥) المفردات « نكر ». (٦) الكليات (ص٢٠٠).

<sup>(</sup>٧) التحرير والتنوير (١٤/ ١٢٨).

= مفهوم الاستكبار والاستضعاف: دراسة مصطلحية

وإسناد الإنكار إلى القلوب لأنها محله، وهو أبلغ من إسناده إليهم. ولعل اللَّه اللَّه الله على لم يفعل ذلك حين أسند إليهم الاستكبار؛ لأنه أثر ظاهر.

وقد قال بعض العلماء: كل ذنب يمكن التستر به وإخفاؤه إلا التكبر فإنه فسق يلزمه الإعلان(١).

« والمعنى: أن الذين يؤمنون بالآخرة ويرغبون في الفوز بالثواب الدائم ويخافون الوقوع في العقاب الدائم إذا أسمعوا الدلائل والترغيب والترهيب؛ خافوا العقاب فتأملوا وتفكروا فيما يسمعونه، فلا جرم ينتفعون بسماع الدلائل، ويرجعون من الباطل إلى الحق.

أما الذين لإ يؤمنون بالآخرة وينكرونها فإنهم لا يرغبون في حصول الثواب ولا يرهبون من الوقوع في العقاب، فيبقون منكرين لكل كلام يخالف قولهم، ويستكبرون عن الرجوع إلى قول غيرهم، فلا جرم يبقون مصرين على ما كانوا عليه من الجهل والضلال »(٢).

وجيء بالجملة الاسمية في قوله تعالى: ﴿ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ ﴾ « للدلالة على أن الإنكار ثابت لهم دائم، لاستمرارهم على الإنكار بعدما تبين من الأدلة. وذلك يفيد أن الإنكار صار لهم سجية، وتمكن من نفوسهم؛ لأنهم ضروا به من حيث إنهم لا يؤمنون بالآخرة فاعتادوا عدم التبصر في العواقب »(٣).

وكذلك جملة: ﴿ وَهُم مُّسْتَكُمِرُونَ ﴾ بنيت على الاسمية للدلالة على تمكن الاستكبار منهم (١٠).

# - النكوص:

في قوله تعالى: ﴿ حَتَى إِذَا أَخَذُنَا مُتَرَفِيمٍ بِٱلْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْنَرُونَ ﴿ لَا تَجْنَرُوا الْيُومَ إِنَّا هُمْ مِنَاكُمْ مِنَا لَا تَجْنَرُوا الْيُومَ إِنَّا هُمْ مِنَاكُمْ مِنَاكُمْ مِنَاكُمْ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَدِكُمُ نَنكِصُونَ ﴿ مُسْتَكْمِرِينَ بِهِ عَسَمِرًا لَا نُصَرُونَ ﴾ [المؤمنون: ٦٤ - ٦٧].

<sup>(</sup>١) روح المعاني ( ١٢ ١٢١ )، وانظر: البحر المحيط ( ٦/ ٥١٨ ، ١٥ )، والجامع لأحكام القرآن ( ١٠/ ٥٥ ).

<sup>(</sup>۲) مفاتيح الغيب (۲۰/ ۱۷ ).

<sup>(</sup>٣،٤) التحرير والتنوير (١٤/١٢١).

مشتقات الاستكبار والاستضعاف

# مفهوم النكوص:

# - في اللغة:

« النون والكاف والصاد كلمة، يقال: نكص على عقبيه، إذا أحجم عن الشيء خوفًا وجبنًا. قال ابن دريد: نكص على عقبيه: رجع عما كان عليه من خير، لا يقال إلا في الرجوع عن الخير (١١).

تقول: نكص عن الأمر ينكص وتنكص نكصًا ونكوصًا: أحجم (٢).

والنكوص: الإحجام عن الشيء والرجوع عنه. ونكص هو وأنكصه غيره. والنكيصة: التأخر عن الشيء (٣).

# - في القرآن الكريم:

ورد لفظ النكوص في القرآن الكريم مرتين؛ مرة في سورة « الأنفال » في قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيٓ ءُ مِّنَاكُمٌ ﴾ [الأنفال: ٤٨]. ومرة في سورة « المؤمنون »، محل بحثنا في هذا الركن.

والآية الأولى مدنية تعرض لخذلان الشيطان للكفاريوم بدر وانفصاله عنهم، بعد أن وعدهم - كذبًا - النصر على المؤمنين. قال تعالى: ﴿ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّ جَارُ لَكُمُ ۗ أَلَيْوُمُ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّ جَارُ لَكُمُ ۗ ﴾ [الأنفال: ٤٨].

والآية الثانية مكية تتحدث عن عذاب اللَّه لمترفي قريش، جزاء إعراضهم عن آيات اللَّه واستكبارهم عنها.

ومعنى النكوص في الآيتين: هو الرجوع والإعراض؛ ففي الآية الأولى رجع إبليس -لعنه الله - عن مساندة الكفار ونصرتهم ولم يكتف بالفعل حتى أكد ذلك بالقول. وفي الآية الثانية استعير اللفظ للدلالة على إعراض مترفى قريش عن الحق.

وجيء بفعل «كنتم » للدلالة على أن ذلك شأنهم. وذكر المضارع في «تنكصون » للدلالة على التكرر، فذلك خلق منهم معاد مكرور(١٠). و «مستكبرين » حال منهم حين نكوصهم عن الحق وإبائهم إياه.

<sup>(</sup>١) المقاييس « نكص »، وانظر: العين « نكص »، واللسان « نكص »، والصحاح « نكص »، والقاموس المحيط « نكص ».

<sup>(</sup>۲) اللسان « نكص ».(۳) العين « نكص ».

<sup>(</sup>٤) التحرير والتنوير (١٨/ ٨٥).

#### - الصد:

في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّوَاْ رُءُوسَهُمْ وَرَايَّتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُسْتَكَمِّرُونَ ﴾ [المنافقون: ٥].

مفهوم الصد:

# - في اللغة:

الصد: الإعراض والصدود. صد عنه يَصِدُّ ويَصُدُّ صدًّا وصدودًا: أعرض... ويقال: صده عن الأمر يصده صدًّا: منعه وصرفه عنه (١).

« وما صدك عني؟ ولم تصد عني؟ وفلان مصدود عن الخير ورأى فيك صدودًا وازورارًا. وأخذ يصاده ويضاده. ولا صدد لي دونه. أي لا مانع من صده عنه... ومن المجاز: صد السبيل: إذا اعترض دونه مانع عن عقبة أو غيرها فأخذت في غيره »(٢).

وأضاف الخليل معنى آخر للصد، وهو شدة الضحك والجبلة، مستشهدًا بقوله تعالى في الزخرف: ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ ٱبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ

# - في القرآن الكريم:

ورد مصطلح «الصد» و «الصدود» في القرآن الكريم واحدًا وأربعين مرة. ورد واحدًا وعشرين مرة ( ٢٠) في السور المدنية. ومن حيث وعشرين مرة ( ٢٠) في السور المدنية. ومن حيث شكل الورود، ورد فعلًا مضارعًا عشرين مرة ( ٢٠)، وماضيًا ست عشرة مرة ( ١٦)، ولم يرد المصطلح مصدرًا إلا ثلاث مرات ( ٣)، وجاء مبنيًّا للمجهول مرتين ( ٢).

والصد والصدود في القرآن الكريم إما أن يكون انصرافًا عن الشيء وامتناعًا، نحو قوله تعالى: ﴿ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴾ [النساء: ٦١] وهو هنا يستعمل لازمًا. وقد يستعمل متعديًا، بمعنى الصرف والمنع نحو قوله تعالى: ﴿ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسِّبِيلِ ﴾ [النمل: ٢٤].

وجاء الصد في الآية الكريمة بصيغة الفعل المضارع المسند للجمع، وهو جملة

<sup>(</sup>١) اللسان « صدد »، وانظر: الصحاح « صدد »، والقاموس المحيط « صدد ».

<sup>(</sup>٢) أساس البلاغة « صدد ».

<sup>(</sup>٣) العين « صد ».

حالية، ووجه صوغه مضارعًا للدلالة على استمرار المنافقين على هذا الفعل وتجدده منهم.

أما الاستكبار فجاء اسم فاعل مسند للجمع، وجملة ﴿ وَهُم مُّسْتَكُبِرُونَ ﴾ في موضع الحال من ضمير ﴿ يَصِدُونَ ﴾ أي يصدون صد المتكبر عن طلب الاستغفار، أي ورأيتهم صادين مستكبرين (١).

يقول الشهيد سيد قطب - رحمه اللَّه -:

" فهم يفعلون الفعلة ويطلقون القولة، فإذا عرفوا أنها بلغت رسول اللَّه عَلَيْ جبنوا وتخاذلوا وراحوا يقسمون بالأيمان يتخذونها جنة، فإذا قال لهم قائل: تعالوا يستغفر لكم رسول اللَّه وهم في أمن من مواجهته، لووا رؤوسهم ترفعًا واستكبارًا! وهذه وتلك سمتان متلازمان في النفس المنافقة. وإن كان هذا التصرف يجيء عادة ممن لهم مركز في قومهم ومقام، ولكنهم في ذوات أنفسهم أضعف من المواجهة، فهم يستكبرون ويصدون ويلوون رؤوسهم ما داموا في أمان من المواجهة حتى إذا ووجهوا كان الجبن والتخاذل والأيمان! »(٢).

# ٣ - الضمائم:

- ﴿ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ ،

المقصود في قوله تعالى: ﴿ بِهِ ﴾ هو البيت الحرام، كما قال جمهور المفسرين (٣).

قال ابن عطية - رحمه اللَّه -: « قال الجمهور: هو عائد على الحرم والمسجد وإن لم يتقدم له ذكر لشهرته في الأمر »(٤).

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير (٢٨ / ٢٤٤). (٢) في ظلال القرآن (٦ / ٥٧٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع البيان ( ٢٨/١٨)، والمحرر الوجيز ( ٤/ ١٤٩)، والبحر المحيط ( ٧/ ٢٧٢)، والجامع لأحكام القرآن ( ٢١/ ١٣)، وتفسير القرآن العظيم ( ٣/ ٢٢٢)، وفتح القدير ( ٣/ ٤٩٠)، وروح المعاني ( ١٨/ ٤٩). (٤) المحرر الوجيز ( ٤/ ١٤٩).

## دلالة الضميمة في الآية الكريمة:

معنى الضميمة أن مترفي قريش كانوا يعتقدون في أنفسهم أن لهم بالبيت الحرام حقوقًا أعظم وأكثر من غيرهم، ولهم منازل عند اللَّه ليست لغيرهم؛ لأنهم خدامه وولاته والقائمون عليه، لذلك فهم يتكبرون به على سائر الناس.

وفي هذه الضميمة إنحاء من اللَّه تعالى عليهم. قال الشيخ الطاهر ابن عاشور: وفيه إنحاء عليهم في استكبارهم، وفي كون استكبارهم في ذلك الموضع الذي أمر اللَّه أن يكون مظهرًا للتواضع ومكارم الأخلاق، فالاستكبار في الموضع الذي شأن القائم فيه أن يكون قانتًا للَّه حنيفًا أشنع استكبار »(١).

#### المتكير

# وذلك في موضعين هما:

- ﴿ وَقَالَ مُوسَى إِنِي عُذْتُ بِرَبِي وَرَبِّكُم مِن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴾ [غافر: ٢٧].
- ﴿ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَنٍ أَتَىٰهُمُّ كُبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوأً كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴾ [غافر: ٣٥].

## ١ - التعريف:

المتكبر هو الذي يرى الكل حقيرًا بالإضافة إلى ذاته، ولا يرى العظمة إلا لنفسه، فيدفعه هذا الشعور إلى التعظم عن قبول دعوة الرسل بعبادة اللّه تعالى.

#### ٢ - الصفات:

جاء هذا المشتق واصفًا وموصوفًا.

ففي النص الأول وصف المتكبر بأنه لا يؤمن بيوم الحساب وجعلت هذه الصفة « مغنية عن صفة الكفر أو الإشراك لأنها تتضمن الإشراك وزيادة، لأنه إذا اجتمع في المرء التجبر والتكذيب بالجزاء قَلَّت مبالاته بعواقب أعماله، فكملت فيه أسباب القسوة والجرأة على الناس »(٢).

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير (١٨/ ٨٦).

قال الإمام الرازي: « إن الموجب للإقدام على إيذاء الناس أمران:

أحدهما: كون الإنسان متكبرًا قاسى القلب.

والثاني: كونه منكرًا للبعث والقيامة؛ وذلك لأن المتكبر القاسي قد يحمله طبعه على إيذاء الناس إلا أنه إذا كان مقرًّا بالبعث والحساب صار خوفه من الحساب مانعًا له من الجري على موجب تكبره. فإذا لم يحصل عنده الإيمان بالبعث والقيامة كانت الطبيعة داعية له إلى الإيذاء والمانع وهو الخوف من السؤال والحساب زائلًا، وإذا كان الخوف من السؤال والحساب زائلًا، وإذا كان الخوف من السؤال والحساب زائلًا فلا جرم تحصل القسوة والإيذاء »(١).

وفي النص الثاني جاء المشتق واصفًا والموصوف هو القلب. وسنعرض لطبيعة ذلك في دراستنا لضميمة « قلب متكبر ».

#### ٣ - العلاقات:

لمشتق « المتكبر » علاقة ائتلاف مع لفظ « جبار » في النص الثاني:

- مفهوم « جبار »:

« الجيم والباء والراء أصل واحد، وهو جنس من العظمة والعلو و الاستقامة  $^{(Y)}$ .

والجبر: الاسم، وهو أن تجبر إنسانًا على ما لا يريد وتكرهه جبرية على كذا(٣).

واللَّه تبارك وتعالى: الجبار العزيز، أي قهر خلقه، فلا يملكون منه أمرًا وله التجبر وهو التعظم. والجبار: العاتي على ربه. القتال لرعيته.

والجبار من الناس: العظيم في نفسه الذي لا يقبل موعظة أحد.

وقلب الجبار الذي قد دخله الكبر لا يقبل موعظة(١٤).

قال الراغب: « والجبار في صفة الإنسان يقال لمن يجبر نقيصته بادعاء منزلة من التعالي لا يستحقها، وهذا لا يقال إلا على طريق الذم كقوله على: ﴿ وَخَابَ كُلُ جَبَادٍ عَنِيدٍ ﴾ [براهيم: ١٥]، وقوله عالى: ﴿ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴾ [مريم: ٣٢]، وقوله على: ﴿ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّادِينَ ﴾ [المائدة: ٢٢]، وقوله على: ﴿ كَنَالِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى كُلِّ مِتَكَبِّرٍ جَبَارِينَ ﴾ [المائدة: ٢٢]، وقوله الحق والإيمان له. ويقال للقاهر غيره جبار نحو: جَبَّادٍ ﴾ [غافر: ٣٥] أي متعالٍ عن قبول الحق والإيمان له. ويقال للقاهر غيره جبار نحو:

<sup>(</sup>١) مفاتيح الغيب ( ٢٧/ ٥٧ ).

<sup>(</sup>٢) المقاييس « جبر ».

<sup>(</sup>٣،٤) العين « جبر ».

﴿ وَمَاۤ أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ ۖ ﴾ [ق: ٥٤] ١٠(١).

وجاء لفظ « متكبر » ولفظ « جبار » صفتين متلازمتين للقلب في الآية الكريمة. ووصف القلب بالتكبر والتجبر لأنه مركزهما ومنبعهما(٢).

قال الرازي: «قال مقاتل: (متكبر) عن قبول التوحيد (جبار) في غير الحق. وأقول: كمال السعادة في أمرين: التعظيم لأمر اللَّه والشفقة على خلق اللَّه. فعلى قول مقاتل التكبر كالمضاد للتعظيم لأمر اللَّه والجبروت كالمضاد للشفقة على خلق اللَّه، واللَّه أعلم "(٣).

#### ٤ - الضمائم:

- ﴿ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ ﴾:

ضم لفظ « متكبر » إلى لفظ « القلب » في موضع واحد، هو قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ عَلَمُواً كَذَلِكَ يَجُدِدُلُونَ فِي عَالَيَتِ ٱللَّذِينَ ءَامَنُواً كَذَلِكَ يَجُدِدُلُونَ فِي عَالَى اللَّهِ بِغَيْرِ سُلُطَنٍ أَتَىٰهُم ۗ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواً كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴾ [غافر: ٣٥].

قرأ الجمهور: ﴿ عَلَىٰ كُلِّ قُلْبِ مُتَكَّبِّرٍ ﴾ بإضافة ﴿ قَلْبِ ﴾ إلى ﴿ مُتَكَّبِّرٍ ﴾ (١).

مفهوم القلب:

- في اللغة:

« القاف واللام والباء أصلان صحيحان: أحدهما: يدل على خالص شيء وشريفه، والآخر: على رد شيء من جهة إلى جهة.

فالأول القلب: قلب الإنسان وغيره؛ سمي لأنه أخلص شيء فيه وأرفعه. وخالص كل شيء وأشرفه قلبه »(٥).

وقال الراغب: « وقلب الإنسان قيل سمي به لكثرة تقلبه، ويعبر بالقلب عن المعاني التي تختص به من الروح والعلم والشجاعة وغير ذلك »(١).

<sup>(</sup>٢) انظر: الكشاف (٣/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>٤) التحرير والتنوير (٢٤/ ١٤٥).

<sup>(</sup>١) المفردات « جبر ».

<sup>(</sup>T) مفاتیح الغیب (T) ۲۷).

<sup>(</sup>٥) المقاييس « قلب ».

<sup>(</sup>٦) المفردات «قلب».

# - في القرآن الكريم:

ورد القلب في القرآن الكريم على ثلاثة معان (١١):

الأول: بمعنى العقل، كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكِّرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ, قَلْبُ ﴾ [ ق: ۲۷ ].

الثاني: بمعنى الرأي والتدبير: ﴿ وَقُلُوبُهُمْ شَتَّنَ ﴾ [الحشر: ١٤] أي آراؤهم مختلفة.

الثالث: بمعنى حقيقة القلب الذي في الصدر، كقوله سبحانه: ﴿ وَلَكِكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي في ٱلصُّدُورِ ﴾ [الحج: ٤٦].

# دلالة ضميمة « قلب متكبر » في الآية:

- وصف القلب بالتكبر لأنه مركزه ومنبعه، كما تقول: رأت العين وسمعت الأذن. فهو من أفعال القلوب، فاللَّه تعالى يخلق دواعي الكبر والرياسة في القلب، فتصير تلك الدواعي مانعة من حصول ما يدعو إلى الطاعة والانقياد لأمر اللَّه والتعظيم له.

« فمتكبر نعت للقلب، فكني بالقلب على الجملة؛ لأن القلب هو الذي يتكبر وسائر الأعضاء تبع له؛ ولهذا قال النبي عَلَيْكُ: « إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب »(٢) »(٣).

فمتى تكبر القلب تكبر صاحبه وبالعكس.

- وقال الطبري: « التكبر فعل الفاعل بقلبه كما أن القاتل إذا قتل قتيلًا وإن كان قتله بيده فإن الفعل مضاف إليه، وإنما القلب جارحة من جوارح المتكبر وإن كان بها التكبر، فإن الفعل إلى فاعله مضاف... فالعرب لا تمنع أن تقول: بطشت يد فلان ورأت عيناه كذا وفهم قلبه، فتضيف الأفعال إلى الجوارح وإن كانت في الحقيقة لأصحابها »(١).

- ومعنى تكبر القلب: قسوته، لأنه إذا قسا ترك طاعة اللَّه(٥). فلا يعقل الرشاد و لا يقبل الحق.

<sup>(</sup>١) بصائر ذوى التمييز (٤/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الإيهان، باب: فضل من استبرأ لدينه (١/ ٢٨).

<sup>(</sup>٤) جامع البيان (٢٤/ ٦٤ ).

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن (١٥/٣١٤). (٥) الحجة في القراءات السبع (١/٣١٤).

## المتكبرون

ورد هذا المشتق في النصوص الآتية:

- ﴿ ٱلَّذِينَ تَنَوَفَنَهُمُ ٱلْمَلَكِكَةُ ظَالِمِىٓ أَنفُسِمِمٌ فَأَلْقَوُا ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَحْمَلُ مِن سُوَعٌ بَكَىۤ إِنَّ ٱللّهَ عَلِيمُ لِمِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﷺ فَأَدْخُلُواْ أَبُوَبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ عليمُ إيما كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﷺ فَأَدْخُلُواْ أَبُوبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ [النحل: ٢٩، ٢٨].
- ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسُوَدَّةٌ ۚ ٱلْيُسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ [الزمر: ٦٠].
- ﴿ وَسِيقَ اللَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَى إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتُ أَبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَهُمَّ أَلُمُ مَا أَلُوا مُلَكُمْ مِنكُم مَنكُم عَلَيْكُمْ ءَاينتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونِكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمُ هَذَأَ قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كِلَمَةُ ٱلْمَذَاتِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ آنَ قَيلَ ٱدَخُلُوا أَبُوبَ جَهَنَّهَ خَلِدِينَ فِيها فَيئسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكِنِّ جَهَنَّهُ خَلِدِينَ فِيها فَيئسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكِيِّ بِينَ الرمر: ٧١،٧١].
- ﴿ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِالْآكِتِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ وَرُسُلْنَا فِهِ وَسُلْنَا فَسَوَّفَ يَعْلَمُونَ ﴿ إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي اَلْخَالِهِ وَسُلْنَا فِيهِ وَسُلْنَا فِيهِ وَلَا لَمْ مَا كُنْتُمْ وَالسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿ فَي الْخَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿ فَي أَمْ قِيلَ لَمُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ مَا مَنْ مَلُواْ ضَلُواْ عَنَا بَلَ لَمْ نَكُن نَدْعُواْ مِن قَبْلُ شَيْعًا كَذَلِكَ يُضِلُّ مَا كُنْتُمْ تَشْرِكُونَ ﴿ مَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَنْفِرِينَ فَي اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُعَالَقُولَ اللَّهُ اللَّهُ

#### ١ - الصفات:

جاء المشتق في كل موارده واصفًا والموصوف به هم الكافرون. ففي النص الأول يبين المولى على مصير أولئك الجاحدين في مكة الذين يقفون لدعوة الله ويحسبون مكرهم لا يرد وتدبيرهم لا يخيب والله من ورائهم محيط، فتقبض الملائكة أرواحهم الخبيثة حال كونهم ظالمي أنفسهم بالكفر والإشراك بالله؛ إذ ذاك يستسلمون وينقادون عند الموت على خلاف عادتهم في الدنيا من العناد والمكابرة.

وفي النص الثاني وصف به الذين كذبوا على اللَّه بنسبة الشريك والولد له سبحانه وعبدوا آلهة من دون اللَّه. وهم من قوم سيدنا محمد ﷺ (١).

<sup>(</sup>١) انظر: جامع البيان ( ٢٢/٢٤ )، ومجمع البيان ( ٢٢/٢٤ )، والمحرر الوجيز ( ٤/ ٣٩ه )، وتفسير القرآن العظيم ( ٤/ ٥٣ ).

والنص الثالث عام في كل الكافرين « وفي التعبير بالمتكبرين إيماء إلى أن دخولهم النار لتكبرهم عن قبول الحق والانقياد للرسل المنذرين عليهم الصلاة والسلام، وهو في معنى التعليل بالكفر، ولا ينافي تعليل ذلك بسبق كلمة العذاب عليهم؛ لأن حكمة الله وقضاءه سبحانه عليهم بدخول النار ليس إلا بسبب تكبرهم وكفرهم لسوء اختيارهم المعلوم له سبحانه في الأزل »(۱).

أما في النص الرابع فالمتكبرون هم أولئك المكابرون، الذين يجادلون في آيات اللَّه الواضحة والذين كذبوا بالقرآن وبسائر الكتب والشرائع السماوية. قال الإمام الطاهر ابن عاشور: «والمراد بالمتكبرين: المخاطبون ابتداء؛ لأنهم جادلوا في آيات اللَّه عن كبر في صدورهم كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجُكِدِلُونَ فِي عَلَيْتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلُطَنِ ٱتَنَهُمُ لِنَ صَدورهم كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجُكِدِلُونَ فِي عَلَيْتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلُطَنِ ٱتَنَهُمُ لِنَ فِي صدورهم كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجُكِدِلُونَ فِي عَلَيْنِ اللَّهِ بِعَنْ يُرسُلُطُنِ ٱتَنَهُمُ لِنَ فَي صَدُورِهِمُ إِلَّا كِبُرُهُم مِينِ فَرحهم، وإنما إن فِي صَدُورِهِمُ إِلَّا كِبُرُهُم على الاسم الظاهر وهو « المتكبرين » للإشارة إلى أن من أسباب وقوعهم في النار تكبرهم على الرسل، وليكون لكل موصوف بالكبر حظ من استحقاق وقوعهم في النار تكبرهم على الرسل، وليكون لكل موصوف بالكبر حظ من استحقاق العقاب إذا لم يتب ولم تغلب حسناته على سيئاته إن كان من أهل الإيمان »(٢).

# ٢ - الضمائم:

- ﴿ مَثُوكَ ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾، ﴿ مَثُوكَى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾:

وردت هذه الضميمة في جميع النصوص الأربعة التي ورد فيها مشتق « المتكبرين » مفهوم « المثوى »:

« الثاء والواو والياء كلمة واحدة صحيحة تدل على الإقامة، يقال: ثوى يثوي فهو ثاو. وقال الشاعر :

آذنتناببينها أسماء رب ثاويمل منه الشواء(٦)

والثواء: طول المقام (١٠). تقول: ثوى المكان وبه، يثوي ثواء وثُويًّا بالضم وأثوى به: أطال الإقامة به (٥).

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير ( ٢٤/ ٢٠٧ ).

<sup>(</sup>٤) العين « ثوي ».

<sup>(</sup>١) روح المعاني ( ٢٤/ ٣٣، ٣٣ ).

<sup>(</sup>٣) المقاييس « ثوى ».

<sup>(</sup>٥) ترتيب القاموس المحيط « ث و ي ».

قال الراغب: الثواء: الإقامة مع الاستقرار(١)، وقال الخليل: المثوى: الموضع(١).

دلالة ضميمة ﴿ مَثُوَى ٱلْمُتَكَيِّرِينَ ﴾، ﴿ مَثُوَّى لِلْمُتَكَيِّرِينَ ﴾ في الآيات:

« المثوى » في الآيات الكريمة هو جهنم، سميت بذلك لأن المتكبرين باستكبارهم على الله وصدهم عن رسالات الأنبياء اقترفوا جرمًا عظيمًا استحقوا به خلودًا وإقامة في نار جهنم؛ لذلك عبر المولى على عن جهنم بالمثوى لدلالة اللفظ على الخلود والإقامة. فالمثوى هي محل الثواء، والثواء هو الإقامة الدائمة. لذلك أوثر لفظ « مثوى » في الآيات عوض لفظ « مدخل » رغم أن السياق يناسبه بقوله تعالى: ﴿ اَدْخُلُوا ﴾ لأن المثوى أدل على الخلود، فهو أولى بمساءتهم (٣).

- هؤلاء المتكبرون « يدخلون جهنم من يوم مماتهم بأرواحهم وينال أجسادهم في قبورها من حرها وسمومها، فإذا كان يوم القيامة سلكت أرواحهم في أجسادهم وخلدت في نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها »(١).

وذكرهم سبحانه بعنوان التكبر للإشعار بعليته لثوائهم فيها(٥).

#### كبراء

ورد هذا المشتق في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اَللَهَ لَعَنَ الْكَفِينَ وَأَعَدَّ لَمُمْ سَعِيرًا ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا أَبُدًا لَا يَعِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ فَ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَنَلِيَّتَنَا أَطَعْنَا اللَّهُ وَأَطَعْنَا اللَّهُ وَأَلَوْنَا اللَّيْدِيلُا ﴿ وَ وَقَالُواْ رَبَّنَا آ إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبُرَاءَنَا فَأَصَلُّونَا السَّبِيلُا ﴿ وَالْعَنْهُمْ لَعَنَا اللَّهُ وَالْعَنْمُ مِنْ فَعَنْ فِي اللَّالِيلُونَا السَّبِيلُا ﴿ وَالْعَنْهُمْ لَعَنَا كَبِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٢٤ - ٦٨].

#### ١ - التعريف:

الكبراء هم قادة الكفار الذين كانوا يمتثلون أمرهم في الدنيا ويقتدون بهم.

#### ٢ - العلاقات:

#### - الترادف:

في النص ترادف بين مشتق « كبراء » ولفظ « سادة » في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَطَعُنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَاءَنَا ﴾.

<sup>(</sup>٢) العين « ثوي ».

<sup>(</sup>٤) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٥٦٨).

<sup>(</sup>۱) المفردات « ثوى ».

<sup>(</sup>٣) انظر: التحرير والتنوير ( ٢٤/ ٢٠٧ ).

<sup>(</sup>٥) انظر: إرشاد العقل السليم (٥/ ١٠٩).

#### - مفهوم « السيد »:

قال الراغب: « والسيد المتولي للسواد أي الجماعة الكثيرة، وينسب إلى ذلك فيقال: سيد القوم ولا يقال سيد الثوب وسيد الفرس، ويقال: ساد القوم يسودهم. ولما كان من شرط المتولي للجماعة أن يكون مهذب النفس، قيل لكل من كان فاضلًا في نفسه سيد. وعلى ذلك قوله: ﴿ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا ﴾ [ آل عمران: ٣٩]، وقوله: ﴿ وَالْفَيَا سَيِّدَهَا ﴾ سيد. وعلى ذلك قوله: ﴿ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا ﴾ [ آل عمران: ٣٩]، وقوله: ﴿ رَبِّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وسائسينا »(١).

وجاء اللفظان في سياق ذكر طاعة الكفار سادتهم وكبراءهم مقابل ما تمنوه من إطاعة اللَّه ورسوله، حينما ذاقوا عذاب النار.

« والتعبير عنهما بعنوان السيادة والكبر لتقوية الاعتذار وإلا فهم في مقام التحقير والإهانة، وقدموا في ذلك إطاعة السادة لما أنه كان لهم قوة البطش بهم لو لم يطيعوهم فكان ذلك أحق بالتقديم في مقام الاعتذار وطلب التشفي »(٢).

« وهذا شأن الدهماء أن يسودوا عليهم من يعجبون بأضغاث أحلامه ويغرون بمعسول كلامه ويسيرون على وقع أقدامه، حتى إذا اجتنوا ثمار أكمامه، وذاقوا مرارة طعمه وحرارة أوامه عادوا عليه باللائمة، وهم الأحقاء بملامه »(٣).

## أكابر

ورد هذا المشتق في قوله تعالى:

﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا ۖ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا فِي أَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ [الأنعام: ١٢٣].

# ۱ - مفهوم « أكابر »:

أكابر جمع أكبر وكابر وهم العظماء والسادة. والكابر: السيد أو الجد الأكبر (1). يقال: ورثوا المجد كابرًا عن كابر، أي عظيمًا وكبيرًا عن كبير في العز والشرف (٥)، والكابر: الكبير (٦).

<sup>(</sup>۲) روح المعاني (۲۲/ ۹۳).

<sup>(</sup>٤) اللسان « كبر ».

<sup>(</sup>٦) القاموس المحيط « كبر ».

<sup>(</sup>۱) المفردات « سود ».

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير ( ٢٢/ ١١٨ ).

<sup>(</sup>٥) التهذيب « كبر »، واللسان « كبر ».

#### ٢ - الضمائم:

# - ﴿ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا ﴾:

دلالة لفظ «مجرم »:

أصل الجرم: قطع الثمرة عن الشجر ثم استعير لاكتساب أي مكروه.

والجرم والجريمة: الذنب، وهو من الأول؛ لأنه كسب، والكسب اقتطاع (۱). وهو: جرم يجرم جرمًا واجترم وأجرم فهو مجرم وجريم (۲).

والمجرم: المذنب(٣).

ومعنى: « المجرمين » في الآية هم أهل الشرك باللَّه والمعصية له. المفسدون في الأرض بغدرهم ومكرهم وعدائهم للرسل وإذايتهم للمؤمنين(١٠).

وقال الكفوي: « كل مجرم في القرآن فالمراد به الكافر »(°).

# دلالة ضميمة « أكابر مجرميها » في الآية:

- هذه الضميمة فيها تقديم وتأخير، تقديره: وكذلك جعلنا في كل قرية مجرميها أكابر، وقدم الأهم؛ إذ لعلة كبرهم أجرموا(٢).

- والأكابر المجرمين هم رؤساء الأقوام وعظماؤهم، أهل الشرك باللَّه، والداعون إلى الكفر به والصدعن سبيله. وإنما خصهم المولى الله بالذكر دون غيرهم؛ لأنهم الحاملون الناس على الضلال والماكرون بهم. فهم أقدر بما لديهم من سلطان وقوة على استباع الدهماء من الناس وضعاف النفوس منهم والمكر بهم. إنهم الأقدر على الفساد والإفساد دون غيرهم. لذلك وصفهم اللَّه في الآية بالمكر.

« والمراد بالمكر هنا تحصيل زعماء المشركين على الناس في صرفهم عن النبي على الناس في صرفهم عن النبي عليه وعن متابعة الإسلام »(٧).

<sup>(</sup>۱) المقاييس « جرم »، والمفردات « جرم ». (٢) اللسان « جرم ».

<sup>(</sup>٣) العين « جرم ».

<sup>(</sup>٤) انظر: جامع البيان ( ٨/ ٢٤ )، والجامع لأحكام القرآن ( ٧/ ٧٧ )، والبحر المحيط (٤/ ٦٣٥ )، ومفاتيح الغيب (١٣/ ١٨٨، ١٨٤ )، وفي ظلال القرآن ( ٣/ ١٢٠٢ ).

<sup>(</sup>٥) الكليات (ص٨٠٢). (٦) انظر: المحرر الوجيز (٢/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٧) التحرير والتنوير ( ٨/ ٥٠ ).

قال مجاهد ﷺ: «كانوا يجلسون على كل عقبة أربعة ينفرون الناس عن اتباع النبي عليه كما فعل من قبلهم من الأمم السالفة بأنبيائهم »(١).

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن (٧٩/٧).

# ٱلَبَحُثُ ٱلثَّانِي

#### مشتقات الاستضعاف

أمكن حصر هذه المشتقات في الصيغ الآتية:

- صيغة اسم المفعول: « المستضعفون ».
  - صيغة المبالغة: «ضعيف».
  - صيغة المبالغة للجمع: « الضعفاء ».

#### المستضعفون

ورد هذا المشتق في النصوص الآتية:

- ﴿ وَمَا لَكُورَ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لِّنَا مِن لَدُنكَ نَصِيرًا ﴾ [النساء: ٧٥].
- ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ ظَالِمِى ٱنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنكُمُ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضُ قَالُواْ فَيمَ كُنكُمُ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضُ قَالُواْ مُتَكُنِّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً فَنُهَا حِرُواْ فِيهَا فَأُولَتِهِكَ مَأْوَنهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَاءَ وَٱلْوِلْدَنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ قَالُواْ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُو عَنَى اللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمَ وَكَا لَهُ مَا اللهُ عَنْهُمَ وَكَا لَهُ مَنْهُم وَكَا لَكُوا الله عَنْهُورًا ﴾ [النساء: ٩٧ ٩٩].
- ﴿ وَيَسْتَغْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءُ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَبِ فِي يَتَكَمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلنِّي لَا تُوَّتُونَهُنَ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِن الْقِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَكَمَىٰ بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴾ والنساء: ١٢٧].
- ﴿ وَاذْكُرُواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَاوَكُمُ وَأَيْدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [الأنفال: ٢٦].

#### ١ - التعريف:

المستضعفون هم أولئك الذين يستذلهم غيرهم لضعفهم أو لتمسكهم بدينهم، لفتنتهم وصدهم عنه.

## ۲ - شرح التعريف:

- قولنا: «يستذلهم غيرهم » يعني أن الاستضعاف ليس صفة بقدر ما هو فعل ممارس من بعض الناس على البعض الآخر. وكون أولئك مستضعفين معناه أن غيرهم يستذلونهم ويحتقرونهم ويسومونهم سوء العذاب.
- قولنا: « لضعفهم أو لتمسكهم بدينهم » بيان لسبب الاستضعاف وهو الضعف أو التمسك بالدين.

فأما الضعف فينقسم إلى قسمين: ضعف مادي يتمثل في الفقر ورثاثة الحال وضعف البدن كما هو حال زمنى الرجال وضعفة النساء والولدان. وضعف معنوي يتجلى في ضعف الهمة وانعدام النخوة والرضا بالذل والاستعباد.

أما التمسك بالدين فيدل عليه ما وقع للمسلمين الأوائل بمكة من استضعاف بسبب تمسكهم بالدين الجديد ورفضهم التخلي عنه. فعاشوا المحنة في عقيدتهم التي هي «أشد من المحنة في المال والأرض والنفس والعرض؛ لأنها محنة في أخص خصائص الوجود الإنساني الذي تتبعه كرامة النفس والعرض وحق المال والأرض »(١).

- وقولنا: « لفتنتهم وصدهم عنه » بيان لهدف المستضعفين الذي هو بالإضافة إلى الاضطهاد في الرزق وفي المقومات الأرضية اضطهاد في العقيدة والشرع. لقد قصد أولئك أن يحولوا بين المستضعفين وبين عقيدة الإسلام التي تحرر الإنسان من كل عبودية لغير الله.

#### ٣ - الصفات:

جاء هذا المشتق في كل النصوص واصفًا، والموصوف به في جل الموارد هم المسلمون الذين كانوا بمكة تحت إذلال كفرة قريش وأذاهم، لا يستطيعون الهجرة

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن (٢/ ٧٠٨).

۲۰۲ صطلحیة
 ولا تطیب لهم علی الأذی إقامة (۱).

وفيهم قال رسول اللَّه ﷺ: « اللَّهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، اللَّهم أنج المستضعفين من المؤمنين، اللَّهم اشدد وطأتك على مضر، اللَّهم اجعلها سنين كسنى يوسف »(٢).

وقال ابن عباس: «كنت أنا وأمي من المستضعفين أنا من الولدان وأمي من النساء »(٣).

ونفى اللَّه تعالى في الآية السابعة والتسعين من سورة النساء صفة الاستضعاف عن أولئك الذين بإمكانهم الهجرة ولم يهاجروا مع المسلمين خوفًا على مصالحهم وأموالهم وأنفسهم رغم أنهم كانوا يستطيعون الحيل ويهتدون السبيل.

#### ٤ - الضمائم:

يمكن تحديد ضميمتين في كل موارد المشتق وهما:

« مستضعفون في الأرض » و « قليل مستضعفون » وكلاهما تمت دراستهما في فصل « الضمائم » فلينظر (١٠).

### الضعيف

ورد هذا المشتق أربع مرات في القرآن الكريم (٥) ونص واحد فقط هو الذي له علاقة بموضوع الاستضعاف، وهو قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ يَشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَىكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوَلَا رَهُطُكَ لَرَجَمَنَكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْمَنَا بِعَزِيزٍ ﴾ [هود: ٩١].

## ١ - التعريف:

الضعيف هو الذي لا قوة له و لا منعة. فلا يقدر على الامتناع من غيره إن أراده بمكروه.

<sup>(</sup>۱) انظر: الكشاف (۱/ ۵۱ - ۵۶ )، والمحرر الوجيز (۲/ ۷۸ ، ۷۹ )، والبحر المحيط (۳/ ۷۱۱ ، ۷۱۱)، ومفاتيح الغيب (۱/ ۷۷) ، وإرشاد العقل السليم (۲/ ۲۰۲ )، والجامع لأحكام القرآن (۹/ ۲۷۹ ).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء، باب: الاستسقاء وخروج النبي ﷺ في الاستسقاء ( ١/ ٣٤١)، ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة بالمسلمين ( ١/ ٤٦٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب: إذا أسلم الصبي فهات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ (١/ ٥٥٥).

<sup>(</sup>٤) بالنسبة لـ « المستضعفون في الأرض » انظر ( ص١٧١ )، وبالنسبة لـ « قليل مستضعفون » انظر ( ص١٧٣ ).

<sup>(</sup>٥) البقرة: ٢٨٢، والنساء: ٢٨، ٧٦، وهود: ٩١.

مشتقات الاستكبار والاستضعاف \_\_\_\_\_\_\_ ٣٠٣

#### ٢ - الصفات:

جاء هذا المشتق في الآية واصفًا والموصوف به هو نبي اللَّه شعيب الطَّيِّلَا، فقد عده قومه ضعيفًا لا قوة له ولا قدرة على رد إذايتهم.

قال الرازي: « والنوع الثاني من الأشياء التي ذكروها قولهم: ﴿ وَإِنَّا لَنَرَىكَ فِينَا ضَعِيفًا ۚ ﴾. وفيه وجهان:

الأول: أنه الضعيف الذي يتعذر عليه منع القوم عن نفسه.

والثاني: إن الضعيف هو الأعمى بلغة حمير. واعلم أن هذا القول ضعيف لوجوه: الأول: أنه ترك للظاهر من غير دليل، والثاني: أن قوله: ﴿ فِينَا ﴾ يبطل هذا الوجه، ألا ترى أنه لو قال: إنا لنراك أعمى فينا كان فاسدًا؛ لأن الأعمى أعمى فيهم وفي غيرهم. الثالث: أنهم قالوا بعد ذلك: ﴿ وَلَوْ لَا رَهُ طُكَ لَرَجَمَنَكَ ۖ ﴾ فنفوا عنه القوة التي أثبتوها في رهطك، ولما كان المراد بالقوة التي أثبتوها للرهط هي النصرة، وجب أن تكون القوة التي نفوها عنه هي النصرة، وجب أن تكون القوة التي نفوها عنه هي النصرة »(١).

#### ٢ - العلاقات:

لمشتق «ضعيف » في الآية علاقة اختلاف مع لفظ «عزيز ».

### - مفهوم لفظ « عزيز »:

« العين والزاء أصل صحيح واحد يدل على شدة وقوة وما ضاهاهما من غلبة وقهر  $^{(7)}$ .

والعز في الأصل: القوة والشدة والغلبة. والعز والعزة: الرفعة والامتناع. وعز يعز، بالكسر، عزًّا وعزة وعزازة. ورجل عزيز من قوم أعزة وأعزاء وعزاز<sup>(1)</sup>. ذو منع لا يغلب ولا يقهر<sup>(1)</sup>.

# - طبيعة العلاقة بين اللفظين في الآية:

لما قاس قوم شعيب القوة بالمقياس المادي المتمثل في القدرة والعدة والأتباع

(٢) المقاييس « عز ».

<sup>(</sup>۱) مفاتيح الغيب (۱۸/ ۵۰).

<sup>(</sup>٣،٤) اللسان «عزز».

والأشياع؛ اعتبروا شعيبًا اللَّهِ ضعيفًا. ولما اعتبروا في العزة بعدها المادي فقط نفوها عنه فاستحقروه وسفهوا كلامه.

فالعزة عندهم بما هي غلبة وقهر، قوة ومنعة وفقدانها مظهر جلي للضعف والاستكانة. فبوجودها ينتفي الضعف وبفقدانها يتحقق.

إنهم يؤكدون على دور القوة العددية أو الاجتماعية في تبرير امتناعهم عن القيام برجم شعيب السلام لأنه لا يمثل قوة ذاتية. أما هو فيبين لهم خطأ ما ارتكزوا عليه؛ لأن رهطه – مهما بلغت قوتهم – لا يمثلون شيئًا أمام قوة الله وعزته لأنها قوة لا تقف عند حد ولا تنحصر في مجال معين، فمن العقل أن يجعلوا لهذا اعتبارًا في أذهانهم، وأن يتصرفوا وفق ذلك.

#### الضعفاء

ورد هذا المشتق في القرآن الكريم أربع مرات في أربع آيات(١٠).

اقتصرنا في الدراسة على نصين اثنين لعلاقتهما الجلية بموضوع الاستضعاف. وهما قوله تعالى:

- ﴿ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضَّعَفَتُواْ لِلَّذِينَ اَسْتَكُبُرُواْ إِنَّا كُمُّمْ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُم مُّغُنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْ هَدَىنَا اللّهُ لَمَدَيْنَاكُمُّ سَوَآءٌ عَلَيْسَنَآ أَجَزِعْنَآ أَمَ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَحِيصِ ﴾ [إبراهيم: ٢١].
- ﴿ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضَّعَفَتَوُّا لِلَّذِينَ ٱسۡتَكُبُرُوٓا إِنَّا كُنَّا لَكُمُّ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُم مُّغَنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ ﴾ [غافر: ٤٧].

## ١ - التعريف:

الضعفاء هم الأتباع الذين رضوا بالذل وخضعوا للقوة الظاهرة التي يمتلكها المستكبرون.

- يقول الإمام الشهيد سيد قطب في وصفهم: « والضعفاء هم الذين تنازلوا عن أخص خصائص الإنسان الكريم على اللَّه، حين تنازلوا عن حريتهم الشخصية والاعتقاد والاتجاه، وجعلوا أنفسهم تبعًا للمستكبرين والطغاة ودانوا لغير اللَّه من عبيده واختاروها على الدينونة للَّه.

<sup>(</sup>١) هي: البقرة: ٢٦٦، والتوبة: ٩١، و إبراهيم: ٢١، وغافر: ٤٧.

والضعف ليس عذرًا، بل هو الجريمة. فما يريد اللَّه لأحد أن يكون ضعيفًا وهو يدعو الناس كلهم إلى حماه، يعتزون به والعزة للَّه. وما يريد اللَّه لأحد أن ينزل طائعًا عن نصيبه في الحرية - التي هي ميزته ومناط تكريمه - أو أن ينزل كارهًا. والقوة المادية - كائنة ما كانت - لا تملك أن تستعبد إنسانًا يريد الحرية ويستمسك بكرامة الآدمية، فقصارى ما تملكه تلك القوة أن تملك الجسد، تؤذيه وتعذبه وتكبله وتحبسه، أما الضمير، أما الروح، أما العقل فلا يملك أحد حبسها ولا استذلالها، إلا أن يسلمها صاحبها للحبس والإذلال.

من ذا الذي يملك أن يجعل أولئك الضعفاء تبعًا للمستكبرين في العقيدة وفي التفكير وفي السلوك؟ من ذا الذي يملك أن يجعل أولئك الضعفاء يدينون لغير اللَّه، واللَّه هو خالقهم ورازقهم وكافلهم دون سواه؟

لا أحد، لا أحد إلا أنفسهم الضعيفة. فهم ضعفاء، لا لأنهم أقل قوة مادية من الطغاة، ولا لأنهم أقل جاهًا أو مالًا أو منصبًا أو مقامًا، كلا، إن هذه كلها أعراض خارجية لا تعد بذاتها ضعفًا يلحق صفة الضعف بالضعفاء، إنما هم ضعفاء؛ لأن الضعف في أرواحهم وفي قلوبهم وفي نخوتهم وفي اعتزازهم بأخص خصائص الإنسان! إن المستضعفين كثرة، والطواغيت قلة، فمن ذا الذي يخضع الكثرة للقلة؟ ومن ذا الذي يخضعها؟ إنما يخضعها ضعف الروح، وسقوط الهمة وقلة النخوة، والتنازل الداخلي عن الكرامة التي وهبها الله لبني الإنسان!

إن الطغاة لا يملكون أن يستذلوا الجماهير إلا برغبة هذه الجماهير فهي دائمًا قادرة على الوقوف لهم لو أرادت، فالإرادة هي التي تنقص هذه القطعان!

إن الذل لا ينشأ إلا عن قابلية للذل في نفوس الأذلاء، وهذه القابلية هي وحدها التي يعتمد عليها الطغاة »(١).

#### ٢ - العلاقات:

- في النصين علاقة تقابل بين لفظ «الضعفاء» و «الذين استكبروا» فالذين استكبروا هم القادة والرؤساء الذين أخضعو االضعفاء في الدنيا فأضلوهم عن سبيل الرشاد فضلو او أضلوا.

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن (٢٠٩٦/٤).

- وتؤكد لنا الآيتان كيف أن الجميع واجهوا نتائج المسؤولية في عذاب اللَّه، وتصور لنا موقف من أخضعوا إرادتهم لإرادة الآخرين ونزواتهم في وقت كانوا فيه يستطيعون تحرير أنفسهم وإرادتهم منهم، لكنهم خضعوا واستكانوا لمظاهر القوة الزائفة ومطامع المال والجاه التي يملكها المستكبرون، فساروا خلفهم دون وعي أو شعور.

وحين يأخذهم اللَّه بعذابه، يحاول الضعفاء التخلص من بعض قسوته فيتوجهون إلى من كانوا يتبعونهم في الدنيا ليطالبوهم بتحمل تبعاتهم في الآخرة كما تحملوا تبعاتهم في الدنيا؛ حيث كانوا يؤمنون لهم « الحماية » مقابل ما يقدمونه لهم من أعمال ولاء وخضوع.

وفي الطرف الآخر، يتنصل المستكبرون في موقف هروبي باعتبار الموقف يائسًا للطرفين، فهم لا يملكون لأنفسهم شيئًا فكيف يملكون لهم الحماية؟

فليس في الموقف إلا الاستسلام للمصير الذي يعبر عنه المولى أبلغ تعبير: ﴿ سَوَآءُ عَلَيْ اللَّهِ عَبِير : ﴿ سَوَآءُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكَاعِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ

#### مستفادات:

« إن هذه الآيات الكريمة توحي لنا بأن للإنسان حرية مطلقة في ما يرى ويعتقد، وفي ما يأخذ وفي ما يدع. فقد خلقه الله حر التفكير والإرادة، لتتحول الحرية في حياته إلى عقيدة وإيمان وتصميم وعمل.

فليس له أن يتنازل عن حريته للآخرين بحجة ضغطهم عليه؛ لأن القضية قضية تتعلق بالاستعداد الداخلي للخضوع، والانسحاق أمام إرادة الآخرين وتخطيطهم.

وهذا ما لا يملك الآخرون أن يخلقوه بالضغط، بل كل ما يملكونه هو الإغراء والتزيين والتعزير والتخويف... الذي يضعف الإرادة ويوهن القوة ويستعمر الفكر.

وهي ضغوط يمكن للإنسان أن يواجهها ويثبت أمامها بما يحمله من فكر يواجه فيه فكر الآخرين، أو بما رزقه اللَّه من عقل وما أوحى به عليه من رسالات عبر أنبيائه.

فإذا أغفل فكره وأهمل إرادته، وجمد عقله ونسي رسالته، واستسلم لشهواته ورغباته ونقاط ضعفه وأسلم نفسه للطغاة والمستبدين والمنحرفين؛ استحق أن يواجه نتائج ذلك أمام اللَّه...

فسر الحرية في الإسلام، أن يملك الإنسان الخيار في أن يريد أو لا يريد، ولا مانع بعد ذلك من وقوف الحواجز والعقبات بينه وبين تنفيذ ما يريده، أو أن تضغط عليه للقيام بما لا يريده »(١).

<sup>(</sup>١) الحوار في القرآن (ص٣٥٧، ٣٥٨).



# الْبَابُ الثَّانيٰ

مفهوم الاستكبار والاستضعاف في القرآن الكريم تفسير موضوعي

ويشتمل على أربعة فصول:

الفصل الأول: أسباب الاستكبار والاستضعاف في الفرآن الكريم.

الفصل الثاني: مظاهر الاستكبار والاستضعاف في الفصل الثاني: مظاهر الكريم.

الفصل الثالث: جزاء المستكبرين والمستضعفين في القرآن الكريم.

الفصل الرابع: سبل مقاومة الاستكبار وعلاج داء الاستضعاف في القرآن الكريم.



# الفَصِّلُ الْأُوِّلُ

أسباب الاستكبار والاستضعاف في القرآن الكريم

ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول: أسباب الاستكبار.

المبحث الثاني: أسباب الاستضعاف.

# ٱلمُبْحَثُ ٱلْأُوَّلُ

# أسباب الاستكبار

# ٱلمَطْلِكُ ٱلْأَوَّلُ

## التعصب للجنس

يشكل التعصب للجنس أحد الأسباب الرئيسة للاستكبار. وقد ألفت إليه القرآن الكريم في سياق بيانه لموقف إبليس، الذي أمره اللَّه بالسجود لآدم، فعصى الأمر بداعي تفضيل أصله على أصل الإنسان ممثلًا بآدم. فكان بذلك أول من نازع اللَّه رداء الكبرياء ولبس لباس التعزز وخلع قناع التذلل للَّه سبحانه، فتعاظمت نفسه الشريرة أمام أمْرِ اللَّه عَيْلًا، فأدى به ذلك إلى الكفر، ثم الطرد من رحمة اللَّه عَيْلًا.

لقد تحدث القرآن عن إبليس كقوة مادية مخلوقة من النار، وصوّره لنا ككائن متمرد، يعيش في داخله زهو العظمة بالعنصر الذي خلق منه بإزاء الإنسان الذي ينتمي إلى عنصر التراب. فإن النار تفني التراب وتحرقه؛ ولذا فإنها أعظم منه، مما يجعل لما يتولد منها سر العظمة بالنسبة لما يتولد من الآخر، وهذا ما دفعه إلى التمرد على الله في موضوع الجو التكريمي الذي أحاط به الله خلق آدم، ودوره في الأرض عندما أمر الملائكة بالسجود له (۱).

وقد حدثنا اللَّه تعالى في القرآن الكريم في أكثر من آية عن ذلك، وأفاض في إبراز الملامح الذاتية لإبليس، التي يبدو فيها مخلوقًا مستكبرًا ومتمردًا. من ذلك قوله تعالى:

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتَهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِلْآدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّاۤ إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسۡتَكُبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ [البقرة: ٣٤].

وقال: ﴿ وَلَقَدَ خَلَقَنَكُمْ ثُمَّ صَوَّرَنَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَتَهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّآ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّنْجِدِينَ ﴾ [الأعراف: ١١].

وقال: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيَ كَتِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِلْلِيسَ قَالَ ءَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴾ [الإسراء: ٦١].

<sup>(</sup>١) الحوار في القرآن (ص٠٠٠).

وقال: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَنَيِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ﴾ [الكهف: ٥٠].

وقال: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيِّكَةِ إِنِّ السَّجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى ﴾ [طه: ١١٦]. وقال: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيِّكَةِ إِنِّ خَلِقُ بَشَكَرًا مِّن صَلْصَلِ مِّنْ حَمَا مِّسَنُونِ ۞ فَإِذَا سَوَيَتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ، سَنجِدِينَ ۞ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيِّكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ۞ إِلَّا وَلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴾ [الحجر: ٢٨ - ٣١].

من هذه النصوص نستنج أن اللَّه سبحانه لم يأمر الملائكة بالسجود لآدم لمادته الأرضية التي سوي منها، وإنما للنفخة التي نفخها اللَّه فيه من روحه، الحاملة للشرف كل الشرف (۱). لكن إبليس لم يلتفت إلى أمر ربه، بل جعل لنفسه رأيًا مع النص، وجعل لنفسه حقًّا في أن يحكم نفسه وفق ما يرى من سبب وعلة مع وجود الأمر، وحين يوجد النص القاطع والأمر الجازم ينقطع النظر والاجتهاد، ويبطل التفكر، وتتعين الطاعة، ويتحتم التنفيذ. وهذا إبليس – لعنه اللَّه – لم يكن ينقصه أن يعلم أن اللَّه هو الخالق، المالك الرازق، المدبر، الذي لا يقع في هذا الوجود شيء إلا بإذنه وقدره. ولكنه لم يطع الأمر كما صدر إليه، ولم ينفذه بحجة أنه خير من آدم (۱): ﴿ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ لَمُ وَلَقَنْهَ مِن نَارٍ وَخَلَقَنْهُ.

فالذي دفعه إلى الاستكبار ومنعه من السجود هو ما يرى لنفسه من الخيرية، وليس عدم القدرة على السجود، فقوله تعالى في سورة البقرة: ﴿ أَبُنَ وَٱسۡتَكۡبَرَ ﴾ يدل على أنه لم يكن معذورًا في ترك السجود، وأنه رفض السجود مع القدرة على ذلك لأن (الإباء)

<sup>(</sup>١) انظر: الميزان، للطباطبائي ( ٨/ ٢٦ ).

<sup>(</sup>٢) انظر: في ظلال القرآن (٣/ ٤٧٧).

أسباب الاستكبار والاستضعاف \_\_\_\_\_\_ ١١٥ \_\_\_\_

معناه: الامتناع مع الاختيار. وأما من لم يكن قادرًا على الفعل فلا يقال له: إنه أبي(١١).

إن هذه الآيات التي عرضناها تعطينا صورة واضحة عن شخصية إبليس، فهي شخصية مستكبر يعتز بعنصره فيتحدى إرادة اللَّه عند تعارضها مع نزعة الكبرياء في ذاته وتتعاظم العقدة في نفسه، إلى درجة يكون مستعدًّا لمواجهة أسوأ النتائج في قضية مصيره، للمحافظة على كبريائه الذاتي.

وهكذا نرى أن التعصب يحمل صاحبه على تبني جملة معايير وقيم خاصة، تفضي إلى التعامي عن الحقائق والنظر إلى الأمور من زوايا محددة، بدلًا من تشريع الأبواب للحقيقة، فتنتظم في ضوء تلك المعايير سلسلة من الأحكام والمواقف والرؤى والتصورات، ليس لها ما يسوغها إلا كونها نابعة من الشعور بالانتماء لعنصر معين أو لعصب محدد.

# ٱلمَطْلَبُٱلثَّانِي

# مخالفة الرسالات لأهواء المستكبرين

من أهم أسباب استكبار الناس وإعراضهم عن دعوة الحق التي جاء بها الأنبياء عبر التاريخ هو مخالفة الشرائع السماوية لأهواء نفوسهم.

قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئنَبَ وَقَفَيْتِنَا مِنْ بَعْدِهِ عِالرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَدْنَكُ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِ ۖ أَفَكُلَمَا جَآءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا نَهْوَىۤ أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرَتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبَتُمُ وَوَرِيقًا نَفْسُكُمُ ٱسْتَكْبَرَتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبَتُمُ وَوَرِيقًا نَفْسُكُمُ السَّتَكْبَرَتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبَتُمُ

لقد كانت حجة بني إسرائيل في إعراضهم وإبائهم أن عندهم الكفاية من تعاليم أنبيائهم وأنهم ماضون على شريعتهم ووصاياهم. لكن القرآن يفضحهم ويكشف عن حقيقة موقفهم، ويثبت أنهم كلما واجهوا الحق الذي لا يخضع لأهوائهم استكبروا. فهم ترفعوا عن اتباع الرسل وأعجبوا بأنفسهم واعتقدوا أنهم أعلى من أن يطيعوا الرسل ويكونوا أتباعًا لهم. وتلك أمارة على أنهم إنما يعرضون ويستكبرون عن الحق لأجل مخالفة الحق أهواءهم (٢).

فالنفوس المريضة تتخذ هواها إلهًا لها تأتمر بأوامره وتنتهي بنواهيه، فهي محجوبة

<sup>(</sup>١) انظر: مفاتيح الغيب (١/ ٢٥٥).

عن الحق معرضة عنه؛ لأنه يحطم كيانها ويقوِّم اعوجاجها ويسدد أحكامها. والتعبير القرآني يرسم نموذجًا عجيبًا للنفس البشرية، حيث تترك الأصل الثابت وتستكبر عنه وتتبع الهوى المتقلب. وحين تتعبد لهواها وتخضع له، وتجعله مصدر تصوراتها وأحكامها وتقيمه إلهًا قاهرًا مستوليًا عليها، تتلقى إشاراته المتقلبة بالتسليم والقبول.

يقول تعالى: ﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ اَتَّخَذَ إِلَهَهُ ۚ هَوَنَهُ وَأَضَلَهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ، وَقَلْبِهِ، وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ، غِشَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ ﴾ [ الجاثية: ٢٣ ].

إن اتباع هؤلاء للهوى يقتضي - حسب زعمهم - أن يأتيهم اللَّه تعالى بتشريع يلائم أهواءهم وإلا أعرضوا واستكبروا. ولا يخفى ما في مثل هذا التصور من مفسدة للتدبير السائد في الكون. قال تعالى: ﴿ وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَاءَهُمُ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فيهِ مِنْ اللهُ اللهُ

فهم يطالبون بتشريع ينسجم مع ما يهوونه من الاعتقاد والعمل، وما يريدونه من المنكر والفساد، وبما أن الهوى لا يقف عند حد ولا يستقر على حال، فإنهم يريدون مع كل جيل كونًا جديدًا ينسجم مع أهوائهم.

إن الحياة التي تنتهي بسالكها إلى السعادة الإنسانية طريقة متعينة، يقتضيها النظام بالحق، وتكشف عنها تجهيزات وجوده بالحق. وهذا الحق هو القوانين الثابتة، غير المتغيرة التي تحكم في النظام الكوني، الذي أحد أجزائه النظام الإنساني، وتدبره وتسوقه إلى غايته. وهو الذي قضى به الله سبحانه فكان حتمًا مقضيًّا. فلو اتبع الحق أهواءهم، فاقتضى لهم من الشرع ما تجازف به أهواؤهم، لم يكن ذلك إلا بتغيير أجزاء الكون عما هي عليه وتبدل العلل والأسباب غيرها، وتغير الروابط المنتظمة إلى روابط مختلة متدافعة، توافق مقتضياتها مجازفات أهواؤهم. وفي ذلك فساد السموات والأرض ومن فيهن في أنفسها والتدبير الجاري فيها؛ لأن كينونتها وتدبيرها مختلطان غير متمايزين، والخلق والأمر متصلان غير منفصلين (۱).

فالإنسان إذن لما يستكبر عن اتباع الحق لمجرد أن هذا الحق يخالف هواه ولا يساير شهواته ورغباته وتصوراته، فهذا مؤشر قوي على فساد فطرته وانطماسها، هذه الفطرة التي تقتضي عدالة المنطق الإنساني فيها أن ترجع الشريعة إلى مصدر ثابت غير المصدر الإنساني المتقلب.

<sup>(</sup>١) الميزان (١٥ / ٤٧ ).

### ٱلطَّلِكُ ٱلثَّالِثُ

### التبعية العمياء للآباء والأجداد والجمود على العادات والتقاليد

تحول الأعراف والتقاليد والمفاهيم المتسالم عليها، وما تتناقله الأجيال من قيم وأفكار وعادات، دون التبصر بكل جديد أو مستجد، وكثيرًا ما يحصل الاستكبار والصد والإعراض رأسًا ودون نقاش لمجرد معرفة الملتزمين بالتقاليد والمتمسكين بتراث الآباء والأجداد أن ثمة شيئًا جديدًا يعمل على زحزحة الراكد. فالمرء مسكون بمشاعر الرضا والانبساط والتسليم بما هو قائم ومتداول، وقد يشعر بالضيق والانكسار إذا ما تعرض النسيج المفاهيمي والقيمي للاختراق. وغالبًا ما يندفع بصورة تلقائية لمقاومته لمساسه بالسكونية التي ألفها ودرج عليها، أو لتهديده للمصالح التي يجنيها من هذا السكون ولهذا يواجه المصلحون موقفًا معترضًا من جمهور الناس.

والمؤكد وفق ما عرضه القرآن الكريم من قصص أن جميع الأنبياء تعرضوا لحالي الإعراض والصد. والمنطق الذي واجههم كان واحدًا: ﴿ إِنَّا وَجَدْنَا ٓ عَابَآءَنَا عَلَىٓ أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلَىٓ عَالَتَهُ وَ إِنَّا عَلَىٓ عَالَتَهُ وَ إِنَّا عَلَىۤ عَالَتَهُ وَ إِنَّا عَلَىۤ عَالَتَهُ وَ الزخرف: ٢٣].

والاستكبار على أنبياء اللَّه والإعراض عن دعوتهم بسبب التعصب للآباء بدأ في مرحلة مبكرة من تاريخ البشرية، فقد وقف قوم نوح اللَّه يعترضون على دعوته متذرعين بأنهم لم يسمعوا بما جاءهم به عند آبائهم الأولين. قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ فَوَعِلِهِ فَقَالَ يَنْقُونُ اللهِ عَنْرُهُ ۖ أَفَلا نَنْقُونَ اللهِ غَيْرُهُ ۖ أَفَلا نَنْقُونَ اللهِ غَنْرُهُ أَفَلا نَنْقُونَ اللهِ عَنْرُهُ أَفَلا نَنْقُونَ اللهِ عَنْرُهُ مِنْ اللهِ عَنْرُهُ أَفَلا نَنْقُونَ اللهِ عَنْرُهُ مَا لَكُمْ مِنْ اللهِ عَنْرُهُ أَفَلا نَنْقُونَ اللهُ لَا الْمَلَوُا الله يَن كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ عَمَا اللهُ اللهُ لَا يَشَلُ مِن اللهِ عَنْرُهُ مَا اللهُ لَا يَعْرُفُوا مِن قَوْمِهِ عَمَا اللهُ لَا اللهُ مَنْ اللهُ لَا اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ لَا يَعْرُفُوا مِن قَوْمِهِ عَلَى اللهُ لَا يَعْرُفُوا اللهُ عَلَى اللهُ لَا يَعْرُفُوا مِن قَوْمِهِ عَلَى اللهُ لَا يَعْرُفُوا مِن قَوْمِهِ عَلَى اللهُ لَا يَعْرَفُوا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ لَا يَعْمُوا لِهِ عَلَى اللهُ لَا يَعْرُفُوا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

وهكذا ردوا أمر الإيمان بدعوة نبيهم إلى ما ورد عن آبائهم، لا إلى العقل الداعي المتدبر ولا إلى الآيات البينة الواضحة التي جاءهم بها.

ومن بعدهم وقف قوم هود السلام نفس الموقف مع نبيهم، بل أخذتهم العزة بالإثم ووقفوا موقف التحدي لنبيهم. قال تعالى: ﴿ قَالُوا الْجِئْتَنَا لِنَعْبُدُ اللَّهَ وَحُدُهُ، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَاؤُنا فَأَيْنَا بِمَا تَعِدُنا إِن كُنتَ مِنَ الصَّدِقِينَ ﴾ [الأعراف: ٧٠].

إنه مشهد بائس لاستعباد الواقع المألوف للعقول والقلوب، هذا الاستعباد الذي

يسلب الإنسان خصائصه الأصلية: حرية التدبر والنظر، وحرية التفكير والاعتقاد، ويدعه عبدًا للعادة والتقليد وعبدًا للعرف والمألوف وعبدًا لما تفرضه عليه أهواؤه وأهواء العبيد أمثاله، ويغلق عليه كل باب للمعرفة وكل نافذة للنور. وهكذا استعجلوا العذاب فرارًا من مواجهة الحق، بل فرارًا من تدبر تفاهة الباطل الذي هم له عبيد(١).

ولم يكن قوم صالح أحسن حالًا مع نبيهم، فتعجبوا منه كيف يدعوهم إلى ترك عبادة ما كان يعبد الآباء والأجداد، وأعلنوا شكهم في صدق دعوته، قال تعالى: ﴿ قَالُواْ يُصَلِحُ مَا كَانَ يَعبد الآباء والأجداد، وأعلنوا شكهم في صدق دعوته، قال تعالى: ﴿ قَالُواْ يُصَلِحُ مَا كَنُتُ فِينَا مَرْجُوًا قَبْلُ هَاذَاً أَنْ لَهُ سُلَا مَا يَعْبُدُ ءَابَآ وَأَنَا لَفِي شَكِ مِمّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُربيبٍ ﴾ وهد: ٦٢].

يقولون: كنت فينا موضع رجائنا ومعقد آمالنا لعلمك ولعقلك وخلقك وحسن تدبيرك، ولكن هذا الرجاء قد خاب، فكيف تدعونا إلى ترك عبادة آبائنا؟ وهكذا يعجب القوم مما لا عجب فيه، بل يستنكرون ما هو واجب وحق ويدهشون لأن يدعوهم صالح إلى عبادة الله وحده، لماذا؟ لا لحجة ولا لبرهان ولا لتفكير، ولكن لأن آباءهم كانوا يعبدون هذه الآلهة. لقد بلغ بهم التحجر حد التعجب من الحق المبين وأن يعللوا العقائد بفعل الآباء (٢).

ويتكرر نفس الموقف مع شعيب الطَّيِك، فيسأله قومه متعجبين ومندهشين ومستهزئين كما قال اللَّه عنهم: ﴿ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلَوْتُلَكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَاۤ أَوْ أَن نَقْعَلَ فِي ٓ أَمُولِنَا مَا نَشَوَةُ إِلَّاكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴾ [هود: ٨٧].

ونفس الأمر تكرر مع فرعون وملئه عندما جاءهم موسى الله بالآيات والدلائل الواضحة، قال تعالى: ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَامِنُ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَنُرُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَايْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن (٣/ ٥٤٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: في ظلال القرآن ( ٤/ ٩٤ ه )، والتفسير الواضح، لمحمد محمود حجازي ( ١/ ٤٦٠ ).

فالمانع لهم من الإيمان والدافع بهم إلى الاستكبار هو الخوف من تحطيم معتقداتهم الموروثة عن الآباء والتي يقوم عليها نظامهم الاجتماعي والسياسي والاقتصادي؛ لذلك سموا ما جاء به موسى الكل سحرًا مفترى، واستكبروا أن يتبعوه. ولا حجة لهم في ذلك إلا لأنه جديد عليهم، ولم يسمعوا به من آبائهم. قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَى بِعَايَئِنا بَيْنَتِ قَالُواْ مَا هَلَذًا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَلَا فِي ءَابِكَإِنا اللَّوَلِينَ ﴾ [القصص: ٣٦].

فقد تمسكوا بالتقليد ودفعوا الحجة الظاهرة بمجرد الإصرار. وهذا ما يدل على أنهم انقطعوا على الدليل وعجزوا عن إبراز الحجة، ولم يجدوا ما يجيبون به عما أورده عليهم، بل لجؤوا إلى ما يلجأ إليه أهل الجهل والبلادة، وهو الاحتجاج بما كان عليه آباؤهم من الكفر، وضموا إلى ذلك ما هو غرضهم وغاية مطلبهم وسبب مكابرتهم للحق وجحودهم للآيات البينات وهو الرياسة الدنيوية التي خافوا عليها وظنوا أنها ستذهب عنهم إن آمنوا(۱).

ولما أرسل اللَّه تعالى محمدًا - عليه الصلاة والسلام - بدين الحق وقفت قريش تدافع عن دين آبائها دفاعًا مستميتًا. فأعرضت عن دين اللَّه وعن هدي رسول اللَّه عَلَيْ وفضلوا ما وجدوا عليه آباءهم من العادات والتقاليد، وإن كانت مخالفة لمقتضى العقل والصواب. قال تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوُا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسَبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ عَابِاَءَنَا أُولُو كَانَ عَابَاوُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلاَيَمْ تَدُونَ ﴾ [المائدة: ١٠٤] فاتبعوا شرع وجَدْنَا عَلَيْهِ عَابِاتَهُ أُولُو كَانَ عَابَاؤُهُمْ لايعَلَمُونَ شَيْعًا وَلا يَمْتَدُونَ ﴾ [المائدة: ١٠٤] فاتبعوا شرع وتركوا ما شرعه رب العبيد ورفضوا نداء التحرر من عبودية العباد للعباد، واختاروا عبودية العقل والضمير للآباء والأجداد، فلو كان آباؤهم يعلمون شيئًا لما جاز لهم أن عبودية العقل والضمير للآباء والأجداد، فلو كان آباؤهم يعلمون شيئًا بل ولا يهتدون؟ (٢٠). يتبعوهم ويتركوا ما أنزل اللَّه، فكيف إذا كان الآباء لا يعلمون شيئًا بل ولا يهتدون؟ (٢٠).

وهكذا يظهر أن طبيعة المستكبرين المعرضين عن الهدى واحدة، وحجتهم كذلك مكرورة، وهي تقليد الآباء، لتغلق قلوبهم على هذه المحاكاة وتطمس عقولهم عن التدبر لأي جديد، ولو كان أهدى، ولو كان أجدى، ولو كان سطع بالدليل؛ لذلك لا يكون لهؤ لاء إلا التدمير والتنكيل لهم لا يريدون فتح أعينهم لترى أو فتح قلوبهم لتحس أو فتح عقولهم لتستبين (٣).

(٢) في ظلال القرآن (٣/ ٦٠).

<sup>(</sup>١) انظر: فتح القدير (٢/ ٤٦٥).

<sup>(</sup>٣) في ظلال القرآن (١/٣٢٣).

### ٱلكَطْلَبُ ٱلرَّابِحُ

#### الاعتزاز بالقوة والخوف على فقد الرياسة

القوة التي يمنحها اللَّه لإنسان أو لمجموعة من الناس تكون صفة حسنة إذا استغلت في ما يرضي اللَّه سبحانه، أما حين تكون بعيدة عن الحق وحين تنبعث من النفوس المعرضة، تصير سببًا من أسباب الاستكبار والطغيان، بل من أخطر أسبابه. فهي تحمل أصحابها على نسيان أول بديهية من البديهيات، وهي أنهم خلقوا ليموتوا، فبقدر ما يبنون في هذه الدنيا مشيدين، متفاخرين، فإنهم يهدمون من جانب آخر بنيانهم الإنساني، فيصبح البطش طبيعتهم والتجبر دينهم، فلا تزداد قلوبهم إلا قسوة. ومن هنا فهم أبعد ما يكونون عن أن يتأثروا بنصح ناصح أو وعظ واعظ، فتعميهم القوة عن كل شيء (۱).

وقد ذكر القرآن الكريم بعض الأقوام والأشخاص الذين اغتروا بقوتهم فأعمتهم عن معرفة الحق والهدى وأغرتهم بالكفر والضلال.

ومن هؤلاء قبيلة عاد، فقد كانت قبيلة ذات قوة وبطش، وأهلها أصحاب زرع وضرع، زادهم الله بصطة في الجسم والمال. قال تعالى على لسان نبيه هود الله الذي أرسل إليهم: ﴿ وَادْ كُمُ فِي الْخَلْقِ بَصَّطَةً فَادْكُمُ فَلْفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوجٍ وَزَادَكُمُ فِي الْخَلْقِ بَصَّطَةً فَادْكُرُوا عَلَي الله عَلَي عَلَي الله عَلَي عَلَي الله عَلَي الله عَلَي عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي عَلَي الله عَلَي عَلَي الله عَلَي عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي عَلَي الله عَلَي الله عَلَي عَلَي الله عَلْمُ الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَيْمُ الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَيْمُ الله عَلَي عَلَي عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَيْمُ عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ عَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُه

لقد ذكرهم هود الله وهو يدعوهم إلى الله، ذكرهم بأن هذه القوة هبة ونعمة من الله يجب عليهم شكرها وتسخيرها فيما يرضي الله ويعود بالنفع على الناس. قال تعالى: ﴿ وَيَنقَوْمِ السَّمَةَ مُ اللهُ اللهُ مُ اللهُ مُ اللهُ اللهُ مُ اللهُ اللهُ مُ اللهُ اللهُ مُ اللهُ ال

فهو لم يحارب مبدأ القوة فيهم ولكن أراد ترشيد هذه القوة وتوجيهها بما يهذب نفوسهم. ولكنهم استعصوا وأخذتهم العزة بالإثم، وازدادوا استكبارًا في الأرض. قال تعالى: ﴿ فَأَمَّا عَادُ فَأَسَتَكَبَرُوا فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقَّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدٌ مِنَّا قُوَةً ﴾ [ فصلت: ١٥].

<sup>(</sup>١) انظر: القصص القرآني، لفضل عباس (ص١٠٤).

<sup>(</sup>٢) الكشاف ( ٣/ ٤٤٨ ).

فالاستكبار هنا تسنده القوة، التي تعطي أصحابها شعورًا كاذبًا بأنه لم تعد هناك قوة تقف في وجوههم أبدًا، حتى ولا قوة اللّه الجبار، الذي يدعوهم هو د إلى عبادته.

وقد يحصل الاستكبار بسبب الاغترار بالقوة الظاهرة التي يمنحها الحكم والسلطان. ولعل أبرز نموذج عرضه القرآن الكريم في هذا الباب هو فرعون. فهو رمز حقيقي لكل حاكم طاغية، حملته قوته على الاستكبار على دعوة موسى التَّكِيُّ والاستعلاء في الأرض والإفساد فيها.

ففر عون رفض النبي البشر واستكبر وأعرض عن دعوة موسى وهارون. قال تعالى: ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَهَارُونَ عَايَنْتِنَا وَسُلْطَنِ ثَبِينٍ ۞ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَايْهِ وَفَاسُتَكُبْرُواً وَمُلَانُوا مَنْ اللّهُ فَرَعُونَ وَاللّهُ وَمُكْبَرُوا وَكُلُوا فَوَلَمُهُمَا لَنَا عَلِيدُونَ ۞ وَمَلَايْهِ وَفَاسُتَكُبُرُوا مِنَ وَلَا لَهُ وَمُعُمَا فَكَانُوا مِنَ وَلَا لَهُ وَمُعْمَا فَكَانُوا مِنَ وَمُلْكِينَ ﴾ [المؤمنون: ٤٥ - ٤٨].

و قال: ﴿ ثُمَّرَ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَـٰرُوںَ ۚ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِیْهِ۔ بِعَایَنیِنَا فَٱسۡتَکُبَرُواْ وَکَانُواْ قَوْمًا تُجْـِرمِینَ ﴾ [یونس: ۷۰].

وقال: ﴿ وَقَائَرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَنَ ۚ وَلَقَالُهُ جَآءَهُم ثُوسَى بِٱلْبَيِّنَتِ فَٱسْتَكَبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُواْ سَنِيقِينَ ﴾ [العنكبوت: ٣٩].

وقال: ﴿ وَاسْتَكْبَرَهُو وَجُنُودُهُ، فِ ٱلْأَرْضِ بِعَكَيْرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴾ [القصص: ٣٩].

وقال: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَاينَتِنَا وَسُلَطَنِ مُّبِينٍ ۚ آَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَنجِرُ كَذَابُ آَ فَلَمَّا جَآءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا اَقْتُلُوا أَبْنَاءَ اللَّهِ عَدُرُ وَكَذَابُ آَ فَلَمَّا جَآءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا اَقْتُلُوا أَبْنَاءَ اللَّهِ عَدُرُونِ فَقَالُوا مَعَدُر وَاسْتَحْمُوا نِسَاءَهُمُ وَمَا كَيْدُ الْكَنفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلالٍ آَ وَقَالَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ وَاسْتَحْمُوا نِسَاءَهُم أَوْ أَن يُبَدِلَ دِينَكُم أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ فِي الْأَرْضِ فَيْ اللَّرْضِ وَرَقِحُ اللَّهُ اللَّهُ مَا كَبِرِ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْخِسَابِ ﴾ الفَسَاد آوَ قَالَ مُوسَى إِنِّ عُذْتُ بِرَتِي وَرَبِّكُم مِن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْخِسَابِ ﴾ الفَسَاد آوَ وَاللَّهُ مُوسَى إِنِّ عُذْتُ بِرَتِي وَرَبِّكُم مِن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْخِسَابِ ﴾ الفَسَاد آوَ وَاللَّهُ مُن اللَّهُ مِن وَلَا اللَّهُ مِن كُلِّ مُتَكَبِرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْخِسَابِ اللَّهُ الْفَادِ ٢٠ - ٢٧].

فهذه النصوص وغيرها تظهر أن فرعون وملأه اغتروا بقوتهم وسلطانهم، فدفعهم ذلك إلى رفض دعوة موسى الله استكبارًا واستعلاء. لقد توفرت لهم كل أسباب القوة

﴿ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ عَالَ يَنْقُومِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَـٰذِهِ ٱلْأَنْهَـٰرُ تَجَوِي مِن تَحْتِيَّ أَفَلَا تَبُصِرُونَ ﴾ [الزخرف: ٥١].

إن فرعون علا في الأرض وتجبر، وتفوق فيها ببسط السلطة على الناس، وإنفاذ القدرة فيهم، وجعل أهلها شيعًا وفرقًا مختلفة لا تجتمع كلمتهم على شيء، وبذلك ضعفت قوتهم على المقاومة دون قوته والامتناع من نفوذ إرادته.

لقد رفع لافتة الحق الإلهي، ففرق الناس حتى لا يجتمعون على كلمة. وحارب دعوة الله ومن اعتنقها وأسرف في الظلم والتعذيب؛ لذلك وصفه القرآن بأنه: ﴿ كَانَ عَالِيًا مِّنَ المُسْرِفِينَ ﴾ [الدخان: ٣١] وأنه طغى وأضل قومه وما هدى، وأنه ذو الأوتاد الذي كان يتفنن في قتل ضحاياه.

وفرعون هذا الذي استكبر في الأرض، كان هو المصدر الوحيد للتشريع، فلقد أعلن على قومه إعلانه الشهير: ﴿ أَنَا رَبُكُمُ ٱلْأَغْلَى ﴾ [النازعات: ٢٤]، ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمُ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرِعِ ﴾ [القصص: ٣٨]، ووفقًا لهذا الإعلان: ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أَرْبِكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴾ [غافر: ٢٩].

ومثل فرعون جعل اللَّه في كل أرض أكابر وزعماء مجرمين، يمكرون بأهلها ويحاربون كل دعوة للإصلاح. قال تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَافِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا ﴾ [الأنعام: ١٢٣].

وهؤلاء الأكابر يعرضون عن الإيمان ويستكبرون عن اتباع الرسالة خيفة أن يرجعوا عبادًا للَّه كسائر العباد فهم يطلبون امتيازًا ذاتيًّا، يحفظ لهم خصوصيتهم بين الأتباع، ويكبر عليهم أن يؤمنوا للنبي ويسلموا له. وقد تعودوا أن يكونوا في مقام الربوبية للأتباع، وأن يشرعوا لهم فيقبلوا منهم التشريع، وأن يأمروا فيجدوا منهم الطاعة والخضوع(١).

قال تعالى: ﴿ أَجِئْتَنَا لِتَلْفِنَنَا عَمَّا وَجَدُنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَّا ٱلْكِبْرِيَآءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحُنُ لَكُمًا وَلَكُونَ لَكُمَّا الْكِبْرِيَآءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحُنُ لَكُمًا بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [يونس: ٧٨]. لقد عللوا عدم قبول دعوة موسى بأمرين: التمسك بالتقليد للآباء والحرص على الرياسة الدنيوية؛ لأنهم إذا أجابوا النبي وصدقوه صارت مقاليد أمر

<sup>(</sup>١) انظر: في ظلال القرآن (٣/ ٣٧٧).

أسباب الاستكبار والاستضعاف المسلم ال

إنها العلة القديمة الجديدة التي تدفع بالطغاة إلى مقاومة الدعوات وانتحال شتى المعاذير، ورمي الدعاة بأشنع التهم، إنها ﴿ ٱلْكِئْرِيّاء فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ وما تقوم عليه من مقدورات باطلة، يحرص المتجبرون على بقائها متحجرة في قلوب الجماهير، لأن تفتح القلوب للعقيدة الصحيحة خطر على مكانة الطغاة (٢).

إن أصحاب السلطان يملكون القوة والمال والعدد، بخلاف غيرهم من الناس، وينظر هؤلاء إلى الرسالات السماوية أنها تهدد سلطانهم وتقلل نفوذهم وتحرمهم من بعض ما يعتبرونه حقًّا لهم، وسبيلًا للاستكبار والتعالي على غيرهم؛ ولذلك كانوا أشد الناس مقاومة لرسالة الأنبياء.

### المُطْلَبُ الْخَامِسُ الترف

تنتج حالة الترف في المجتمع والحضارة حينما تسيطر غرائز التملك على عقول فئة اجتماعية معينة، يتجه نشاطها كله وجهة واحدة، هي الحصول على وسائل الراحة المادية، فلا يستطيع العقل أن يفكر في شيء مما وراء ذلك. وتأتي أيام على إثر أيام وهذه الفئة مشغولة بجمع المال بشتى الوسائل والطرق المشروعة منها وغير المشروعة، واستغلاله في الفسق والفساد وإشاعة الفواحش والانحرافات المدمرة لكيان الأمة.

وكان طبيعيًّا أن يندد الذين يملكون المال ويستغلونه على هذا النحو بكل محاولات الإصلاح والتغيير، ويرفضون كل دعوة جديدة تدعو الإنسان إلى العدل، ويستكبرون على أصحابها ويصمون آذانهم عن النصح الخالص والمشورة التي تقيهم سوء المنزلق في الدنيا والآخرة.

قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةِ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَاۤ إِنَّا بِمَاۤ أُرْسِلْتُم بِهِۦكَفِرُونَ ﴿ وَقَالُواْ نَحَنُ أَمُولًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحَنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴾ [سبأ: ٣٤، ٣٥].

<sup>(</sup>١) انظر: فتح القدير (٢/ ٤٦٥).

يقول سيد قطب: إذن فهي قصة معادة وموقف مكرور على مدار الدهور، وهو الترف الذي يغلظ القلوب ويفقدها الحساسية المرهفة التي تتلقى وتتأثر وتستجيب، ويفسد الفطرة ويغشيها فلا ترى دلائل الهداية فتستكبر على الهدى وتصر على الباطل ولا تتفتح للنور. والمترفون تخدعهم القيم الزائفة والنعيم الزائل ويغرهم ما هم فيه من ثراء وقوة، فيحسبونه مانعهم من عذاب الله ويخالون أنه آية الرضا عنهم أو أنهم في مكان أعلى من الحساب والجزاء (۱).

لقد رفض هؤلاء المترفون الحق الذي جاءهم من عند اللَّه وصدوا عنه واستكبروا ورفضوا كل مبدأ أخلاقي جاء ليضبط حركة الإنسان على الأرض. يكرهون القيم العليا والمبادئ السامية التي ترفع الإنسان إلى الأعلى وتخرجه من معترك الرذائل والهوى والشهوات، يكرهون هذه المبادئ والقيم؛ لأنها تسلبهم القيم الباطلة التي بها يعيشون، وتصطدم بأهوائهم المتأصلة التي يحققون بها امتيازات السيطرة والجبروت والربح الفاحش الذي لا يعرف أي ضابط أخلاقي سوى المصلحة الذاتية وإشباع الغرائز المنهومة.

وفي مقابل دعوات الإصلاح التي حدد بشأنها المترفون موقفهم الرافض لها من الأساس، يرفعون شعارات السكون والرجوع إلى العداء وفرض سياسة الأمر الواقع بتقليد الآباء والأجداد والسير على نهجهم؛ لأن هذه هي الوسيلة الوحيدة التي تضمن لهم المحافظة على امتيازاتهم ومصالحهم.

يقول الدكتور عبد العزيز كامل: المترفون أعداء أي تطور وتقدم يكفيهم ما كان عليه

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن (٦/ ٢٥٣).

أسباب الاستكبار والاستضعاف \_\_\_\_\_\_\_ ١٢٥

الآباء والأتباع. والتقليد أقرب إليهم من الاجتهاد وتحمل مسؤولية الجديد من الآراء والمواقف الجديدة دعوة إلى الفطرة السليمة(١).

وقال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَوَ شَآءَ ٱلرَّمْنُ مَا عَبَدُنَهُمُّ مَّا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۞ أَمْ ءَانَيْنَاهُمْ صَلَيْنَاهُمْ صَلَيْنَاهُمْ صَلَيْنَاهُمْ صَلَيْنَاهُمْ كُونَ ۞ بَلُ قَالُوَا إِنَّا وَجَدُنَا عَلَىٰ أَمْ اللَّهُ عَلَىٰ مَا كُورِهِم مُّهْ تَدُونَ ﴾ [الزخرف: ٢٠ - ٢٢].

\* \* \*

<sup>\*</sup> 

<sup>(</sup>١) القرآن والتاريخ ( ص١١١ ).

## ٱلَبُحَثُ ٱلثَّانِي

#### أسباب الاستضعاف

### ٱلمَطْلَبُٱلاَّوَّلُ

#### ضعف القوة المادية

إن استضعاف أمة أو فئة من الناس يكون منشؤه في الغالب ضعف قوتهم المادية من عَدَد وعُدد، مما يغري من هم أقوى منهم بالاعتداء عليهم من أجل إخضاعهم والسيطرة عليهم وتسخيرهم في خدمتهم وخدمة مصالحهم.

وقد عرض القرآن الكريم لبعض الأقوام والجماعات، استضعفت من قبل غيرها لهذا السبب. ومن أبرز النماذج في هذا الباب بنو إسرائيل زمن فرعون والمسلمون بمكة قبل الهجرة.

قال تعالى: ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآبِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَشَاءَ هُمْ وَيَسْتَخْيِهِ نِسَآءَهُمْ إِنَّهُ رَكَاكِ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ [القصص: ٤].

ففرعون علا في الأرض، وتفوق فيها ببسط سلطته على الناس وإنفاذ القدرة فيهم، وجعل أهلها شيعًا وفرقًا متنافرة ومتناحرة، لا تجتمع كلمتهم على شيء، وبذلك يضعفون على المقاومة والامتناع.

واستضعف طائفة منهم وهم بنو إسرائيل بحيث تفنن في تعذيبهم والتنكيل بهم وسخرهم في خدمته، فكان يتصرف في شأنهم كما يريد له هواه البشع، فيذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم.

فمن تكبره وتجبره - وهو مفسدة عظيمة - تولدت مفاسد جمة من احتقار الناس والاستخفاف بحقوقهم وسوء معاشرتهم وبث عداوته فيهم وسوء ظنه بهم، وأن لا يرقب فيهم موجبات فضل سوى ما يرضي شهوته وغضبه. فإذا انضم إلى ذلك أنه ولي أمرهم وراعيهم كانت صفة الكبر مقتضية سوء رعايته لهم والاجتراء على دحض حقوقهم وأن يبتز منافعهم يرمقهم بعين الاحتقار فلا يعبأ بجلب الصالح لهم ودفع الضر عنهم، وأن يبتز منافعهم

لنفسه ويسخر من أستطاع منهم لخدمة أغراضه وأن لا يلين لهم في سياسة فيعاملهم بالغلظة. وفي ذلك بث الرعب في نفوسهم من بطشه وجبروته(١).

وقال تعالى في شأن المسلمين لما كانوا بمكة قبل الهجرة:

﴿ وَأَذْكُرُوٓا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضَعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَىكُمْ وَأَيْدَكُمْ بِنَصْرِهِ، وَرَزْقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ ﴾ [الأنفال: ٢٦].

وقال أيضًا: ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ اللّهِ عَالَمُ اللّهِ عَالَمُ اللّهِ عَالَمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ اللّهُ اللّ

لقد كان المسلمون أيام إقامتهم بمكة طائفة قليلة العدد، قد جناهم قومهم وعادوهم، فصاروا لا قوم لهم، يأخذهم أعداؤهم بدون كبرى مشقة ولا طول محاربة؛ إذ كانوا لقمة سائغة لهم وكانوا أشد منهم قوة.

ويرسم التعبير القرآني مشهدًا حيًّا للقلة والضعف والقلق والخوف: ﴿ تَخَافُوكَ أَن يَنَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ ﴾ وهو مشهد التربص الوجل والترقب الفزع، حتى لتكاد العين بالسمات الخائفة والحركات المفزعة والعيون الزائغة والأيدي تمتد للتخطف، والقلة المسلمة في ارتقاب وتوجس!(٢).

يقول قتادة بن دعامة السدوسي ، في قوله تعالى: ﴿ وَٱذَكُرُواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلُ مُسْتَضَعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾: كان هذا الحي من العرب أذل الناس ذلّا، وأشقاه عيشًا، وأجوعه بطونًا، وأعراه جلودًا وأبينه ضلالًا، من عاش منهم عاش شقيًّا، ومن مات منهم ردي في النار يؤكلون ولا يأكلون، واللّه ما نعلم قبيلًا من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشر منزلًا منهم حتى جاء اللّه بالإسلام، فمكن به في البلاد ووسع به في الرزق وجعلهم به سلوكًا على رقاب الناس، وبالإسلام أعطى اللّه ما رأيتم، فاشكروا اللّه على نعمه فإن ربكم منعم يحب الشكر، وأهل الشكر في مزيد من اللّه (٣).

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير (٢٠/ ٦٨ ).

<sup>(</sup>٢) في ظلال القرآن (٣/ ١٤٩٦ ).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٢٨٨).

### ٱلمَطْلَبُٱلثَّانِي

### مخالفة المستضعفين للمستكبرين في العقيدة

اللَّه عَلَى قص قصص من كان قبلنا باعتبار أنه كان هناك في وجه كل نبي مستكبرون، كفروا بالرسالة واتبعوا الهوى، ومع كل نبي مستضعفون آمنوا واتبعوا الهدى. إن هذا الاختلاف، بل التناقض على مستوى عقيدة كل طرف كان سببًا مهمًّا في استضعاف المؤمنين عبر التاريخ والتنكيل بهم.

فالقرآن الكريم لا يتحدث عندما يقص علينا نبأ من كان قبلنا إلا عن صراع المستضعفين بقيادة الرسل والأنبياء والدعاة إلى الله مع المستكبرين من أمثال فرعون وصناديد قريش وغيرهم.

فقد حدثنا عن استضعاف من آمن مع نوح الطلام وكذلك المؤمنين مع صالح وشعيب وسيدنا محمد وكثير من الأنبياء - عليهم السلام -.

وكان الملأ من قوم نوح اللي يصفون أتباعه بأنهم أراذل القوم وضعفاؤهم، وأنهم ليس لهم شأن يذكر في مجتمعهم. قال تعالى: ﴿ أَنُوْمِنُ لَكَ وَأَتَبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ﴾ [الشعراء: ١١١]. وقال تعالى على لسانهم: ﴿ وَمَا نَرَنكَ ٱتَبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمُ أَرَاذِلُنَا بَادِى ٱلرَّأِي ﴾ [هود: ٢٧]، ويحدثنا القرآن أيضًا عن استضعاف أتباع صالح الله على أيدي الملأ من قومه، قال تعالى: ﴿ قَالَ ٱلْمَلاُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُواْ مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ ٱستُضْعِفُواْ لِمَن عَالَى مَن مِنْهُمُ أَتَعَلَمُونَ أَنَ صَلِحًا مُّ سَلُ مِن رَبِّهِ عَلَى الأعراف: ٧٥].

وحدثنا القرآن كذلك عن استضعاف بني إسرائيل زمن فرعون؛ حيث كان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم ويسومهم سوء العذاب، قال تعالى: ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي النَّاءَهُمُ وَيَسْتَحْيِ نَسَاءَهُمُ أَيْنَاءَهُمُ أَيْنَاءَهُمُ وَيَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمُ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ [القصص: ٤].

ويذكر القرآن الكريم لنا أن بعض الأقوام لم يستضعفوا المؤمنين فحسب، بل استضعفوا أنبياء هم أيضًا، كما كان حال شعيب السلط قال تعالى: ﴿ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا وَتَقُولُ وَإِنَّا لَنَرُكُ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهُطُكَ لَرَجَمْنَكُ وَمَا أَنتَ عَلَيْمَنَا بِعَزِيزٍ ﴾ [هود: ٩١]. بل إن القرآن ذكر الاستضعاف بالنص عند الحديث عن هارون السلط قال تعالى: ﴿ قَالَ أَبْنَ أُمَّ

إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسۡتَضْعَفُونِ وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتَ بِي ٱلْأَعْدَآءَ ﴾ [الأعراف: ١٥٠] يعني أنه لم يأل جهدًا في كفهم بالوعظ والإنذار وبما بلغته طاقته من بذل القوة في مضادتهم حتى قهروه واستضعفوه ولم يبق إلا أن يقتلوه.

كل هؤ لاء عاشوا المحنة في أشد صورها وأبشع أشكالها، والمحنة في العقيدة - كما قال سيد قطب - أشد من المحنة في المال والأرض والنفس والعرض؛ لأنها محنة في أخص خصائص الوجود الإنساني الذي تتبعه كرامة النفس والعرض وحتى المال والأرض(١).

ونبقى دائمًا مع بني إسرائيل والمسلمين الأوائل بمكة.

لقد استبد فرعون ببني إسرائيل واستذلهم وسخرهم في خدمته وخدمة القبط في مصر. وقبل مبعث موسى الله زاد فرعون من طغيانه، فكان يقتل أبناء بني إسرائيل ويستحيي النساء من أجل القضاء عليهم والتخلص منهم، بعد أن بدأ يشعر بخطرهم عليه وعلى ملكه. فقد طغى في الأرض وجعل أهل مصر فرقًا، كل طائفة في شأن من شؤونه وأوقع أشد الاضطهاد والبغي على بني إسرائيل؛ لأن لهم عقيدة غير عقيدته هو وقومه. فهم يدينون بدين جدهم إبراهيم وأبيهم يعقوب. ومهما يكن قد وقع في عقيدتهم من فساد وانحراف فقد بقي أصل الاعتقاد بالله وإنكار ألوهية فرعون.

وكذلك أحس الطاغية أن هناك خطرًا على عرشه وملكه من وجود هذه الطائفة في مصر. وابتكر طريقة خبيثة للقضاء على الخطر الذي يتوقعه من هذه الطائفة التي لا تعبده ولا تعتقد بألوهيته، تلك هي: تسخيرهم في الشاق الخطر من الأعمال، واستذلالهم وتعذيبهم بشتى أنواع العذاب. وبعد ذلك كله تذبيح الذكور من أطفالهم عند ولادتهم، واستبقاء الإناث كي لا يتكاثر عدد الرجال فيهم، وبذلك يضعف قوتهم بنقص عدد الذكور وزيادة عدد الإناث، فوق ما يحسب عليهم من نكال وعذاب(٢).

وقد استمر فرعون بذلك العمل الشنيع مدة لا يعلمها إلا اللَّه حتى بعث اللَّه موسى وأمره بالذهاب إلى فرعون لدعوته إلى اللَّه، وتخليص بني إسرائيل من أسره. فمكن لهم سبحانه في الأرض وجعلهم أئمة وجعلهم الوارثين. قال كَلَّ: ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِيرِ ﴾ الشَّتُضْعِفُوا فِ ٱلأَرْضِ وَنَجُعَلَهُمُ أَيْمَةً وَنَجُعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينِ ﴾ وَنُمكِنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِي

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن (٢/ ٤٤٤).

فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَعَذَرُونَ ﴾ [القصص: ٢،٥]، وقال: ﴿ وَأُورَ ثَنَا الْقَوْمَ اللَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضَعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَعَارِبَهَا اللِّي بَارَكُنَا فِيهَا ۖ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ اللَّهُ اللَّهِ بَارَكُنَا فِيهَا ۗ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ اللَّهُ اللَّهِ بَارَكُنَا فِيهَا وَتَوَمُّهُ وَلَا كَانَ يَصَنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانَ يَصَنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانَ يَصَنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّالَةُ اللَّالِ ال

ولما جاء النبي على برسالة الإسلام من ربه وصدع بالحق، انفجرت مكة بمشاعر الغضب، وماجت بالغرابة والاستنكار، حين سمعت صوتًا جديدًا يجهر بتضليل المشركين وعباد الأصنام.

وقامت قريش لأنها عرفت أن معنى الإيمان بنفي الألوهية عما سوى اللَّه، ومعنى الإيمان بالرسالة وباليوم الآخر؛ هو الانقياد التام والتفويض المطلق، بحيث لا يبقى لهم خيار في أنفسهم وأموالهم فضلًا عن غيرهم. ومعنى ذلك انتفاء سيادتهم وكبريائهم على العرب التي كانت بالصبغة الدينية (۱).

وأعمل المشركون شتى الوسائل لكف الدعوة وإسكات أصحابها ولكنهم لما رأوا أن تلك الأساليب من سخرية واستهزاء وتشويه وإثارة الشبهات لا تجدي نفعًا قرروا أن لا يألوا جهدًا في محاربة الإسلام وإيذاء رسوله وتعذيب الداخلين فيه والتعرض لهم بشتى صنوف النكال والإيلام.

وبدؤوا الاعتداءات ضد النبي على قال ابن إسحاق: كان النفر الذين يؤذون رسول الله على بيته أبا لهب، والحكم بن أبي العاص بن أمية، وعقبة بن أبي معيط، وعدي ابن حمراء الثقفي، وابن الأصداء الهذلي وكانوا جيرانه - لم يسلم منهم إلا الحكم بن أبي العاص، فكان أحدهم يطرح عليه على رحم الشاة وهو يصلي، وكان أحدهم يطرحها برمته إذا نصبت له، حتى اتخذ رسول الله على حجرًا ليستتر به منهم إذا صلى، فكان رسول الله على العود، فيقف به على بابه، ثم يقول: يا بني عبد مناف أي جوار هذا!؟ ثم يلقيه في الطريق (٢).

ومن ذلك ما رواه عبد اللَّه بن عمرو بن العاص أنه قال: بينا النبي ﷺ في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط، فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقًا شديدًا، فأقبل أبو بكر حتى

<sup>(</sup>١) الرحيق المختوم، لصفي الرحمن المباركفوري ( ص٧٥ ).

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام (١/٤١٦).

أسباب الاستكبار والاستضعاف \_\_\_\_\_\_\_ ١٣٢ أسباب الاستكبار والاستضعاف \_\_\_\_\_\_ ٢٣١ أخذ بمنكبه، ودفعه عن النبي ﷺ وقال: أتقتلون رجلًا أن يقول ربى اللَّه(١٠).

وأما بالنسبة إلى المسلمين - ولا سيما الضعفاء منهم - فقد تجرع كل منهم ألوانًا من العذاب حتى مات منهم من مات تحت التعذيب وعمى من عمى.

وفي شأنهم قال المولى عَلَا: ﴿ وَأَذْكُرُوٓاْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلُ مُسْتَضَعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن أَن يَنَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَاوَسَكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِبَنَتِ لَعَلَّكُمُ تَشَكُرُونَ ﴾ [الأنفال: ٢٦].

فقد كان أبو جهل يغري أهل مكة بتعذيب المسلمين، وإذا سمع برجل قد أسلم وله شرف ومنعة، أنبه وخزاه، وقال: تركت دين أبيك وهو خير منك، لنسفهن حلمك ولنفيلن رأيك (٢) ولنضعن شرفك، وإن كان تاجرًا قال: والله لنكسدن تجارتك ولنهلكن مالك، وإن كان ضعيفًا ضربه وأغرى به (٢).

ومن هؤلاء المستضعفين بلال بن رباح، وكان أمية بن خلف بن وهب يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول له: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد و تعبد اللات والعزى، فيقول وهو في ذلك البلاء: أحد، أحد، حتى مر به أبو بكر الصديق على يومًا وهم يصنعون ذلك به، فقال لأمية بن خلف: ألا تتقي اللَّه في هذا المسكين؟ حتى متى؟ قال: أنت الذي أفسدته، فأنقذه مما ترى، فاشتراه من أمية بعبد له أسو د فأعتقه وأراحه من العذاب(1).

ومن المستضعفين أيضًا عمار بن ياسر وأبوه وأمه سمية. وكان بنو مخزوم يخرجون بهم إذا حميت الظهيرة، يعذبونهم برمضاء مكة، فيمر بهم رسول اللَّه ﷺ فيقول: « صبرًا آل ياسر، موعدكم الجنة »، فأما أمه فقتلوها وهي تأبي إلا الإسلام(٥).

وقد بلغ من شدة العذاب الذي وقع على المسلمين أن طلبوا من الرسول على أن يدعو الله لهم أن يخفف عنهم ما هم فيه، فها هو خباب بن الأرت شه وهو واحد من الذين ذاقوا ألوان العذاب، يقول: شكونا إلى رسول الله على وهو متوسد بردة له في ظل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، باب: ما لقي النبي على وأصحابه من المشركين بمكة (٣/ ١٤٠٠).

<sup>(</sup>٢) لنفيلن رأيك: أي لنقبحنه ولنخطئنه. (٣) سيرة ابن هشام (١/ ٣٤٢).

الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ فقال: «قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط المحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون »(١).

وكان الرسول على يدعو في صلاته للمسلمين المستضعفين في مكة ويدعو على أعدائهم، فقد روى أبو هريرة ، قال: لما رفع النبي على رأسه من الركعة قال: «اللَّهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، والمستضعفين بمكة من المؤمنين، اللَّهم اشدد وطأتك على مضر، اللَّهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف »(٢).

ونزل القرآن الكريم يخاطب الجماعة المسلمة بالمدينة، لاستجاشة مروءة النفوس وحساسية القلوب اتجاه المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين كانوا يقاسون في مكة ما يقاسون وهم يتطلعون إلى الخلاص، ويدعون اللَّه أن يجعل لهم مخرجًا من دار الظلم والعدوان، فقال تعالى: ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا نُقَيْلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الرِجَالِ وَالنِسَاءِ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الرِجَالِ وَالنِسَاءِ وَٱلْوَلْدَانِ الذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا آخَرِجْنَا مِنْ هَذِهِ ٱلْقَرِيةِ ٱلظَّالِمِ أَهَلُهَا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَأَجْعَل لِّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَأَجْعَل لِّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴾ [النساء: ٧٥].

### ٱلمَطْلَبُٱلتَّالِثُ

### الاستكانة بدعوى الخوف على المصلحة

رأينا في المطلبين السابقين أن سبب استضعاف المستكبرين للمستضعفين يتمثل في عوامل خارجة عن إرادة المستضعفين، بحيث يكون المستضعف معذورًا في ضعفه، فهو في قرارة نفسه يرفض الذل والهوان والخنوع والتخلي عن الإيمان لإرضاء الفئة المستكبرة، لكنه لا يستطيع تغيير وضعه بسبب ضعف في الجسم أو قلة في العدد والعدة.

على أن هناك حالة مناقضة، يكون بمقدور المستضعف فيها تغيير واقعه الذي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، في كتاب الإكراه، باب: من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر (٦/٦٦٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء، باب: الاستسقاء وخروج النبي ع في الاستسقاء ( ١/ ٣٤١)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة بالمسلمين ( ١/ ٤٦٧).

يعيشه، لكنه لا يفعل ذلك لمرض في قلبه وهوى في نفسه، وليس بسبب قوة خارجية ضاغطة عليه.

إن الحفاظ على الحياة والرزق من أخطر القضايا التي تشغل بال الإنسان، وهما قضيتان قد تؤديان إلى قبول الإنسان بالذل والهوان والخضوع للغير في سبيل المحافظة عليهما. وهذا الأمر ناشئ عن شعور وتصور يسيطران على نفس الإنسان، وهو أن الأقوياء الذين يملكون زمام الأمور بين الناس، هم أيضًا الذين يملكون قضية الحياة وقضية الرزق، فمن أطاعهم حافظ على حياته ودام رزقه، ومن خالفهم فقد حياته وانقطع رزقه.

هذا الشعور الوهمي هو الذي سيطر على نفوس بعض من أسلم في مكة. فعندما أذن الله لرسوله وللمؤمنين بالهجرة إلى المدينة فضل أولئك البقاء في مكة، تمسكًا بأموالهم وخوفًا من مشاق رحلة الهجرة؛ لذلك قال الله تعالى في هؤلاء وأمثالهم من الذين يفضلون أن يبقوا أحياء حتى ولو على حساب كرامتهم وإنسانيتهم، بل وعلى حساب دينهم: ﴿إِنَّ النِّينَ تُوفَّنُهُمُ الْمَلَيْمِكُةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُننُمٌ قَالُواْ كُنًا مُسْتَضَعَفِينَ فِي الأَرْضُ قَالُواْ فِيمَ كُننُمٌ وَسَانَة مُ مَصِيرًا ﴾ [النساء: ٩٧].

فالاستكانة وفق منطوق هذه الآية مرفوضة، طالما أن ثمة العديد من الخيارات أمام الإنسان، فإذا استسلم للواقع وأفنى حياته، التي هو مؤتمن عليها، هكذا، فسيحاسب في الآخرة حساب المتجاوز للتكاليف، وسيلقى حسابًا عسيرًا.

لذلك وصف اللَّه تعالى أولئك في الآية بالظلم؛ لأن الذي حملهم على قبول الذل والاستضعاف والفتنة عن الدين، ليس العجز الحقيقي، وإنما هو حرصهم على أموالهم ومصالحهم وأنفسهم. مع أن في الهجرة فسحة ومنطلقًا، فلا تضيق بهم الأرض، ولا يعدمون الحيلة والوسيلة للنجاة وللرزق والحياة، قال تعالى: ﴿ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ النساء: ١٠٠].

وإنما هو ضعف النفس وحرصها وشحها، يخيل إليها أن وسائل الحياة والرزق مرهونة بأرض ومقيدة بظروف ومرتبطة بملابسات، لو فارقتها لم تجد للحياة سبيلًا.

وقال تعالى في هؤلاء أيضًا: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلظَّلِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا

مُؤْمِنِينَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللل

إن هذه الآيات الكريمة توحي لنا أن للإنسان حرية مطلقة في ما يرى ويعتقد، وفي ما يأخذ وفي ما يدع. فقد خلقه الله حر التفكير والإرادة، لتتحول الحرية في حياته إلى عقيدة وإيمان وتصميم وعمل. فليس له أن يتنازل عن حريته للآخرين، بحجة ضغطهم عليه؛ لأن القضية قضية تتعلق بالاستعداد الداخلي للخضوع، والانسحاق أمام إرادة الآخرين وتخطيطهم. وهذا ما لايملك الآخرون أن يخلقوه بالضغط، بل كل ما يملكونه هو الإغراء والتزيين والتغرير والتخويف... الذي يضعف الإرادة ويوهن القوة ويستعمر الفكر، وهي ضغوط يمكن للإنسان أن يواجهها ويثبت أمامها بما يحمله من فكر يواجه به فكر الآخرين، أو بما يملكه من إرادة يقاوم بها ضغط إرادتهم، أو بما رزقه الله من عقل وما أوحى الله إليه من رسالات – عبر أنبيائه – فإذا أغفل فكره وأهمل إرادته وجمد عقله ونسي رسالته، واستسلم لشهواته ورغباته ونقاط ضعفه، وأسلم نفسه للطغاة والمستبدين والمنحرفين، استحق أن يواجه نتائج ذلك أمام الله (۱).

\* \* \*

\*

<sup>(</sup>١) الحوار في القرآن (ص ٣٥٧، ٣٥٨).

# الفَصِْلُ الثَّانِيُ

مظاهر الاستكبار والاستضعاف في القرآن الكريم

ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول: مظاهر الاستكبار.

المبحث الثاني: مظاهر الاستضعاف.

## ٱلۡبُحَثُ ٱلۡأَوَّلُ

### مظاهر الاستكبار

## ٱلطَّلَبُٱلْأُوَّلُ

#### الاستعلاء

وحقيقته أن المستكبر يرى لنفسه فضلًا على الناس وحقًا ليس لغيره، فيحمله هذا الشعور على احتقار سواه وازدرائه، بل يصل الأمر به إلى رفض الحق الذي جاءت به الأنبياء أنفة من الانقياد لهم والقبول منهم. قال رسول اللَّه عَلَيْهُ: « الكبر بطر الحق وغمط الناس »(۱). فبطر الحق جحده ودفعه بعد معرفته، وغمط الناس: النظر إليهم بعين الازدراء والاحتقار والاستصغار (۱).

وهذا الاستعلاء قد يكون على الله سبحانه أو على الرسل - عليهم الصلاة والسلام - أو على عباد الله.

فأما الأول فكما فعل إبليس الذي كان يعيش في داخله زهو العظمة بالعنصر الذي خلق منه، مقابل الإنسان الذي خلق من تراب. قال تعالى: ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتَهِكَةِ إِنِي خَلِقُ اللهُ مَنه مقابل الإنسان الذي خلق من تراب. قال تعالى: ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتَهِكَةِ إِنِي خَلِقُ اللهُ مَنه مِن طِينِ ﴿ اللهِ اللهُ الل

وقال سبحانه في شأن فرعون: ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾ [ الدخان: ٣١]، لقد اعتبر نفسه المصدر الوحيد للتشريع دون اللَّه ﷺ، فأعلن على قومه إعلانه: ﴿ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴾ [ النازعات: ٢٤]، ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُمَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ إِلَكِ غَيْرِي ﴾ [ القصص: ٣٨].

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب: تحريم الكبر وبيانه ( ١/ ٩٣ )، وأبو داود في كتاب اللباس، باب: ما جاء في الكبر ( ٤/ ٥٩ ).

<sup>(</sup>٢) روضة المحبين، لأيوب الزرعي (١/ ٢٢٢).

ووفقًا لهذا الإعلان قال: ﴿ مَا أُرِيكُمُ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهَدِيكُمُ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴾ [ غافر: ٢٩] وأما الاستعلاء على أنبياء الله ورسله فيتمثل في تعزز النفس وترفعها عن الانقياد لبشر مثل سائر الناس، قال تعالى حكاية عن قول الكافرين: ﴿ أَنُومُنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَلِيدُونَ ﴾ [المؤمنون: ٤٧]، وقولهم: ﴿ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُ مِثْلُنًا ﴾ [إبراهيم: ١٠].

وقال أيضًا على لسان قريش: ﴿ لَوْلَا نُزِلَ هَذَا الْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ [الزخرف: ٣١]، وإذا كان المستكبرون قد استعلوا على أنبياء اللَّه ورسله - عليهم السلام - فمن البديهي أن يستعلوا على من آمن معهم - ويستحقرونهم. قال تعالى على لسان قوم نوح السَّنِ: ﴿ وَمَا نَرَىٰكَ اَتَبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمُ أَرَاذِلُنَا بَادِى الرَّأْفِ ﴾ [هود: ٢٧] فاستعظم الملأ أن يكونوا مع الضعفاء الذين اتبعوا نوحًا سواء بسواء. وقالت قريش ازدراء واحتقارًا لمن اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام: ﴿ لَوَ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ ﴾ [الأحقاف: ١١] أي نحن أكبر منهم وأحق بالخير أن نؤتاه. وقال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ فَتَنَا بِعَضْهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوا أَهْمَوُلَا إِهَا اللّهُ عَلَيْهِم مِن كَيْنِنَا أَ ﴾ [الأنعام: ٥٠].

وهذا الاستعلاء على عباد اللَّه يكون على وجهين:

أحدهما: الاحتقار والأنفة منهم، وذلك أن يرى الشخص نفسه أنه خير من الناس. فهو ينظر إليهم بعين الازدراء والاحتقار.

والثاني: رد الحق عليهم، وعدم قبوله منهم. وهو يعلم أنه حق. فإن أمره بعضهم بخير أو نهاه عن منكر أو ناظره في دين فإنه يرد الحق ولا يأخذ به، كما وصف الله سبحانه آل فرعون في قوله: ﴿ وَجَمَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَا آنفُنُهُمْ ظُلُمًا وَعُلُوّاً ﴾ [النمل: ١٤].

### ٱلمَطْلَبُٱلثَّانِي

### تكذيب الرسل والتنقيص من شأنهم وشأن أتباعهم

مع طول الأمد يبدأ الإغواء الشيطاني في استدراج ضعاف الإيمان إلى الشك في ما جاء به الرسل، فمن انصاع واستحب العمى على الهدى صار يصدق كل أساطير تشويه الحقائق، ويجعل منها عداء لعقله.

وللتنقيص من شأن الرسل - عليهم السلام - فإن المستكبرين ألصقوا بهم شتى التهم، التي يمكن أن تشوه حقيقة ما جاؤوا به في أعين الناس، قال تعالى حكاية عن

أعداء الحق: ﴿ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسَحُورًا ﴾ [الإسراء: ٤٧] مرادهم أن رسول اللَّه ﷺ سحره بعض السحرة فصار يخيل إليه أنه رسول. كما تساءلوا ﴿ مَالِ هَلْاَ الرَّسُولِ يَأْكُنُ الطَّعَامَ وَيَمْشِى فِي الْأَسُواقِ ﴾ [الفرقان: ٧] وقولهم هذا مفاده أن مما يتنافى مع قدسية الرسالة أكل الطعام والمشي في الأسواق، فالاتصال الغيبي لا يجامع التعلقات المادية؛ لذلك كان من شأن الملائكة وحدهم دون البشر.

ومن أساليب التشكيك أيضًا، اتهام الرسل ودعاة الحق بالكذب لتنفير الناس منهم. قال تعالى حكاية عن قوم نوح: ﴿ فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا نَرَىٰ كَ إِلَّا بَشَرًا مِنْ فَضَلِ مِثْلَنَا وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضَلِ مِثْلَنَا وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضَلِ مِلْ نَظْنُكُمْ كَذِيبِ ﴾ [هود: ٢٧].

وبنفس الأسلوب واجهت عاد نبيها هودًا، قال تعالى: ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ۚ إِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴾ [الأعراف: ٦٦].

كما كذبت ثمود صالحًا وألصقت به نفس التهمة، قال تعالى: ﴿ كَذَبَتْ ثَمُودُ بِٱلنَّذُرِ ۞ فَقَالُواْ أَبَشَرًا مِنَا وَبِحِدًا نَّبِعُهُ وَإِنَّا إِذَا لَغِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ۞ أَءُلِقِي ٱلذِّكُرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَكَذَّابُ أَشِرُ ۞ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ ٱلْكَذَّابُ ٱلأَشِرُ ﴾ [القمر: ٢٣ - ٢٦].

ولم يحد فرعون عن هذا النهج، كيف لا والجميع أتباع إمام المستكبرين الذي أخذ على نفسه عهدًا بأن يضل بني آدم ما دامت الدنيا قائمة. وقد حكى القرآن الكريم تكذيب فرعون لموسى النفي في آيات متعددة. قال تعالى: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهَمَمُنُ أَبِنِ لِي صَرَّمًا لَعَلِي اللهِ مُوسَىٰ وَإِنِي لَأَظُنُهُ مَنَ اللهِ صَرَّمًا لَعَلِي آبُلُغُ اللهَ اللهُ اللهُ

هكذا دأب كبار المستكبرين، فهم يعززون موقفهم المكذب من خلال تحريض شيعتهم وتعبئتهم ليكونوا في خدمة مشروعهم الاستكباري.

ولما جاء صاحب الرسالة العصماء، انبرت قريش لحمل لواء التكذيب والاستكبار، فرغم ما عرف به النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام من صدق وسلامة طوية، ورغم شهادة الرأي العام القريشي بذلك فقد أغمضت قريش أعينها عن كل الحقائق التي يشهد بها المجتمع لصالح سيدنا محمد عليه لتنخرط في المشروع الشيطاني التاريخي، واتهمت خير البرية بالكذب. قال تعالى: ﴿ وَعَجُلُواْ أَنْ جَآءَ هُم شُذِرُ مِّ مِنْ مَا لَكُ فَرُونَ هَذَا سَحِرُ كُذَابُ ﴾ [ص: ٤].

وقال تعالى: ﴿ بَلُ قَالُوٓاْ أَضْغَنْتُ أَحُلَامِ بَلِ اَفْتَرَىٰهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْنِنَا بِتَايَةِ كَمَا أَرْسِلَ ٱلْأُوَّلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٥].

وقد اعتمد الحق سبحانه في مواساة نبيه أسلوب الحجاج والتحدي في مواجهة ادعاءات المشركين، كما كان يبث الطمأنينة في قلب نبيه من خلال تذكيره بمواقف الأمم السالفة مع أنبيائه ومآل كل فئة ونصره لأهل دعوته.

قال تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَكُهُ قُلُ فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُورٍ مِّثْلِهِ عَمُفْتَرَيْتٍ وَاَدْعُواْ مَنِ اَسْتَطَعْتُم

و في مقام آخر قال تعالى: ﴿ وَلَقَدَّكُذِّ بَتَّ رُسُلُ مِّن قَبِّلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَاكُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّىٰ أَنَـُهُمْ نَصَّرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِ ٱللَّهِ ۗ وَلَقَدُ جَآءَكَ مِن نَبَإِيْ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [الأنعام: ٣٤].

وقال تعالى في تأكيد نصره لرسله والمؤمنين: ﴿ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَيُوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ﴾ [غافر: ٥١].

قال ابن كثير: وهذه سنة اللَّه تعالى في خلقه في قديم الدهر وحديثه أن ينصر عباده المؤمنين في الدنيا ويقر أعينهم ممن أذاهم (١٠).

وفي نصر عامة المؤمنين قال تعالى: ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصُّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الروم: ٤٧].

قال الألوسي: فيها مزيد تشريف وتكرمة للمؤمنين حيث جعلوا مستحقين على اللَّه تعالى أن ينصرهم وإشعار بأن الانتقام لأجلهم. وظاهر الآية أن هذا النصر في الدنيا وأنه عام لجميع المؤمنين فيشمل من بعد الرسل من الأمة (٢).

فالمصلحون بعد انقضاء فترة الرسالة لم يسلموا من كيد أعداء الدين وتكذيبهم،

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم ( ٨٣، ٨٤ ).

فسنة التدافع بين الحق والباطل باقية إلى قيام الساعة ومع تطور البشرية يعمل أعداء الحق على التفنن في إبداع الأساليب التي تنقص من شأن الدعاة إلى الحق وتشكك في مصداقيتهم.

فالمجرمون في هذا الزمان يسعون إلى تحصين مواقعهم، معتمدين توجيه الرأي العام بما يجعل الناس يرون فيهم الملاذ والمرجع، ويخدم دوام سلطتهم السياسية والاقتصادية، وينتجون لأجل ذلك من ألوان التنشئة والتدجين ما يجعل الإنسان يرى في كل دعوة للإصلاح خطرًا على المجتمع.

ولا يكتفي المستكبرون في الصد عن سبيل اللَّه بتكذيب الرسل بل يعمدون إلى الهامهم بالضلال والفساد حتى ينفر الناس من اتباعهم، وتكون لهم الشرعية العملية لمحاربتهم والتنكيل بهم وبأتباعهم، والاتهام بالضلال والفساد ليس قاصرًا على الأنبياء وحدهم بل ينال نصيبه منه كل من ندر نفسه لنصرة الرسالة.

قال تعالى حكاية عن نوح العلى: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قُوْمِهِ وَقَالَ يَنَوَّمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَهِ غَيْرُهُۥ إِنِّى آخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ اللَّهَ قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَدكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ ﴿ قَالَ يَنقُوْمِ لَيْسَ فِي ضَلَالَةُ وَلَاكِنِي رَسُولُ مِّن رَّبِ الْعَالَمِينَ ﴿ الْبَلِعُكُمُ مُ لَلَكُ مُ مَلَاكُ وَ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٥٩ - ٢٢].

لقد رمي نوح الله من قبل الملأ من قومه بالضلال المبين؛ لأنهم لم يكونوا يتوقعون أن يعترض عليهم معترض برفض آلهتهم ويأتي ببديل عن معبوداتهم. فعندما أقدم نوح على الدعوة إلى عبادة الله وحده بجد وحزم، واقتحم عالمهم بإشهار رسالته عمدوا إلى تقويض دعوته من خلال تأكيد ضلالته.

وهذا حال جميع الأنبياء مع أقوامهم.

### ٱلطَّلِبُٱلثَّالِثُ

### الصد عن سبيل اللَّه

المستكبرون عبر التاريخ لا يكتفون برياسة المجتمع والتسلط على رقاب الناس، بل يعززون ذلك بصرفهم عن الحق وسوقهم إلى الضلال والفساد، ومرد ذلك إلى خوفهم من إدراك الناس لحقائق الأمور، وتجمعهم حول الحق، فينكشف مكرهم وباطلهم وتفقد

رياستهم وتنحط مكانتهم؛ ولهذا كان الطغاة عبر التاريخ يجعلون من صرف الناس عن الحق واتباعه مسألة حياة أو موت. وهذه سنة ماضية وثابتة يترشح في كل فئة باغية نفر من أكابر المجرمين فيها، يقفون موقف العداء من دين اللَّه ومن الدعاة إليه، لأن دين اللَّه تعالى يدعو إلى تحرير العباد من عبادة العباد وربطهم بعبادة رب العباد، وفي ذلك تعارض مع مصالح المجرمين وحرمانهم من السلطان الذي به يستطيلون على الناس ويطؤون رقاب العباد. ويعتمدون في ذلك على شتى ألوان المكر السيئ الذي يزين أبواب الضلال ويسد أبواب الهداية. فالحيلولة بين المرء والعلاقة بربه هي المفتاح الأعظم للاستضعاف الأعظم، الذي يطوح بالمرء في مهاوي الاستعباد والتردي. قال تعالى: ﴿ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ لِلَّذِينَ لِلَّذِينَ السَيْلِ ﴾ [ الرعد: ٣٣]، قال مجاهد: مكرهم أي ما هم عليه من الضلال والدعوة إليه آناء الليل وأطراف النهار (۱۱).

مكرهم، أي كيدهم للإسلام بشركهم أو تمويههم الأباطيل (٢)، وقال تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَنِرَ مُجْرِمِيهَا لِيمَكُرُواْ فِيهَا ﴾ [ الأنعام: ١٢٣ ]، قال ابن كثير: المراد بالمكر هنا دعاؤهم إلى الضلالة بزخرف من المقال والفعال (٣).

قال مجاهد: إنَّ كفار مكة كانو يجلسون على كل عقبة أربعة ينفِّرون الناس عن اتباع النبي كما فعل مَن قبلهم من الأمم السابقة بأنبيائهم (٤).

إن الصد عن سبيل اللَّه هو الرد الطبيعي لمن تتعارض مصالحهم مع إدراك الأمة لجوهر الرسالة والحقيقة الكبرى التي من أجلها جاءت. لقد دعا أنبياء اللَّه عبر الرسائل السماوية إلى عبادة اللَّه وتقواه وتحرير الإنسان من كل عبودية، سوى العبودية للَّه وحده. لكن أعداء الهداية ما لبثوا يضعون أصابعهم في آذانهم وآذان أقوامهم، يطمسون وعيهم خوفًا من داعي الحق وشمس الهداية والتحرير.

إن المستكبرين في كل زمان ومكان يعتبرون أنفسهم المرجع الأعلى في الفهم، وأنهم الميزان لكل ما يدور على أرضهم. تماشيًا مع القانون الذي يخدم هدمهم لسنة العدل الاجتماعي، فلا فهم إلا فهمهم ولا تقدير إلا تقديرهم. قال تعالى على لسان فرعون: ﴿ مَاۤ أُرِيكُمۡ إِلّا مَاۤ أَرَىٰ وَمَاۤ أَهَدِيكُمۡ إِلّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴾ [غافر: ٢٩].

<sup>(</sup>۲) روح المعاني ( ۱۲۲/۱۳۲ ).

<sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام القرآن (٧٣/٧).

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم (٢/ ١٧٢).

هذه القاعدة تعهدها فرعون وألقى بها إلى المستقبل لتأخذ الأشكال والوجوه التي تلائم كل عصر من العصور.

وقد رأى المستكبرون عبر العصور أن أقوى سلاح للصد عن سبيل اللَّه هو قطع شعاع الهدى، من خلال العمل على مصادرة حقائق النبوة، من خلال قولهم: ﴿ مَا نَرَيْكَ إِلَّا الهدى، من خلال العمل على مصادرة حقائق النبوة، ولو كنت رسولًا إلينا لم تكن كذلك. بشرًا مِثْلًنا ﴾ [هود: ٢٧] أي أنك مثلنا في البشرية ولو كنت رسولًا إلينا لم تكن كذلك. وهذا الموقف هو من جنس رفض الشيطان السجود لآدم. فرفض الطاعة هو من حقيبة رفض السجود، وصاحب حقيبة رفض السجود يطرح الرفض على أوليائه وفقًا للزمان والمكان. بمعنى أنهم يبتكرون من أساليب التنقيص من شأن دعاة الهداية ما يراعي خصوصية كل مقام.

وحتى يعزز دعاة الاستكبار موقفهم المناهض فإنهم يدّعون أن الملائكة أحرى بحمل الرسالة من البشر. قال تعالى: ﴿ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّ ٱللَّذِينَ كَفُرُواْ مِن قَوْمِهِ مَاهَلَا ٓ إِلَّا بَشَرُّ مِتَمُّلُكُو يُرِيدُ بُحمل الرسالة من البشر. قال تعالى: ﴿ فَقَالَ ٱلْمَلُوّ ٱللَّذِينَ كَفُرُواْ مِن قَوْمِهِ مَاهَلَا ٓ إِلَّا بَشَرُ مُثَلِّكُو يُرِيدُ أَن اللَّهُ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَيْكَةً مَّاسَمِعْنَا بِهِنَا فِي عَابَآيِنَا ٱلْأَوْلِينَ ﴿ إِنْ هُو إِلَّا رَجُلُ اللَّهِ عَنَا بِهِ عَنَّ أَن اللَّهُ وَلِينَ ﴿ وَالمؤمنون: ٢٥، ٢٥].

وفي هذا مخالفة لسنة اللَّه في خلقه؛ لأن الملائكة لا يمكن أن تتنزل إلا على ملائكة يمشون مطمئنين على الأرض ومنسجمين مع الحركة الطبيعية للكون. قال تعالى: ﴿ قُل لَوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيْ حَتُ يَمْشُونَ مُطْمَيِنِينَ لِلنَّالَانَ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكَا رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ٩٥].

والمستكبرون إنما يسعون من وراء دعاويهم إلى إيجاد الأرضية النفسية والفكرية التي تكفل لهم التمويه على الناس، وتجعل لهم الكلمة العليا في المجتمع. ورغم البيان الساطع الذي يجريه الحق سبحانه وتعالى على لسان أنبيائه وأوليائه عبر تاريخ البشرية، فإن الشيطان لا يمل من الاستحواذ على عقول أتباعه وترويج ثقافة رفض الرسول البشر، تلك الثقافة التي وضع الشيطان حجرها الأساس يوم رفض السجود لآدم، وأصبح أتباعه عبر العصور يتفننون في تعريف المبدأ الشيطاني الصاد عن سبيل الله، فراحوا يتفننون في إنتاج ما يضفي الزينة على ثقافتهم، معتمدين على الألاعيب العقلانية والحيل الفكرية الشيطانية التي تلهي عن حقيقة الوجود ونور الهداية.

وقد ظل الشيطان - إمام المستكبرين - يرعى تجربة الشذوذ والرفض ويطور أساليبه عصرًا بعد عصر حتى يجد أتباعه ما به يسندون ظهورهم ويحصنون مواقعهم.

## ٱلمَبْحَثُ ٱلثَّاني

#### مظاهر الاستضعاف

أمام حجج أهل الحق الدامغة وأمام ثباتهم وتمسكهم برفع لواء الهداية ونصرة الرسالة، وعندما يجد أكابر المجرمين إصغاء المجتمع لنداء الحرية، يلوح في الأفق لواء العنف والتنكيل بغية قمع أهل النور وتخويف العامة.

فعندما يعجز صف الباطل عن تحقيق أي تقدم للقضاء على أهل الحق يتحرك مكر المستكبرين وتدبيرهم واحتيالهم لإيقاع الأذى برسل الله وأتباعهم بالتعذيب والتنكيل وتحريش الناس على أذاهم.

قال تعالى حكاية عن قوم نوح: ﴿ وَمَكُرُواْ مَكُرًا ﴾ [ نوح: ٢٢]، وفي تفسير القرطبي: قيل مكرهم: تحريشهم سفاءهم على قتل نوح المسلان. وإذا ما تصفحنا تاريخ البشرية نجد ألوانًا من الاضطهاد الذي وجه به المستضعفون بقيادة الرسل والأنبياء والدعاة إلى اللَّه مع المستكبرين من أمثال فرعون وهامان وقارون ومن حذا حذوهم من بعدهم، فتقرأ في كتاب اللَّه على اضطهاد قوم نوح لنوح، واضطهاد عاد لهود، واضطهاد ثمود لصالح، واضطهاد أهل مدين لشعيب، واضطهاد قريش لسيدنا محمد وأهل الدعوة عبر التاريخ الإسلامي.

إن رسالة التحرير الإسلامية رسالة تحرير شامل، ذلك التحرير الذي لا يقف عند حد التحرير الاقتصادي الاجتماعي، بل يتعداه إلى تحرير الإنسان من كل عبودية، إلا عبودية اللَّه عَلَى.

فإذا كان المستكبرون يتحصنون بالسلطة السياسية المتمثلة في امتلاك السلطان واحتكار الثروة، والسلطة المعنوية المتمثلة في الفرعونية والتأله، فإن بقاءهم رهين بمحاربة دعوة الحق، واستمرارهم على عروش الاستكبار رهين بالقضاء على من يهدد سلطتهم المطلقة.

قال تعالى: ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَدْرُونَ بِعَاينتِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ ﴿ اللَّهِ فِرْعَوْن

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن (١٨/٣٧).

وَمَلَإِيْهِ عَاسَتَكُبُرُوا وَكَانُوا فَوَمًا عَالِينَ ﴾ [ المؤمنون: ٢٥، ٢٥]. علوهم في الأرض جعلهم ينظرون إلى موسى وهارون يخافون أن تكون لهما وقومهما الكبرياء في الأرض وأن ينازعوهم سلطتهم. وفي اتهام أهل الحق بالضلال قلب للحقائق، وتعزيز لموقف الصد عن سبيل الله. فإذا ما تعذر مجابهة الحق مباشرة فإن أعداء الدين يبتكرون من أساليب الدهاء والمكر ما به يموهون على الناس ويلبسون عليهم الحقائق ويحدثون الخلل في موازينهم، حتى ينكروا الحق ويتصالحوا مع المنكر، ويوافقوا مفاهيم المستكبرين. فالإفساد في الأرض من وجهة أعداء الحق هو الدعوة إلى ربوبية الله وحده حيث يترتب عليها تلقائيًا بطلان شرعية فرعون ونظامه كله؛ إذ إن هذا النظام قائم على أساس ربوبية فرعون لقومه، إذن فهو بزعمهم الإفساد في الأرض، بقلب نظام الحكم وتغيير الأوضاع القائمة على ربوبية البشر، وإنشاء وضع آخر مخالف تمامًا لهذه الأوضاع، الربوبية فله للّه لا للشر (۱).

## ٱلطَّلَبُ ٱلْأَوَّلُ الاستهزاء والسخرية

هذه الوسيلة استخدمها المستكبرون من عهد نوح - عليه الصلاة والسلام - فقد ذكر القرآن الكريم أن الملأ من قومه كانوا يسخرون منه عندما رأوه يصنع السفينة كما أمره الله، قال تعالى: ﴿ وَيَصَّنَعُ الفُلُكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلاً مِن قَوْمِهِ عَسَخِرُواْ مِنهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنهُ عَلَيْهِ مَلاً مِن قَوْمِهِ عَسَخِرُواْ مِنهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنهُ فَإِنَا فَإِنَا فَاللهِ مَن اللهِ هَذِه ٢٨].

يقول سيد قطب: « ونرى الجماعات من قومه المتكبرين يمرون به فيسخرون، يسخرون من الرجل الذي كان يقول لهم: إنه رسول ويدعوهم ويجادلهم فيطيل جدالهم. ثم ها هو ينقلب نجارًا يصنع مركبًا. إنهم يسخرون لأنهم لا يرون إلا ظاهر الأمر، ولا يعلمون ما وراءه من وحي وأمر »(٢). وكان هدفهم من هذا الاستهزاء صرف الاهتمام عما يفعل نوح واستخدم هذا الأسلوب مع الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - وأتباعهم في جميع العصور؛ فقد قال اللَّه تعالى مواسيًا رسوله محمدًا على بعد أن تعرض للسخرية والاستهزاء من أهل مكة: ﴿ وَلَقَدِ السَّمُ زِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبَلِكَ فَعَاقَ بِالنَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا

<sup>(</sup>١) انظر: في ظلال القرآن (٣/ ٢٠١).

كَانُواْبِهِ يَسَّنَهُ زِءُونَ ﴾ [الأنبياء: ٤١]، ويقول تعالى: ﴿ وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيِّ فِي ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَمَا يَأْنِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهُ زِءُونَ ﴾ [الزخرف: ٧،٦].

وحدثنا القرآن الكريم عن صور من الاستهزاء الذي كان الرسول على يلاقيه، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأُوكَ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُ زُوًا أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَكَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴾ [الفرقان: ٤١].

فهم يقابلون الرسول على ويلقونه بالاستهزاء؛ لأنه ينال من أصنامهم التي لا تضر ولا تنفع، ويستكثرون على أنفسهم وهم عبيد من عبيد الله، أن يكفروا به ويعرضوا عما أنزل لهم من القرآن، ويستهزئوا بنبيه على (٢٠).

وكانوا يستهزئون بكل ما يحدثهم به الرسول عَلَيْهُ من أمور الغيب، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقُّ وَالسَّاعَةُ لِا رَبِّ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدَّرِى مَا السَّاعَةُ إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحَنُ بِمُسَتَيْقِنِينَ ﴿ ] وَبَدَا لَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَيْسَتَهْزِءُونَ ﴾ [الجاثية: ٣٢، ٣٣].

وقد كانوا يستهزئون بأتباع الرسول ﷺ ويحطون من قيمتهم كما حدثنا القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ فَتَنَا بَغْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوا أَهَا وَلَا مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ بَيْعِضٍ لِيَقُولُوا أَهَا وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

قال ابن إسحاق: وكان رسول اللَّه ﷺ إذا جلس في المسجد فجلس إليه المستضعفون

<sup>(</sup>١) انظر: في ظلال القرآن (٦/ ١٦٣).

من أصحابه خباب وعمار، وأبو فكيهة يسار مولى صفوان بن أمية بن محرث، وصهيب وأشباههم من المسلمين هَزئت بهم قريش. قال بعضهم لبعض: هؤلاء أصحابه كما ترون، أهؤلاء منّ اللَّه عليه من بيننا بالهدى والحق؟ لو كان ما جاء به محمد خيرًا ما سبقنا هؤلاء إليه، وما خصهم اللَّه به من دوننا، فأنزل اللَّه تعالى فيهم: ﴿ وَلا تَطُرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدُوةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ فَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ وَمَا مِنْ عِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ وَمَا مِنْ عِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ وَمَا مِنْ عِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ فَمَا مِنْ عَلَيْكِ مَن شَيْءٍ فَكُونَ مِن ٱلظَّالِمِين ﴿ وَالْمَالِمِينَ ﴾ [الأنعام: ٥٣، ٥٢](١).

وأبو جهل نفسه، لما ذكر اللَّه تعالى شجرة الزقوم تخويفًا للكفار بها، قال ساخرًا: يا معشر قريش، هل تدرون ما شجرة الزقوم التي يخوفكم بها محمد؟ قالوا: لا، قال: عجوة يثرب<sup>(٦)</sup> بالزبد، واللَّه لأن استمكنا منها لنتزقمنها<sup>(١)</sup>، تزقمًا، فأنزل اللَّه تعالى فيه: ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومِ اللَّهُ طَعَامُ الْأَثِيمِ اللَّهُ كَالَمُهُ لِي يَغْلِى فِي البُطُونِ اللَّهُ كَعْلَى الْحَمِيمِ ﴾ [الدخان: ٣٤ - ٤٤] (٥).

ومن صور الاستهزاء كذلك، ما ذكره ابن إسحاق قال: ومر رسول اللَّه عَلَيْ فيما بلغني بالوليد بن المغيرة وأمية بن خلف وبأبي جهل بن هشام، فغمزوه وهمزوه واستهزؤوا به، فغاظه ذلك فأنزل اللَّه تعالى عليه في ذلك: ﴿ وَلَقَدِ ٱسۡنُهۡزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبَلِكَ فَكَاقَ بِالنَّهِ مِن مَّا كَانُوا بِهِ عَيْسَا فَهُزَوُونَ ﴾ [الأنبياء: ٤١](١).

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام (١/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٤) نتزقمها تزقهًا: نبتلعها ابتلاعًا.

<sup>(</sup>۱) سیرة ابن هشام (۱/ ٤٢٠).

<sup>(</sup>٣) عجوة يثرب: نوع من التمر.

<sup>(</sup>٥) انظر: سيرة ابن هشام (١/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٦) سيرة ابن هشام (١/٢٢٤).

وذكر ابن إسحاق أيضًا أنه عندما دعا رسول اللَّه على قومه إلى الإسلام، قال له زمعة ابن الاسود، والنضر بن الحارث، والأسود بن عبد يغوث، وأبي بن خلف، والعاص بن وائل – استهزاءً وسخرية –: لو جعل معك يا محمد ملك يحدث عنك الناس ويرى معك أنزل اللَّه تعالى في ذلك: ﴿ وَقَالُواْ لَوَلاّ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِى الْأَمَنُ مُعَكُنْهُ مَحَدًى لَا يُنظَرُونَ ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَللبَسْنَا عَلَيْهِم مَا يَلْبِسُونَ ﴾ والأنعام: ٨، ٩].

ومشى أبيّ بن خلف إلى رسول اللَّه ﷺ بعظم بالٍ، فقال: يا محمد، أنت تزعم أن اللَّه يبعث هذا بعدما أرم؟ ثم فته بيده، ثم نفخه في الريح نحو رسول اللَّه ﷺ. فقال رسول اللَّه ﷺ: «نعم أنا أقول ذلك، يبعثه اللَّه وإياك بعدما تكونان هكذا، ثم يدخلك اللَّه النار »(٢).

فأنزل اللَّه تعالى فيه: ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِى خُلْقَهُۥ قَالَ مَن يُحْيِ ٱلْعِظَامَ وَهِى رَمِيـمُ ﴿ اللَّهُ عَلِيهُ اللَّهُ عَلِيهُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

وأسلوب السخرية هذا استمر استخدامه بعد عصر الرسول على وحتى هذا الوقت. فكثير من وسائل الإعلام المشاهدة والمقروءة والمسموعة تبث وتنشر – ليلا ونهارًا – ما تهاجم به الدين وأتباعه تصريحًا أو تلميحًا. والقصد من أسلوب السخرية هذا، تحقير الرسل وأتباعهم، ومن أتى بعدهم من الدعاة إلى الله تعالى وتهوين شأنهم في عيون الناس، حتى لا يكون لكلامهم تأثير في النفوس، ووقع في القلوب؛ ذلك لأن الشخص الذي يهزأ به ويسخر منه في عرف أهل الجاهلية، ضعيف العقل، قليل الإدراك، لا يسمع إليه، ولا يكترث بكلامه. وهم يسلكون هذا الأسلوب مع الدعاة وفي مقدمتهم الرسل والأنبياء، للفت في عضدهم، ولمحاربتهم نفسيًّا، حتى يضعف حماسهم لفكرتهم ودعوتهم، ويتراجعوا عما يدعون الناس إليه (٣).

<sup>\* \* \*</sup> \* \*

<sup>(</sup>۱) سیرة ابن هشام ( ۱/ ٤٢٣ ). (۲) سیرة ابن هشام ( ۱/ ۳۸۵ ).

<sup>(</sup>٣) الابتلاء والمحن في الدعوات، لمحمد عبد القادر أبو فارس ( ص٧٥ ).

## ٱلطَّلَبُّ الثَّانِ التضييق في الأرزاق وسبل العيش

وإذا خدع الناس بمثل هذا الكلام فإنهم يخضعون للسلطان ويسلمون له في كل ما يريد. لذلك يقوم المستكبرون بالتضييق في الرزق على كل من يخالفهم، ليلقوا في روعه أن حياته ستنتهي إن بقي على مخالفتهم ولم يخضع لهم في كل ما يريدون.

وقد واجه المسلمون الأوائل حرب التجويع والتضييق في الرزق التي أعلنتها قريش للضغط على المسلمين للتخلي عن دينهم، وللضغط على بني هاشم وبني عبد المطلب للتخلي عن حماية الرسول على الله المسلمين الرسول المسلمين المسلم

قال ابن إسحاق: « فلما رأت قريش أن أصحاب رسول اللَّه عَلَيْه قد نزلوا بلدًا (۱) أصابوا به أمنًا وقرارًا، وأن النجاشي قد منع من لجأ إليه منهم، وأن عمر قد أسلم، فكان هو وحمزة بن عبد المطلب مع رسول اللَّه عَلَيْه وأصحابه، وجعل الإسلام يفشو في القبائل، اجتمعوا وائتمروا أن يكتبوا كتابًا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب: على أن لا ينكحوا إليهم، ولا ينكحوهم، ولا يبيعوهم شيئًا، ولا يبتاعوا منهم، فلما اجتمعوا لذلك كتبوا في صحيفة، ثم تعاهدوا وتواثقوا على ذلك، ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدًا على أنفسهم، وكان كاتب الصحيفة منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم وبنو ابن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي، فلما فعلت ذلك قريش انحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب بن عبد المطلب، فدخلوا معه في شعبه، فاجتمعوا إليه، وخرج

<sup>(</sup>١) المقصود: أرض الحبشة.

من بني هاشم أبو لهب عبد العزى بن عبد المطلب إلى قريش فظاهرهم... فأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثًا، حتى جهدوا، ولا يصل إليهم شيء إلا سرَّا، مستخفيًا به من أراد صلتهم من قريش. وقد كان أبو جهل بن هشام – فيما يذكرون – لقي حكيم بن حزام ابن خويلد بن أسد معه غلام يحمل قمحًا يريد به عمته خديجة بنت خويلد، وهي عند رسول اللَّه على في الشعب، فتعلق به، وقال: أتذهب بالطعام إلى بني هاشم؟ واللَّه لا تبرح أنت وطعامك حتى أفضحك بمكة، فجاءه أبو البختري بن هشام بن الحارث ابن أسد، فقال: ما لك وله؟ فقال: يحمل الطعام إلى بني هاشم، فقال أبو البختري: طعام كان لعمته عنده بعثت إليه، أفتمنعه أن يأتيها بطعامها؟ خل سبيل الرجل، قال: فأبى أبو جهل، حتى نال أحدهما من صاحبه، فأخذ أبو البختري لحي بعير فضربه به فشجه، ووطئه وطئًا شديدًا، وحمزة بن عبد المطلب قريب يرى ذلك، وهم يكرهون أن يبلغ ووطئه رسول اللَّه على ذلك يدعو قومه ليلًا ونهارًا، وسرًا وجهارًا، مباديًا بأمر اللَّه، لا يتقي فيه أحدًا من الناس »(۱).

ولا شك أن هذا الأسلوب من الحرب خطير جدًّا؛ لأن الإنسان عندما يجد نفسه محاصرًا في رزقه، تسد كل السبل في طريقه، ولا يجد مخرجًا من ذلك، قد يضطر للرضوخ لمطالب وأوامر المستكبرين المتحكمين في هذا الأمر.

وقد اتبع أهل مكة أيضًا أسلوب مصادرة الأموال لزيادة الضغط على المسلمين عندما بدؤوا بالهجرة إلى المدينة المنورة؛ حيث لم يسمحوا لأحد منهم أن يأخذ معه شيئًا من ماله إلى المدينة، قال تعالى: ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِينرِهِمْ وَأُمَوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُمُ أُولَتِكَ هُمُ ٱلصَّلِوقُونَ ﴾ [الحشر: ٨].

ويروى أن صهيب بن سنان الرومي ، لما أراد الهجرة منعته قريش من الخروج بماله، فترك لهم المال مقابل السماح له بالهجرة، فأنزل اللَّه تعالى فيه: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسُهُ ٱبْتِغَاءَ مَهْضَاتِ ٱللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفُ لُ بِٱلْعِبَادِ ﴾ [البقرة: ٢٠٧].

قال ابن كثير: « نزلت في صهيب بن سنان الرومي، وذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة، منعه الناس أن يهاجر بماله، وإن أحب أن يتجرد منه ويهاجر فعل. فتخلص منهم، وأعطاهم ماله، فأنزل اللَّه فيه هذه الآية، فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة إلى طرف

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام (۱/ ٣٧١).

مظاهر الاستكبار والاستضعاف \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ١٥١ الله تجارتكم، وما ذاك؟ فأخبروه أن الله أنز ل فيه هذه الآية »(١).

وقد تعرض خباب بن الأرت الله على الضغط والحرب في رزقه، قال ابن إسحاق: كان خباب بن الأرت صاحب رسول الله على قينًا بمكة يعمل السيوف، وكان قد باع العاص ابن وائل سيوفًا عملها له، حتى إذا كان له عليه مال، فجاء يتقاضاه، فقال له: يا خباب أليس يزعم محمد صاحبكم هذا الذي أنت على دينه أن في الجنة ما ابتغى أهلها من ذهب أو فضة أو ثياب أو خدم؟ قال خباب: بلى، قال: فأنظرني إلى يوم القيامة يا خباب، حتى أرجع إلى تلك الدار فأقضيك هناك حقك، فوالله لا تكون أنت وأصحابك يا خباب آثر عند الله منى، ولا أعظم حظًا في ذلك (٢).

وروى البخاري في صحيحه عن مسروق، قال: عن خباب بن الأرت قال: كنت قينًا في الجاهلية وكان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه، قال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد على فقلت: لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث. قال: دعني حتى أموت وأبعث فسأوتى مالًا وولدًا فأقضيك، فنزلت: ﴿ أَفَرَءَيْتَ اللَّذِي كَفَرَ بِاَينيتنا وَقَالَ لَأُوتَينَ مَالاً وَولدًا فَأَقضيك، فنزلت: ﴿ أَفَرَءَيْتَ اللَّذِي كَفَرَ بِاَينيتنا وَقَالَ لَأُوتَينَ مَالاً وَولدًا فَأَقضيك، فنزلت: ﴿ أَفَرَءَيْتَ اللَّذِي كَفَر بِاَينيتنا وَقَالَ لَأُوتَينَ مَالاً

### ٱلطَّلَبُٱلثَّالِثُ الاغراء

هذا الأسلوب لا يقل خطرًا عن أسلوب التهديد والتعذيب؛ لأن النفس الإنسانية ميالة إلى حب التملك والسيطرة والشهرة؛ فقد تصمد بعض النفوس وتصبر على الأذى والتعذيب، لكنها تنهار بسهولة أمام الإغراء والوعود بالمناصب والأموال الوفيرة والحياة الناعمة.

لذلك فإن المستكبرين أصحاب السلطة يستخدمون هذا الأسلوب مع المستضعفين الذين يريدون التخلص من وضعهم البائس والارتقاء إلى وضع أفضل، يحققون فيه طموحاتهم وآمالهم.

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية (٢/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>۲) سیرة ابن هشام (۱/ ۳۸۰).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب: ذكر القين والحداد (٢/ ٧٣٦).

وقد يستخدم هذا الأسلوب ابتداءً وفي اللحظة التي يبدأ فيها المستضعف العمل على تغيير وضعه ووضع المستضعفين معه؛ حيث تعرض عليه الأموال والمناصب مقابل السكوت، بل إن كثيرًا من هؤلاء لا يكتفون بالسكوت عن المستكبرين فحسب بل ينقلبون ضد المستضعفين ويساعدون المستكبر في استكباره.

ويطلق عبد الرحمن الكواكبي على أمثال هؤلاء اسم ( المتمجدون ) - أي الذين يطلبون المجد والعلو من غير طريقه الصحيح - حيث يقول عنهم:

«المتمجدون يريدون أن يخدعوا العامة، وما يخدعون إلا أنفسهم، بأنهم أحرار في شؤونهم لا يزاح لهم نقاب، ولا تصفع لهم رقاب. فيحوجهم هذا المظهر الكاذب لتحمل الإساءات والإهانات التي تقع عليهم من قبل المستبد، بل للحرص على كتمها، بل على إظهار عكسها، بل على مقاومة من يدعي خلافها، بل على تغليظ أفكار الناس في حق المستبد، وإبعادهم من اعتقاد أن من شأنه الظلم. وهكذا يكون المتمجدون أعداء للعدل أنصارًا للجور، وهذا ما يقصده المستبد من إيجادهم والإكثار منهم، ليتمكن بواسطتهم من أن يغرر بالأمة على إضرار نفسها تحت اسم منفعتها، فيسوقها مثلًا لحرب اقتضاها محض الاستبداد، فيوهمها أنه يريد نصرة الدين، أو يسرف بالملايين من أموال الأمة في ملذاته و تأييد استبداده باسم حفظ شرف الأمة و أبهة ملكها، أو يستخدم الأمة في التنكيل بأعداء ظلمه باسم أنهم أعداء لها، أو يتصرف في حقوق الملك والأمة كما يشاء هواه، باسم أن ذلك من مقتضى الحكمة والسياسة »(۱).

وقد يستخدم أسلوب الإغراء بعد الضغط والتعذيب، بحيث يشعر المستضعف بالفرق الشاسع بين حياة القهر والتعذيب، وبين الحياة التي يمنيه بها المستكبر، فينتهي صبره، وتنهار عزيمته، ويسيل لعابه أمام المنصب والمال.

وقد استخدم فرعون أسلوب الإغراء بالمنصب والمال مع السحرة الذين استعان بهم لمبارزة موسى - عليه الصلاة والسلام - حيث سألوه عن الأجر فوعدهم به وبأن يزيد على ذلك في أن يقربهم إليه ويصبحوا من خاصته، قال تعالى: ﴿ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ وَعَوْنَ قَالُوا إِنَ لَنَا لَأَجَرًا إِن كُنَّا نَعَنُ ٱلْغَلِينَ ﴿ قَالَ نَعَمَ وَإِنَّكُمُ لَمِنَ ٱلْمُقَرِّينَ ﴾ وَرَعَوْنَ قَالُوا إِنَ لَنَا لَأَجَرًا إِن كُنَّا نَعَنُ ٱلْغَلِينَ ﴿ قَالَ نَعَمَ وَإِنَّكُمُ لَمِنَ ٱلْمُقَرِّينَ ﴾ [الأعراف: ١١٤،١١٣].

<sup>(</sup>١) طبائع الاستبداد (ص٢٠).

فوعدهم بالمنصب زيادة في الإغراء، وتشجيعًا على بذل غاية الجهد.

يقول سيد قطب عن هؤلاء السحرة أنهم: « جماعة مأجورة يستعين بها فرعون الطاغية، تبذل مهارتها في مقابل الأجر الذي تنتظره، ولا علاقة لها بعقيدة ولا صلة لها بقضية، ولا شيء سوى الأجر والمصلحة. وهؤلاء هم الذين يستخدمهم الطغاة دائمًا في کل مکان و فی کل زمان ۱<sup>(۱)</sup>.

وهكذا نرى أن للمنصب والجاه بريقًا يبهر الأبصار بحيث يتخلى من يخدع به عن دينه وخلقه وأهله وشعبه من أجل الوصول إليه.

ولقد حاول سادة قريش إغراء الرسول ﷺ بالملك والمال لثنيه عن المضى في دعو ته.

ذكر ابن إسحاق: أن عتبة بن ربيعة، وكان سيدًا، قال يومًا وهو جالس في نادي قريش، ورسول الله ﷺ جالس في المسجد وحده: يا معشر قريش، ألا أقوم إلى محمد فأكلمه، وأعرض عليه أمورًا لعله يقبل بعضها، فنعطيه أيها شاء ويكف عنا، وذلك حين أسلم حمزة، ورأوا أصحاب رسول الله عليه يزيدون ويكثرون. فقالوا: بلي يا أبا الوليد، قم إليه فكلمه. فقام إليه عتبة، حتى جلس إلى رسول اللَّه عَلَيْكُ، فقال: يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت من السطة(٢) في العشيرة، والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت به جماعتهم، وسفهت به أحلامهم، وعبت به آلهتهم ودينهم، وكفرت به من مضي من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورًا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها... فقال له رسول الله ﷺ: « يا أبا الوليد أسمعُ ». قال: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالًا، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالًا، وإن كنت إنما تريد به شرفًا، سودناك علينا حتى لا نقضى أمرًا دونك. وإن كنت تريد به ملكًا، ملكناك علينا. وإن كان هذا الذي يأتيك رئيًا تراه لا تستطيع رده عن نفسك، طلبنا لك الطب، وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه (٣). ولم يجب الرسول على على شيء من هذا الذي عرضه عتبة.

ويذكر ابن إسحاق أن زعماء قريش قاموا بعد فترة بمحاولة أخرى، بعد أن رأوا أن الإسلام أخذ يفشو بمكة في قبائل قريش في الرجال والنساء. من هؤلاء الزعماء

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن (٦/٦٠).

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام (١/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٢) السطة: المنزلة الرفيعة.

ابن حرب، والنضر بن الحارث وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن المغيرة، وأبو جهل بن هشام، والعاص بن وائل، وأمية بن خلف. وقد عرضوا على الرسول على نفس الأمور التي عرضها عتبة بن ربيعة سابقًا، فأجابه رسول اللَّه على: بقوله: « ما جئت بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم، ولا الملك عليكم، ولكن اللَّه بعثني إليكم رسولًا.. »(۱).

والحقيقة أن هذا أسلوب خطير يجر الكثير من الناس، حتى بعض الذين يحسبون من أهل العلم؛ حيث إن رغبة بعضهم في الإمارة والزعامة، تجعلهم يلينون ويتراجعون عن دعوتهم ويغيرون ويبدلون. قال تعالى: ﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ اللَّذِي ءَاتَيُنَهُ ءَايَٰنِنَا فَٱسْكَخَ مِنْهَا فَأَتَبَعَهُ الشَّيْطُنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ ﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الرَّفَعْنَهُ مِهَا وَلَكِنَّهُ وَأَخْلَدُ إِلَى مِنْهَا فَأَتْبَعَ هُوَنَهُ فَمَنْلُهُ وَكَانَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتَرُكَمُهُ يَلَهُ مَنْ أَلْفَاوِينَ الْفَاوِينَ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتَرُكَمُهُ يَلُهَتْ الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هُوَنَهُ فَمَنْلُهُ وَكَمْنُلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتَرُكُمُ يُلْهَتْ اللّهُ الْعَرافِينَ اللّهُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتَرُكُمُ لَيْلُهُ اللّهُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتَرُكُمُ لَيْلُونَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ يَلْهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ يَلْهُمْ أَوْ تَتَرُكُمُ لَكُونَا مِنَ الْعَلْمِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهُمْ أَوْ تَتَرُكُمُ لَا اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَوْ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَوْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَ

يقول سيد قطب: «وكم من عالم دين رأيناه يعلم حقيقة الدين ثم يزيغ عنها ويعلن غيرها، ويستخدم علمه في التحريفات المقصودة، والفتاوى المطلوبة لسكان الأرض الزائل، يحاول أن يثبت بها هذا السلطان المعتدي على سلطان الله وحرماته في الأرض جميعًا.

لقد رأينا من هؤلاء من يعلم ومن يقول إن التشريع حق من حقوق اللَّه سبحانه من ادعاه فقد ادعى الألوهية، ومن ادعى الألوهية فقد كفر، ومن أقر له بهذا الحق وتابعه عليه قد كفر أيضًا. ومع ذلك، مع علمه بهذه الحقيقة التي يعلمها من الدين بالضرورة فإنه يدعو للطواغيت الذين يدّعون حق التشريع، ويدعون الألوهية بادعاء هذا الحق، ممن حكم عليهم هو بالكفر، ويسميهم المسلمين، ويسمى ما يزاولونه إسلامًا لا إسلام بعده.

ولقد رأينا من هؤلاء من يكتب في تحريم الرباكله عامًّا، ثم يكتب في حله كذلك عامًّا آخر. ورأينا منهم من يبارك الفجور وإشاعة الفاحشة بين الناس، ويخلع على هذا الوحل رداء الدين وشاراته وعناوينه »(٢).

<sup>\* \* \*</sup> \* \*

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام (۱/ ٣١٥).

## ٱلكَظْلَبُ ٱلرَّابِعُ

#### السجن والتنكيل

حدثنا القرآن الكريم عن هذا السلاح عبر تاريخ الصراع بين الحق والباطل، ومن أباطرة الاستكبار الذين شهروه في وجه أهل الحق، فرعون الذي جعل منه أحد الأساليب للحد من دعوة موسى وقمع طموحها.

قال تعالى: ﴿ قَالَ لَهِنِ ٱتَّخَذَّتَ إِلَاهًا غَيْرِي لَأَجْعَكُنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴾ [ الشعراء: ٢٩].

قال الشهيد سيد قطب: « فليس السجن عليه ببعيد وما هو بالإجراء الجديد، وهذا هو دليل العجز وعلامة الشعور بضعف الباطل أمام الحق الدافع، وتلك سمة الطغاة وطريقهم في القديم والجديد »(١).

وهذا هو دأب المستكبرين في كل زمان ومكان؛ حيث دشن الطغاة الأوائل هذه الوسيلة بإبعاد أهل الحق عن مرأى ومسمع العامة، لطمس دعوتهم والنيل منهم. فقد كان فرعون يطرح معارضيه في هوة عميقة حتى يموتوا. ونفس الوسيلة تداولها صناديد قريش وجعلوا منها إحدى الخيارات للتخلص من دعوة سيدنا محمد على قال تعالى: ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ مَنْهُ وَلَيْهُ خَيْرُ اللّهُ وَاللّهُ عَيْرُ عَيْرُونَ وَيُمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ لا يترك مدعي الأيمان بلا تمحيص واختبار. قال تعالى: ﴿ أَحَسِبُ النّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا ءَامَنَا وَهُمْ لا اللهُ عَيْرُ وَلَعَدُ فَتَنَا اللّهِ فِي مِن قَبْلِهِمْ قَلْيَعْلَمَنَ اللّهُ اللّهِ عَيْرَى صَدَقُواْ وَلَيْعَلَمَنَ اللّهُ اللّهِ وَيْرِعَالًا اللّهُ اللّهُ وَلَيْكُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

ولا يكتفي المستكبرون بسجن أعدائهم بل يتفنون في إلحاق ألوان التنكيل والعذاب بهم، فقد تحمل من قبلنا في طريق الحق الأذى، والقتل والتعذيب. ومن أسطع الأمثلة التي سردتها السيرة النبوية بلال بن رباح وآل ياسر وخباب وغيرهم. وكان رسول اللَّه عَيْ في البطحاء إذ بعمار وأبيه وأمه يعذبون في الشمس ليرتدوا عن الإسلام فكان يصبرهم ويدعو لهم بالمغفرة ويبشرهم بالجنة.

« أخرج أبو أحمد الحاكم عن عبد اللَّه بن جعفر - رضي اللَّه عنهما - قال: مر

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن (٢/ ١٦٩).

رسول اللَّه عَلَيْ بياسر وعمار وأم عمار وهم يؤذون في اللَّه تعالى فقال لهم: « صبرًا آل ياسر في العذاب.

وكان المشركون يأخذون بلال بن رباح شه ويبطحونه على الرمضاء في حر مكة، ويلقون على بطنه الصخرة العظيمة ثم يأخذونه ويلبسونه في ذلك الحر الشديد درع حديد، ويلصقون في عنقه حبل يسلمونه إلى الصبيان يطوفون به (۲).

لم يدخر معسكر الانحراف جهدًا في الصد عن سبيل الله، وفي المقابل كان رسول الله على يحث المؤمنين على الصبر في مواجهة جحافل الليل المغير، تحت قيادة الجبابرة الذين ورثوا من القرى الظالمة تحقير المستضعفين من عباد الله. لقد أرادوا أن تطرد هداية الله من بينهم، فلم تكتف الأيادي الظالمة بما ألحقته بالمستضعفين في مكة، بل عملت بعد الهجرة على ترصد كل من يقول ربي الله، فإذا سمعوا عن أحد ووقع في أيديهم فإما أن يقتل أو يشرد. ذكر صاحب أنساب الأشراف: « أن خباب بن الأرت لما علمت مولاته أم أنمار بنت سباع بإسلامه عذبته بإحماء الحديد على النار ثم وضعته على رأسه (۳)، ويحكي خباب ما لقيه من تعذيب على أيدي المشركين فيقول: لقد رأيتني يومًا وقد أوقدوا لي نارًا، ثم سلقوني فيها، ثم وضع رَجُل رجله على صدري، فما أتيت الأرض إلا بظهري، ثم كشف خباب ظهره لعمر بن الخطاب فإذا هو قد برص (۱۰).

إن من سنة اللَّه في عباده المؤمنين، الداعين إليه، المجاهدين في سبيله أن يبتلوا بأنواع البلاء، ومنه البلاء في أنفسهم بالقتل والجرح والأسر.

قال تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَكَةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُمْ مَّسَّتُهُمُ ٱللَّهِ وَالطَّرَّاءُ وَالطَّرَّاءُ وَالطَّرَّاءُ وَالطَّرَاءُ وَالطَّرَاءُ وَالطَّرَاءُ وَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، مَتَى نَصْرُ ٱللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِبِبُ ﴾ الْبَأْسَاءُ وَالطَّرَة: ٢١٤].

قال القرطبي: « نزلت الآية تسلية للمهاجرين حيث تركوا ديارهم وأموالهم بأيدي المشركين وآثروا رضا اللَّه ورسوله، فأنزل اللَّه تعالى تطييبًا لقلوبهم، واستدعاهم اللَّه

<sup>(</sup>١) المستدرك على الصحيحين (٣/ ٤٣٢) رقم الحديث (٦٤٦٥).

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف، للبلاذري (١/٥٧).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه (١/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة، لابن الجوزي (١/ ٤٢٩).

 $\mathbb{P}^{(1)}$ .  $\mathbb{P}^{(1)}$ 

ومن سنن الله في ابتلاء أهل الحق أن يكون البلاء على قدر حظ صاحبه من ربه، وتمسكه بدينه؛ فقد أخرج الترمذي في جامعه عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: « الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبًا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة »(٢). فكلما كان المؤمن صلبًا في دينه قويًّا في إيمانه كان أكثر جهادًا في سبيل الله فيكون أكثر عرضة لبطش أعداء الحق. وفي الابتلاء فائدة عظيمة للجماعة المسلمة، فالله تعالى يمتحن أفرادها بضروب المحن حتى يختبر صبرهم وثبات أقدامهم وصحة عقائدهم وصدق إيمانهم، حتى يتميز المخلص من غير المخلص والصادق من الكاذب والمستمسك بدينه من المذبذب فيه.

وهذه السنة عامة في كل مدعي الإيمان؛ ولهذا فقد امتحن اللَّه أتباع الأنبياء - عليهم السلام - بأنواع المحن، فلا وجه لتخصيص المسلمين بعدم الامتحان، فسنة اللَّه في هذا الابتلاء ماضية فيهم كما مضت فيمن سبقهم من المؤمنين، أتباع الأنبياء السابقين.

قال تعالى: ﴿ سُنَّةَ اللَّهِ فِ اللَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلُ وَلَن تِجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٦٢]، وقال أيضًا: ﴿ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا أَولَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَعْوِيلًا ﴾ [فاطر: ٣٤] فهي مطردة لا تتخلف حتى يعتبر اللاحق بأحوال من سبق.

وإذا كان المبدأ الذي بسببه يطرد تنكيل المتكبرين بأهل الحق واحد، فإن الأشكال تختلف وتتطور بحسب تطور العصر. فيعمل أعداء الدين على ابتكار الأساليب الجديدة، مستفيدين مما يجود به الزمان من إبداعات نظرية وعملية لقمع الحق وأهله؛ حيث أصبح تعذيب المستضعفين يأخذ شكلًا حضاريًّا مع مرور الزمان، فباسم محاربة الإرهاب تباد شعوب بأكملها، وباسم الشرعية الدولية يتدخل الاستكبار العالمي في كل قضايا الأمة ويوجهها بما يخدم مطامعه الشيطانية، وباسم حقوق الإنسان يذبح الإنسان المسلم وتنتهك حرمات الدين. وتحت يافطة كل موضة من موضات العصر يتم تجريم الشعوب الإسلامية المغلوبة على أمرها. وباسم الحفظ على أمن الدولة يعتقل ويعذب كل

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن (٣٤/٣).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي، كتاب الزهد عن رسول اللُّه، باب: ما جاء في الصبر على البلاء (٢٠١/٤).

مفهوم الاستكبار والاستضعاف: تفسير موضوعي مفهوم الاستكبار والاستضعاف: تفسير موضوعي من تشم فيه رائحة خدمة الدين ونصرة القضايا العادلة للأمة. وفي السجون الخاصة يلقى الأبرياء من أبناء الأمة ألوان العذاب على أيدي أرامل الأيديولوجيات البائرة وبمباركة من رعاة الاستكبار العالمي، وباسم الدفاع عن المستضعفين يذبح المستضعفون.

## ٱلمَطْلَبُ الْخَامِسُ

#### النفي والتشريد

من الأساليب التي يعتمدها المستكبرون في النيل من خصومهم، النفي عن الوطن، فعندما يعجزون عن إخضاع الناس لدعوتهم فإنهم لا يجدون بدًّا من إخفائهم عن العيون إما بالسجن أو بالطرد من الوطن. وهذا الأسلوب يتكرر بتكرر الصراع بين الحق والباطل، وفيه الأثر النفسي البليغ؛ حيث البعد عن الأرض والأهل وترك المصالح. فالمستكبرون على مر التاريخ ظلوا يخيرون دعاة الحق بين الرجوع عن دعوتهم وبين طردهم من أرضهم، قال تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَكُم مِّنَ أَرْضِناً وَلَيْنَا لَا يَعْوَدُنَ فِي مِلَّتِناً ﴾ [إبراهيم: ١٣].

قال الشوكاني: «لم يقنعوا بردهم لما جاءت به الرسل وعدم امتثالهم لما دعوهم إليه حتى اجترؤوا عليهم بهذا، وخيروهم بين الخروج من أرضهم، أو العود في ملتهم الكفرية، وقد قيل: إن (أو) في (أو لتعودن) بمعنى حتى، بمعنى أن لن يتراجعوا عن قرار طردهم من الوطن حتى يتراجعوا عن معتقدهم الجديد ويرجعوا إلى الملة الكفرية »(۱).

وقد حكى القرآن الكريم اطراد أهل الاستكبار في عادتهم هاته، ووردت وقائع تهدد أهل الحق بالنفي من الوطن في الآيات الآتية:

قال تعالى: ﴿ قَالَ ٱلْمَلاُ ۗ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَلَخْرِجَنَّكَ يَشْعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَيْنَا ٓ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِـنَا ۚ ﴾ [الأعراف: ٨٨].

قال الشوكاني: «لم يكتفوا بترك الإيمان والتفرد عن الإجابة إلى ما دعاهم إليه، بل جاوزوا ذلك بغيًا وبطرًا وأشرًا إلى توعد نبيهم ومن آمن به بالإخراج من قريتهم، أو عودته هو ومن معه في ملتهم الكفرية، أي: لا بد من أحد الأمرين: إما الإخراج أو العود »(٢).

<sup>(</sup>١) فتح القدير (٣/ ٩٩).

هذا الأسلوب من المساومة والتهديد يتردد على ألسنة أكابر المجرمين؛ فقد قرر أهل الشذوذ من قوم لوط طرد نبيهم من قريتهم بعد أن رفض السير على نهجهم وأصر على دعوة الطهر والفطرة.

وقال تعالى: ﴿ قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنتَهِ يَنْلُوكُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴾ [ الشعراء: ١٦٧].

وقال تعالى في سورة النمل أيضًا: ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوٓا ءَالَ لُوطِ مِّن قَرْيَتِكُمُ ۚ إِنَّهُمْ أُنَاشُ يَنْطَهَ رُونَ ﴾ [النمل: ٥٦].

قال سيد قطب - رحمه اللَّه -: « هذه الحلقة القصيرة من قصة لوط تجيء مختصرة تبرز هَمَّ قوم لوط بإخراجه؛ لأنه أنكر عليهم الفاحشة الشاذة التي كانوا يأتونها عن إجماع واتفاق وتعارف وعلانية. فاحشة الشذوذ الجنسي بإتيان الرجال وترك النساء، على غير الفطرة التي فطر اللَّه الناس عليها »(۱).

لقد لوح أعداء الفطرة بالحرب الصارمة في وجه رسول اللَّه، وأخبروه بأنه إذا لم يكف عن مواعظه ونهيه إياهم من ترك ما هم عليه فسيكون مصيره النفي من قريتهم، والغريب في أمر قوم لوط مع نبيهم أنهم وضعوا ما ليس بجواب موضع الجواب، وفي هذا دلالة على غيهم وفساد رأيهم.

كما هددت مدين شعيبًا الله بالطرد من أرضهم إن لم يتراجع عن دعوته. ويتكرر التخيير بين الرجوع عن دعوة الحق وبين النفي والتشريد على ألسن أكابر المجرمين في كل زمان ومكان. إنه التراث الشيطاني الذي يجعل منه المتكبرون فقههم ومرجعهم في الفهم والسلوك. قال تعالى حكاية عن قوم شعيب: ﴿ قَالَ ٱلْمَلاُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكُبُرُوا مِن قَوْمِهِ لَلْهُم وَالسلوك. قال تعالى حكاية عن قوم شعيب: ﴿ قَالَ ٱلْمَلاُ ٱللَّهِ اللَّهُ اللَّذِينَ السَّعَكُبُرُوا مِن قَوْمِهِ لَلْهُم فَلُ مِن قَرْيَتِنَا آو لَتَعُودُنَ فِي مِلَّتِناً ﴾ [ الأعراف: ٨٨]، فبعد أن خاطب شعيب الله قومه بدعوة الهداية وبين لهم مسالك الحقائق التي غفلوا عنها، كان ردهم رد من ألف المكر واستمسك بتراث آبائهم وضلالاتهم: ﴿ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن (١/ ٣٥٠).

أَصَلُوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتَرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَآ أَوْ أَن نَفَعَلَ فِي ٓ أَمُولِنَا مَا نَشَتَوُّأَ إِنَّكَ لَأَنتَ الْأَنتَ الْأَنتَ الْأَنتَ الْأَنتَ الْأَنتَ الْأَنتَ الْأَنتُ الْأَنتَ الْأَنتَ الْأَنتَ الْأَنتَ الْأَنتَ الْأَنتَ الْأَنتُ الْأَنتَ الْأَنْ الْأَنْ الْفَالِمُ الْأَنتَ الْأَنتَ الْأَلْفَ الْأَنْ الْأَنْ الْأَنْ الْأَنْ الْأَلْفَ الْأَنْ الْأَنْ الْأَنْ الْأَنْ الْأَلْفَ الْأَنْ الْأَنْ الْأَلْفَ الْأَنْ الْأَلْمَ الْأَلْفَ الْأَنْ الْفَالِكُونَا الْأَنْ الْأَنْ الْأَنْ الْأَنْ الْأَلْفَالِكُ الْأَنْ الْمُولِيْلُ الْأَنْ الْأَلْالْ الْأَلْ الْ

وبعدما واصل شعيب إصراره على دعوتهم إلى التوحيد والكف عن الإفساد جاء تهديدهم إياه بالطرد من أرضهم إن استمر على نهج الإصلاح ومعارضة ما هم عليه؛ ولذا بادر النه بعد استماع هذا القول منهم إلى الاستفتاح من الله سبحانه. فعندما بلغ الكلام هذا المبلغ، وأخبر الذين كفروا طائفة الحق بعزمهم على أحد أمرين: الإخراج أو العودة إلى ملتهم، أخبرهم شعيب النه بالعزم القاطع على عدم العودة إلى ملتهم والتجأ إلى ربه بقوله: ﴿ رَبَّنَا ٱفۡتَحُ بَيْتَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَلِيْحِينَ ﴾ [ الأعراف: ٨٩]، وهذا هو الحكم الفاصل، فإن الفتح بين شيئين يقتضي إبعاد كل منهما عن الثاني حتى لا يتماسا.

ولما جاء النبي الخاتم، لم تكن خصاله الكريمة لتمنعه من كيد طابور الانحراف؛ فقد نال نصيبه من الطرد والنفي؛ حيث ورد ذكر إخراجه قبل البعثة وأثناءها. ولم يكن هذا بدعة زمانه، بل سنة اللَّه المطردة في كل زمان ومكان. فالمستكبرون لا يطيقون أن يروا الدعوة تنمو على مرأى ومسمع من الناس، ويستفزهم إقبال الناس عليها لأن في نجاح دعوة الحق نخر لمعاقلهم وزعزعة لكياناتهم ومكانتهم؛ لذلك كان الإخراج هو الأسلوب الأنجع للتخلص من حملة رسالة التحرير والعدل على الأرض، وسبب الإخراج واحد لا ثانى له.

وقد وردت آيات أخرى في ذكر إخراج كفار قريش للرسول الكريم على قال تعالى: ﴿ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ﴾ [ الإسراء: ٧٦]، وهذه الآية تتضمن القيام بما يحمل الرسول الكريم في حرج وضيق حتى يخرج مكرهًا ولا يتردد لحظة في الهرب.

وجاء في « اللسان »: « ليستفزونك: أي ليستخفونك إفزاعًا يحملك على خفة الهرب »(۱). وقد ورد ذكر خبر إخراجه في الآثار السابقة، فبعد أن أخبر النبي الكريم الله وجه خديجة بنزول الوحي عليه، ذكرته هذه الأخيرة بشمائله العظيمة وحظه من الله تعالى. وقال ابن كثير: انطلقت به خديجة حتى أتت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة وكان امرأ تنصر في الجاهلية، كان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخًا كبيرًا قد عمي فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله عنه خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى يا ليتني فيها جذعًا ليتني أكون حيًّا إذ يخر جك قومك، فقال رسول لله عنه الله عنه أنصرك نصرًا مؤزرًا... »(۲).

## ٱلْمُطْلَبُ ٱلسَّادِسُ

## الإعدام الفردي والجماعي

كثيرًا ما يجد المستكبرون أنفسهم عاجزين عن مقابلة دعوات المستضعفين بالحجة والدليل والبرهان. وكثيرًا ما تفشل محاولات التشويه، أو التهديد، أو الإغراء، أو السجن، التي يستخدمونها ضد المستضعفين. عندها يلجؤون إلى القتل بمختلف صوره وأشكاله، ضد الأفراد وضد الجماعات، إطفاء لغيظهم وإظهارًا لقوتهم وبطشهم، وإرهابًا للناس، ظنًّا منهم أن هذا يمكن أن يوقف دعوات الإصلاح، ويحفظ لهم سلطانهم ومكانهم بين الناس.

ولو رجعنا إلى الفجر الأول للبشرية لوجدنا أن المستكبرين في ذلك الزمن البعيد كانوا يستخدمون القتل ضد مخالفيهم؛ فقد هدد قوم نوح نبيهم نوحًا - عليه الصلاة والسلام - الذي جاء يدعوهم إلى خير الدنيا والآخرة، هددوه بالقتل رجمًا، وهو من أبشع أساليب القتل. قال تعالى: ﴿ كُذَّبَتْ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا اللهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلّا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلّا عَلَى اللهِ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلّا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلّا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرًا إِلّا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرًا إِلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرًا إِلّا عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ المُعْمَالِي اللهُ ال

<sup>(</sup>١) اللسان: « فزز ».

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية (٣/٣).

رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ فَاتَـقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ قَالُواْ أَنُوْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ ﴿ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ قَالَوْا يَعْمَلُونَ ﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُنْ الْمَرْجُومِينَ ﴾ [الشعراء: ١٠٥ – ١١٦].

فلما أن واجههم نوح الناس بحجته الواضحة ومنطقه المستقيم، وعجزوا عن المضي في الجدل بالحجة والبرهان، لجؤوا إلى ما يلجأ إليه الطغيان كلما أعوزته الحجة، وخذله البرهان، لجؤوا إلى التهديد بالقوة المادية الغليظة التي يعتمد عليها الطغاة في كل زمان ومكان عندما تعوزهم الحجة ويعجزهم البرهان(١).

ونفس الأمر كان من قوم شعيب التلكي، عندما عجزوا عن دفع دعوة شعيب بالحجة والبرهان لجؤوا إلى التهديد بالقتل، قال تعالى: ﴿ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَ إِنَّا لَنَرَىكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَكُ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ ﴾ [هود: ٩١].

وقد وقف إبراهيم الله فردًا أعزل لا حول له ولا قوة أمام طغيان قومه يدعوهم إلى الله تعالى، حتى إذا قام بتحطيم آلهتهم، حكموا عليه بالموت حرقًا، قال تعالى: ﴿ فَمَا كَالَهُ تَعَالَى، حَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوا ٱقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَىنهُ ٱللّهُ مِنَ ٱلنَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآينتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ [العنكبوت: ٢٤].

وقد استخدم فرعون أسلوب القتل أبشع استخدام؛ حيث تجاوز قتل الكبار إلى قتل الأطفال الصغار الذين لا حول لهم ولا قوة، ولا جريمة لهم ولا خطيئة، ولكن الطاغية مستعد للقيام بأي فعل مهما كان شنيعًا وبشعًا في سبيل المحافظة على سلطانه. قال تعالى: ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآيِفَةً مِّنَهُمْ يُدَيِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَخْي عِنْ اللهُ عَلَى اللهُ وَيَسْتَخْي عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وقد كان الملأ المستكبرون من قوم فرعون يحرضونه ضد موسى الله وأتباعه، قال تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَا مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ, لِيُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَيَدَركُ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنُقَنِّلُ أَبْنَاءَهُمُ وَنُسْتَحِيء نِسَاءَهُمُ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَلْهِرُونَ ﴾ وَيُذْرَكُ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنُقَنِّلُ أَبْنَاءَهُمُ وَنُسْتَحِيء نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَلْهِرُونَ ﴾ [الأعراف: ١٢٧].

<sup>(</sup>١) انظر: في ظلال القرآن (٦/ ٢٢٦).

وقال تعالى: ﴿ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ، قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ، لَكِيكُمُ ٱلَّذِى عَلَمَكُمُ ٱلسِّحْرِ فَلَأُقطِعَنَ أَيْدَيكُمْ وَأَرْجُلكُم مِنْ خِلَفٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنَعْلَمُنَّ أَيْنَا ۖ أَشَدُ عَذَابًا وَأَبْقَى ﴾ [طه: ٧١].

وأما بنو إسرائيل، فبعد أن مكن اللَّه لهم في الأرض، فقد انحرفوا عن منهج اللَّه واستكبروا، وسلكوا نهج غيرهم من المتكبرين، فقتلوا أنبياءهم، وقتلوا من كان يدعو إلى الحق فيهم، قال تعالى مخاطبًا بني إسرائيل: ﴿أَفَكُلُّمَا جَاءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا نُهُوَى أَنفُسُكُمُ السَّكَكَبَرْتُمُ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمُ وَوَرِيقًا نَقَنْلُونَ ﴾ [البقرة: ٨٧].

فبعد أن نجاهم اللَّه تعالى من فرعون، اتخذ اليهود عجلًا من الذهب يعبدونه من دون اللَّه، مستغلين فترة غياب موسى لمناجاة ربه، عندما نهاهم هارون السَّكِ عن عبادة العجل، أخذتهم العزة بالإثم وأرادوا قتله، قال تعالى: ﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قُومِهِ عَضْبَنَ العجل، أخذتهم العزة بالإثم وأرادوا قتله، قال تعالى: ﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قُومِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ بَعَدِى ۖ أَعَجِلْتُمْ أَمْ رَبِكُمْ أُوالَقَى الْأَلُواحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ وَ إِلَيْ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتُ فِي الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الطَّلِمِينَ ﴾ [الأعراف: ١٥٠].

والمستكبرون قد يقومون بعملية القتل والإبادة الجماعية إذا تطلب أمر المحافظة على سلطانهم ذلك. وقد حدثنا القرآن الكريم عن أصحاب الأخدود الذين قاموا بحرق مجموعة من المؤمنين بسبب إيمانهم ورفضهم العودة في الكفر. قال تعالى: ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ۞ وَالْيَارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ۞ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ۞ وَالْيَارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ۞ وَالسَّمَاءِ وَمُشْهُودِ ۞ قَيْلَ أَصْحَبُ الْأُخْدُودِ ۞ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ۞ وَالسَّمَاءِ إِذَهُمْ عَلَيْما قَعُودُ ۞ وَاللَّهِ اللَّهِ المَوْمِينِ شَهُودُ ۞ وَمَا نَفَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ الْعَرِينِ اللَّهُ الْعَرْبِينِ شَهُودُ ۞ وَمَا نَفَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ الْعَرْبِينِ اللَّهِ الْعَرْبِينِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَرْبِينِ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الْعَرْبِينِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْعَمِيدِ ﴾ [البروج: ١ - ٨].

يقول سيد قطب في كتابه: « معالم في الطريق »: إنها قصة فئة آمنت بربها، واستعملت حقيقة إيمانها، ثم تعرضت للفتنة من أعداء جبارين بطاشين مستهترين بحق الإنسان في

حرية الاعتقاد بالحق، والإيمان باللَّه العزيز الحميد، وبكرامة الإنسان عند اللَّه عن أن يكون لعبة يتسلى الطغاة بآلام تعذيبها، ويتلهون بمنظرها في أثناء التعذيب بالحريق، وقد ارتفع الإيمان بهذه القلوب على الفتنة، وانتصرت فيها العقيدة على الحياة، فلم ترضخ لتهديد الجبارين الطغاة ولم تفتن عن دينها، وهي تحرق بالنار حتى تموت... هذا هو الحادث البشع الذي انتكست فيه جبلات الطغاة وارتكست في هذه الحمأة، فراحت تلتذ مشهد التعذيب المروع العنيف بهذه الخساسة التي لم يرتكس فيها وحش قط، فالوحش يفترس ليقتات، لا ليلتذ آلام الفريسة في لؤم وخسة »(۱).

\* \* \*

\*

<sup>(</sup>١) انظر: معالم في الطريق، لسيّد قطب (ص ١٠٨).

## الفَصِّلُ الثَّالِثُ

جزاء المستكبرين والمستضعفين في القرآن الكريم

ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول: جزاء المستكبرين.

المبحث الثاني: جزاء المستضعفين.

## ٱلَبُّحَثُ ٱلْأُوِّلُ

### جزاء الاستكبار

إن اللَّه سبحانه يمنح نعمه للأمم، ومن أكثر هذه النعم وأجلها، تبيان طريق الهداية والسعادة عن طريق بعثة الأنبياء والرسل. فإذا استكبروا وأساؤوا التصرف فيما وهبوا، نزلت سنن اللَّه مع مؤيداته العقابية لهم بالتدمير والإهلاك والإغراق وإرسال الصاعقة والخسف وغيرها. وكثيرًا ما تنتهي الآيات القرآنية بعبارات توحي باقتراف الجماعة للفعل الموجب للعذاب من مثل ( بما كانوا يصنعون - بما ظلموا - ببغيهم - بما كسبوا - بما عصوا وكانوا يعتدون - بما كانوا يفسقون...).

والجزاء الذي حق على كل جماعة من الجماعات التي ذكرها القرآن الكريم استمد من التجربة التي مارستها إن خيرًا أو شرًّا، سلبًا أو إيجابًا، ولكننا نفهم من جو القرآن وخطابه وهو يتحدث عن الأمم مع أنبيائها أن التدخل الإلهي كان بفعل مباشر بعد الاستكبار والتكذيب.

وقد جرت سنة اللَّه تعالى أن لا يعذب إلا الظالمين، ولا ينتقم إلا من المجرمين والمستكبرين والمفسدين، وفي ذلك يقول جل جلاله: ﴿ قُلْ أَرَءَ يَتَكُمُ إِنَّ أَنَكُمْ عَذَابُ اللَّهِ وَالمستكبرين والمفسدين، وفي ذلك يقول جل جلاله: ﴿ قُلْ أَرَءَ يَتَكُمُ إِنَّ أَنَكُمُ عَذَابُ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلَالِ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ

فهو سبحانه لا يعذب إلا من حق عليه العذاب من الظالمين، ولا ينتقم إلا ممن كفر بآياته وكذب رسله واستكبر عن اتباع سبيل الهدى.

يقول الشيخ عبد اللَّه التليدي حفظه اللَّه: «إن الذنوب التي أهلك اللَّه بها الأمم قسمان: معاندة الرسل وجحد رسالاتهم، والإسراف في الفجور والذنوب. فالقسم الأول يهلك اللَّهُ تعالى أصحابها ويعذبهم عذاب استئصال وإبادة، كما فعل بقوم نوح وعاد وثمود ولوط وشعيب وأحزابهم »(١).

<sup>(</sup>١) أسباب هلاك الأمم وسنة اللَّه في القوم المجرمين والمنحرفين ( ص٣٣ ).

وعن هؤلاء يدور كلامنا في هذا المبحث، إلا أن البداية ستكون بعقاب اللَّه لكبير المستكبرين، إبليس، الذي طرده سبحانه من رحمته وجعله من الصاغرين، بعد أن استكبر عن أمر اللَّه بالسجود لآدم. لتتوالى بعده مسيرة الانحراف وليطرد معها عقاب اللَّه وأخذه للأمم المستكبرة بالنكال والاستئصال في الدنيا وعذاب الخزي والهوان في الآخرة.

## ٱلمَّطْلَبُٱلْأَوَّلُ الجزاء الدنيوي

أولًا: الطرد من رحمة اللَّه والصغار واللعنة:

هذا العقاب ناله إبليس - لعنه اللّه - لما استكبر ورفض السجود لآدم التَّكِين، بقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَكُمْ مُّمَ صَوَّرْنَكُمْ مُّمَ قُلْنَا لِلْمَلَكَ كَةِ اَسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ لَهُ يَكُن مِّنَ السَّيْجِدِينَ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَى مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿ اللّهِ مَنَ السَّيْجِدِينَ ﴾ [الأعراف: ١١ - ١٣] [(١).

فلما كان امتناعه من السجود لسبب ظهور تفوقه على آدم عند نفسه قابله اللَّه بالهبوط المشعر بالنزول من علو إلى أسفل. «عاقبه اللَّه على ما برز من نفسانيته، فخالف ما كان من طريقته، فأطرده من الملأ الأعلى ومن الجنة... وفرع أمره بالخروج من الجنة بالفاء على ما تقدمه من السؤال والجواب؛ لأن جوابه دل على كون خبث في نفسه، بدت آثاره في عمله، فلم يصلح لمخالطة أهل الملأ الأعلى (7)؛ لأن المكان كان مكانًا مقدسًا فاضلًا، لا يكون إلا مطهرًا من كل من له وصف ينافيه.

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ( ٢٣/ ٣٠٥ ). (٢) فتح القدير ( ٢/ ١٩٢ ).

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير ( ٣٠/ ٣٠٥ ).

وجعله اللَّه من الصاغرين بقوله: ﴿ فَٱخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّنغِرِينَ ﴾ واستعمال هذه الصيغة أشد في إثبات الصغار له من نحو: إنك صاغر أو قد صغرت.

والصغار: الذل والحقارة؛ وذلك أنه لما أظهر الاستكبار ألبس الصغار فجوزي بضد المعصية التي عصا بها. « وهكذا كل من تردى برداء الاستكبار، عوقب بلبس رداء الهوان والصغار. ومن لبس رداء التواضع ألبسه الله رداء الترفع »(۱). قال رسول الله عليه: « من تواضع لله رفعه الله فهو في نفسه صغير وفي أعين الناس عظيم، ومن تكبر وضعه الله فهو في أعين الناس صغير وفي نفسه كبير حتى لهو أهون عليهم من كلب أو خنزير »(۱).

وختم باللعنة بقوله سبحانه: ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعَنَتِىٓ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ و « اللعنة: الإبعاد من رحمة اللَّه ، وأضيفت إلى اللَّه لتشنيع متعلقها وهو الملعون؛ لأن الملعون من جانب اللَّه وهو أشنع ملعون. وجعل ﴿ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ غاية اللعنة للدلالة على دوامها مدة هذه الحياة كلها، ليستغرق الأزمة كلها، وليس المراد حصول ضد اللعنة له يوم الدين، أعني الرحمة؛ لأن يوم الدين يوم الجزاء على الأعمال، فجزاء الملعون العذاب الأليم كما أنبأ بذلك التعبير بـ ﴿ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ دون: يوم يبعثون، أو يوم الوقت المعلوم »(٣).

#### ثانيًا: الريح العاتية:

لقد قهرت الريح الذين فشوا في الأرض واستكبروا فيها وقهروا أهلها تحت شعار (من أشد منا قوة؟) جاءتهم مسخرة من اللّه عليهم في أيام نحس، فدمرت قصورهم وحصونهم ومدائنهم ودمرت كل شيء ﴿ إِلَمْرِ رَبِّهَا ﴾. « إنه الخزي في الحياة الدنيا، الخزي اللائق بالمستكبرين، المتباهين، المختالين »(٤).

يقول الشيخ الطاهر ابن عاشور: « ... فأشارت الفاء إلى أن عقابهم كان مسببًا

<sup>(</sup>١) فتح القدير (٢/ ١٩٢). (٢) أخرجه البيهقي في شعب الإيهان (٦/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير ( ٢٣/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٤) في ظلال القرآن (٥/٣١١٨).

على حالة كفرهم بصفتها، فإن باعث كفرهم كان اغترارهم بقوتهم، فأهلكهم الله بما لا يرتقب الناس الهلاك به، فإن الناس يقولون للشيء الذي لا يؤبه به: هو ريح، ليريهم أن الله شديد القوة وأنه يضع القوة في الشيء الهين مثل الريح، ليكون عذابًا وخزيًا، أي تحقيرًا كما قال: ﴿ لِنَذِيهَهُمُ عَذَابَ اللَّهِ عَذَابَ اللَّهِ عَذَابَ اللَّهِ عَذَابَ اللَّهِ عَذَابَ اللَّهُ عَذَابَ اللَّهُ عَذَابَ اللَّهُ عَذَابَ اللَّهُ عَذَابَ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ على على التراب عن بكرة أبيهم من أن تتراماهم الريح في الجوم كالريش، وأن تلقيهم هلكي على التراب عن بكرة أبيهم فيشاهدهم المارون بديارهم جثتًا صرعي قد تقلصت جلودهم وبليت أجسامهم كأنهم أعجاز نخل خاوية "(١).

و « الصرصر: الريح العاصفة التي يكون لها صرصرة، أي دوي في هبوبها من شدة سرعة تنقلها. وتضعيف عينه للمبالغة في شدتها بين أفراد نوعها »(٢).

ومعنى وصف الأيام بالنحسات « أنها أيام سوء شديد أصابهم وهو عذاب الريح، وهي ثمانية أيام كما جاء في قوله تعالى: ﴿ سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَنِيَةَ أَيَامٍ حُسُومًا ﴾ [الحاقة: ٧]. فالمراد أن تلك الأيام بخصوصها كانت نحسًا وأن نحسها عليهم دون غيرهم من أهل الأرض؛ لأن عادًا هم المقصودون بالعذاب »(٣).

لقد بين اللَّه أن عادًا كانوا من التمكن على درجة عالية لم تكن للمشركين من بعدهم، وكان لهم من أدوات الإدراك والتمييز ما يستطيع به الإنسان الاحتيال لدفع المكاره واتقاء الحوادث المهلكة، لكن هذا كله لم يغن عنهم شيئًا ولم تنفعهم قوتهم عندما استكبروا وجحدوا آيات اللَّه، فما الذي يؤمن المستكبرين من عذاب اللَّه وهم جاحدون لآيات اللَّه. يقول تعالى بعد أن أخبر عن هلاك عاد: ﴿ وَلَقَدْ مَكَنَّهُمْ فِيماً إِن مَكَنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَدُرُ وَأَفَئِدَةً فَما أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلا أَبْصَدُرُهُمْ وَلا أَفْئِد مَكَنَّهُمْ مِن شَيْءٍ إِذ كَانُوا يَجَعَدُون وَنَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَن الله عَلَيْهُمْ وَلا الله عَلَيْهُمْ وَلا أَفْئِد أَهُم مِن شَيْءٍ إِذ كَانُوا يَعِد مَن الله وَحَاق بِهِم مَا كَانُوا بِهِ عِيسَتَهُرْزُ وَن الله وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا مَا حَوْلَكُمْ مِن أَلْقُر كِي وَصَرَّفَنَا ٱلْأَيْئِ لَعَلَيْمُ مَرْجِعُونَ ﴾ [الأحقاف: ٢٧، ٢٧].

ثالثًا: الرجفة:

حل هذا النوع من الجزاء بثمود قوم صالح وبمدين قوم شعيب - عليهما السلام -.

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير (٢٤/ ٢٥٨، ٢٥٩ ). (٢) المصدر نفسه (٢٤/ ٢٥٩ ).

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير ( ٢٤/ ٢٦٠ ).

قال تعالى في شأن ثمود: ﴿ قَالَ ٱلْمَلاُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَبُرُواْ مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ ٱسْتَحَبُرُواْ مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَن ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَ صَلِحًا مُّرْسَلُ مِن دَّيِهِ قَالُواْ إِنَّا بِمَا ٱرْسِلَ بِهِ مَوْمِنُونَ ﴿ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ مُوْمِنُونَ ﴿ فَالْمَالُ مَن مَن اللَّهُ مِلِي عَلَيْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّلَّ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِلْلَا اللَّهُ الللللَّةُ الللْمُلِلْ اللللللْمُ الللْمُلِلْمُ الللللَّةُ الللْمُلِلْمُ اللللِمُ اللللِّلْمُلْمُل

و "الرجفة: اضطراب الأرض وارتجاجها فتكون من حوادث سماوية كالرياح العاصفة والصواعق، وتكون من أسباب أرضية كالزلازل. فالرجفة اسم للحالة الحاصلة، وقد سماها في سورة هود " بالصيحة " فعلمنا أن الذي أصاب ثمود هو صاعقة أو صواعق متوالية رجفت أرضهم وأهلكتهم صعقين ويحتمل أن تقارنها زلازل أرضية..

والجاثم: المكب على صدره في الأرض مع قبض ساقيه كما يجثو الأرنب، ولما كان ذلك أشد سكونًا وانقطاعًا عن اضطراب الأعضاء استعمل في الآية كناية عن همود الجثة بالموت. ويجوز أن يكون المراد تشبيه حالة وقوعهم على وجوههم حين صعقوا بحالة الجاثم تفظيعًا لهيئة ميتتهم، والمعنى أنهم أصبحوا جثثًا هامدة ميتة على أبشع منظر لميت »(١).

لقد رفعوا رقابهم أمام صالح النه وتطاولوا على الذين آمنوا فجعلهم اللَّه في مماتهم ساقطين على وجوههم وركبهم. ولقد شيدوا دورهم ومساكنهم داخل الصخور وتطاولوا بها على المستضعفين من الذين آمنوا ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّنِعِقَةُ وَهُمَّ يَنظُرُونَ ﴿ فَا ٱسْتَطَاعُواْ مِن قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنفَصِرِينَ ﴾ [ الذاريات: ٤٤، ٥٥ ].

« والرجفة والجثوم، جزاء مقابل للعتو والتبجح، فالرجفة يصاحبها الفزع والجثوم مشهد للعجز عن الحراك، وما أجدر العاتي أن يرتجف وما أجدر المعتدي أن يعجز، جزاءً وفاقًا في المصير »(٢).

بقي أن نشير إلى أن وقوع جملة ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجَفَةُ ﴾ معترضة بين جملة ﴿ فَعَقَرُواْ النَّاقَةَ ﴾ وبين جملة ﴿ فَتَوَلَّى عَنْهُمُ ﴾ [ الأعراف: ٧٩ ] أريد به التعجيل بالخبر عن نفاذ الوعيد فيهم بعقب عتوهم، فالتعقيب عرفي، أي لم يكن بين العقر وبين الرجفة زمن

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير (٨/ ٢٢٧، ٢٢٨).

طويل، كان بينهما ثلاثة أيام كما ورد في آية سورة هود: ﴿ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ ذَلِكَ وَعَدُّ غَيْرُ مَكَذُوبٍ ۞﴾.

وأصل الأخذ تناول شيء باليد، ويستعمل مجازًا في ملك الشيء بعلاقة اللزوم، ويستعمل أنَّدُهُمُ الله على الله ويستعمل أيضًا في القهر، كقوله: ﴿ فَأَخَذَهُمُ الله يَدُنُونِهِمُ ﴾ [آل عمران: ١١]، ﴿ فَأَخَذَهُمُ أَنَّدُهُ أَخَذَهُ وَالله وإحاطتها بهم إحاطة الآخذ »(١).

ومثل هذا العقاب جوزي به قوم شعيب. قال تعالى: ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكُبْرُواْ مِن قَوْمِهِ مَنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلُوْ كُنَا كَرِهِينَ ﴿ فَوَمِهِ لَنَّخُرِجَنَكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلُوْ كُنَا كَرِهِينَ ﴿ فَيَ اللّهِ عَلَى اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلّا أَن يَشُو اللّهِ عَلَى اللّهِ تَوكَلَّنَا كُرْبَنا اللّهُ مِنْهَا وَمَيْنَ وَوْمِنا بِالْحَقِ وَأَنتَ خَيْرُ يَشَاءَ اللّهُ مَنْهَا إِنّكُورُ إِذَا لَخَسِرُونَ ﴿ فَا فَأَخَذَتُهُمُ اللّهِ مَا يَكُورُ إِن الْعَرَافِ مَا عَلَى اللّهِ تَوكُلُنا رَبّنا اللّهُ مَنْهَا إِنّكُورُ إِذَا لَخَسِرُونَ ﴿ فَا فَأَخَذَتُهُمُ اللّهِ مَنْ وَمِهِ عَلَى اللّهِ مَوْمِهِ عَلَى اللّهِ مَوْمِهِ عَلَى اللّهِ مَوكُولُونَ اللّهُ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

رابعًا: الإهلاك غرقًا:

هذا الجزاء عاقب به اللَّه تعالى فرعون وملأه على استكبارهم وعتوهم. يقول سبحانه: ﴿ وَاسْتَكْبَرُ هُوَ وَجُنُودُهُۥ فِى الْأَرْضِ بِعَكْيرِ الْحَقِّ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴿ وَاسْتَكْبَرُ هُوَ وَجُنُودُهُۥ فِى الْمُرْضِ بِعَكْيرِ الْحَقِّ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴿ الْمَا الْمَا الْمَعْ وَالْمَا الْمَا الْمَعْ وَالْمَا اللَّهُ الْمَا الْمَعْ وَالْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمُعْرَانِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمِلْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللل

ويقول أيضًا: ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَـٰرُونَ بِثَايِنَنَا وَسُلَطَنِ مُّبِينٍ ﴿ إِلَى فِرْعَوْن وَمَلَإِيْهِ عَ فَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ﴿ فَقَالُواْ أَنُوْمِنُ لِبِشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَلِيدُونَ ﴿ الْمَوْمَوْنِ: ٤٥ - ٤٨]. فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهُلِكِينَ ﴾ [المؤمنون: ٤٥ - ٤٨].

وفي سورة العنكبوت قال على: ﴿ وَقَنْرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَنْمَنَ ۖ وَلَقَدُ جَآءَهُم وَفَيْ سُومِونَ الْآلِيَنْتِ فَأَسْتَكُبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُواْ سَيْمِقِينَ ﴿ آَ فَكُلًا أَخَذُنَا بِذَنْبِهِ مِ فَمَا كَانُواْ سَيْمِقِينَ ﴿ آَ فَكُلًا أَخَذُنَا بِذَنْبِهِ مِ فَمَا كَانُواْ سَيْمِقِينَ وَمِنْهُم مَّنَ خَسَفْنَا بِهِ فَمِنْهُم مَّنَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنَ خَسَفْنَا بِهِ

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير (٨/ ٢٢٦، ٢٢٧).

ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغَرَقْنَا وَمَا اللَّهُ لِيَظْلِمَهُم وَلَاكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠٠٠ ﴿.

لم يستطع فرعون أن يواجه حجة موسى ومعجزاته القاهرة، ولم تزده دعوته إلا تطاولًا وطغيانًا، وبلغ به الاستكبار أن قال: ﴿ ذَرُونِيٓ أَفَتُلُ مُوسَىٰ وَلَيَدَعُ رَبَّهُ ۖ إِنِّ آخَافُ أَن يُبَدِّلَ وبلغ به الاستكبار أن قال: ﴿ ذَرُونِيٓ أَفَتُلُ مُوسَىٰ وَلَيَدَعُ رَبَّهُ ۗ إِنِّ آخَافُ أَن يُنظِهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلفَسَادَ ﴾ [ غافر: ٢٦]، فما كان من موسى السَّلِيُ أَن يُبَدِّلَ وينكُم مِن كُلِّ مُتكبِّرٍ إلا أن يتوجه إلى ربه ويستنصره. قال تعالى: ﴿ إِنِي عُذْتُ بِرَتِي وَرَبِّكُم مِن كُلِّ مُتكبِّرٍ لاَ يُؤمِنُ بِيَوْمِ ٱلجِسَابِ ﴾ [ غافر: ٢٧]، فأنزل اللَّه عذابه على من بغى واستطال بجبروت الحكم والسلطان.

وتجدر الإشارة إلى «أنه حين كان بنو إسرائيل يؤدون ضريبة الذل لفرعون، وهو يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، لم تتدخل يد القدرة لإدراك المعركة. فهم لم يكونوا يؤدون هذه الضريبة إلا ذلًا واستكانة وخوفًا، فأما حين استعلن الإيمان في قلوب الذين آمنوا بموسى واستعدوا لاحتمال التعذيب، وهم مرفوعو الرؤوس، يجهرون بكلمة الإيمان في وجه فرعون، دون تلجلج ودون تحرج ودون اتقاء التعذيب، فأما عند ذلك فقد تدخلت القدرة لإدارة المعركة وإعلان النصر الذي تم قبل ذلك في الأرواح والقلوب »(۱).

#### خامسًا: الخسف:

هذا العقاب سلطه الله تعالى على قارون الذي استبد واستكبر وطغى بما كان يملك من أموال، لقد كانت له سلطته المالية الطاغية، التي أحدثت من الفتنة والفساد ما فاق به غيره من المترفين، واعتبر المال بديلًا لكل القيم والمبادئ والمعايير والأهداف السامية، وسبيلًا إلى القهر والحرمان والطغيان، وعوض أن تكون وظيفة المال هي الإصلاح في الأرض والإعمار فيها كانت - حسب المنطق القاروني - الإفساد فيها والاستعلاء على أهلها، بل ومواجهة كل دعوة تقف مواجهة لهذا المشروع.

قال تعالى: ﴿ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ ۚ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُّوسَى بِٱلْبَيْنَاتِ فَاسْتَكَ بَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُواْ سَبِقِينَ ﴾.

فقارون يجسد: « الصورة الحية للإنسان الذي يمثل المال في حياته قيمة كبرى، تتضخم بها شخصيته وتنتفخ بها ذاته، فيستمر بالزهو والغرور الذي يملك عليه كل

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن (٤/ ٢٣٤٥).

مشاعره وأفكاره، حتى إنه لينسى ربه فينسى من خلال ذلك نفسه، ويتعاظم إلى المستوى الذي يرى فيه نفسه فوق الناس، وتتساقط أمامه كل القيم والأخلاق، وتتضاءل لديه كل المسؤوليات والواجبات، ويزحف المال إلى كل خلية من خلايا فكره ووعيه وضميره، فيسد عليه كل نوافذ الخير ويسدل على عينه غشاوة الضلال، فتختلط الأشياء في ذهنه، فلا يعود يبصر إلا من خلال المال، ولا يفكر إلا في هذا الاتجاه »(۱).

لكن عندما تبلغ الفتنة ذروتها وتتهافت أمامها النفوس وتتهاوى، تأتي النهاية، فتتدخل يد القدرة الإلهية لتضع حدًّا لها وترحم الناس الضعاف من إغرائها وتحطم الغرور والكبرياء تحطيمًا، قال تعالى: ﴿ فَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضُ فَمَا كَانَ لَهُ، مِن فِتَةِ يَنصُرُونَهُ, مِن دُونِ اللهِ وَمَا كَانَ مِن الْمُنتَصِينَ ﴿ فَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضُ فَمَا كَانَ لَهُ، بِالْأُمْسِ يَقُولُونَ يَضُرُونَهُ, مِن دُونِ اللهِ وَمَا كَانَ مِن الْمُنتَصِينَ ﴿ وَالصَّبَ اللَّذِينَ تَمَنّواْ مَكَانَهُ, بِالْأُمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَأَنَهُ وَيَكَأَنَهُ وَيَكَأَنّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيَكَأَنّهُ وَيَكُلُهُ لَوْلاً أَن مَن اللهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيَكَأَنّهُ لَا يُؤْمِنُ وَلا فَسَادًّا وَالْعَقِبَةُ لَا يُؤْمِنُ وَلا فَسَادًّا وَالْعَقِبَةُ لِلَهُ عَلَى الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجُعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوا فِي الْأَرْضِ وَلا فَسَادًّا وَالْعَقِبَةُ لِللَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوا فِي اللَّهُ مِن عَلَى الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجُعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوا فِي اللَّهُ عَلَيْهَا لَا القصص: ٨١ - ٨٣].

«والخسف انقلاب بعض ظاهر الأرض إلى باطنها وعكسه، يقال: حسفت الأرض وخسف الله الأرض فانخسف، فهو يستعمل قاصرًا ومتعديًا، وإنما يكون الخسف بقوة الزلزال... والباء في قوله: ﴿ فَنَسَفْنَا بِهِ عَ ﴾ باء المصاحبة، أي خسفنا الأرض مصاحبة له ولداره فهو وداره مخسوفان مع الأرض التي هو فيها...

وهذا الخسف خارق للعادة؛ لأنه لم يتناول غير قارون ومن ظاهره "(٢).

وهكذا ابتلعت الأرض قارون وابتلعت داره، وهوى في بطن الأرض التي علا فيها واستطال فوقها، جزاء وفاقًا، وذهب ضعيفًا عاجزًا لا ينصره أحد، ولا ينتصر بجاه أو مال، وهوت معه الفتنة الطاغية التي جرفت الناس (٣).

وصدق رسول اللَّه ﷺ حيث قال: « ... حق على اللَّه أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه »(١).

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) الحوار في القرآن ( ص٣٤١). (٢) التحرير والتنوير ( ٢٠/ ١٨٥ ).

<sup>(</sup>٣) انظر: في ظلال القرآن (٦/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب: ناقة النبي ﷺ (٣/ ١٠٥٣ ).

## ٱلمَطْلَبُٱلثَّانِ الجزاء الأخروي

بعد هذا الأخذ الدنيوي، تنتظر المستكبرين حسرة لا قبل لهم بها، قال تعالى: ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْخَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [مريم: ٣٩].

لقد وعدهم اللَّه العذاب الأليم يوم القيامة، لا يجدون وليَّا ينقذهم ولا نصيرًا ينصرهم. يقول اللَّه تعالى: ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسۡـتَنكَفُواْ وَٱسۡـتَكُبُرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا ٱلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴾ [ النساء: ١٧٣].

فاللَّه سبحانه لما ذكر أنه يحشر هؤلاء المستنكفين المستكبرين، لم يذكر ما يفعل بهم بل ذكر أولًا ثواب المؤمنين المطيعين فقال: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِكَتِ فَيُوفِقِهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَلِوً ﴾ [النساء: ١٧٣]، ثم ذكر بعد ذلك عقاب المستنكفين المستكبرين فقال: ﴿ وَأَمَّا اللَّذِينَ اسْتَنكَفُواْ وَاسْتَكْبَرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا آلِيمًا وَلا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللّهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا ﴾ وإنما قدم ثواب المؤمنين على عقاب المستنكفين؛ لأنهم إذا رأوا أولًا ثواب المطيعين ثم شاهدوا بعده عقاب أنفسهم كان ذلك أعظم في الحسرة (١٠).

ووصف سبحانه هذا العذاب في آية أخرى بالعذاب الهون فقال: ﴿ وَيَوْمَ يُعُرَّضُ الَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى النَّارِ اَذْهَبْتُمْ طَيِبَنِيكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَالْيُوْمَ تُجُزُوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمُ تَسْتَكْمِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمُ فَفُسُقُونَ ﴾ [الأحقاف: ٢٠].

والعذاب الهون هو العذاب الذي فيه ذل لهم وخزي عليهم (٢)، جوزوا به لما استكبروا عن عبادة اللّه والإيمان به، واستعلوا على أهل الأرض بغير استحقاق. لقد جوزوا من جنس عملهم، فكما نعموا أنفسهم واستكبروا عن اتباع الحق وتعاطوا الفسق والمعاصي، جازاهم اللّه تبارك وتعالى بعذاب الهون، وهو الإهانة والخزي والآلام الموجعة والحسرات المتتابعة والمنازل في الدرجات المفظعة (٣).

(٢) فتح القدير (٥/٢١).

<sup>(</sup>١) انظر: مفاتيح الغيب (١١/١١١).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم (٤/ ١٦٢ ).

٧٧٦ \_\_\_\_\_ مفهوم الاستكبار والاستضعاف: تفسير موضوعي

و إضافة العذاب إلى الهون لإفادة ما تقتضيه الإضافة من معنى الاختصاص والملك، أي العذاب المتمكن في الهون الملازم له(١).

ووصف هذا العذاب بالخزي في قوله تعالى: ﴿ لِنُذِيفَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاۗ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ ٱخْزَيْ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ﴾ [ فصلت: ١٦ ].

« والخزي: الذل. وإضافة ﴿ عَذَابَ ﴾ إلى ﴿ اَلْخِزِي ﴾ من إضافة الموصوف إلى الصفة بدليل مقابلته بقوله: ﴿ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَخْزَى الله أَيْ أَشِد إخزاء من إخزاء عذاب الدنيا، وذلك باعتبار أن الخزي وصف للعذاب من باب الوصف بالمصدر واسم المصدر للمبالغة في كون ذلك العذاب مخزيًا للذي يعذب به...

وجملة: ﴿ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ ٱخْرَىٰ ﴾ احتراس لئلا يحسب السامعون أن حظ أولئك من العقاب هو عذاب الإهلاك بالريح، فعطف عليه الإخبار بأن عذاب الآخرة أخزى، أي لهم ولكل من عذب عذابًا في الدنيا لغضب اللَّه عليه »(٢).

والآيات في هذا المقام كثيرة اكتفينا ببعضها بما يجلي المعنى ويقوم شاهد عليه (٣).

وصرحت آيات أخرى بأن هذا العذاب هو نار جهنم، يصلاها المستكبرون بسبب استكبارهم وإعراضهم عن الحق. قال تعالى: ﴿ يَبَنِيٓ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصَّلَحَ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِعَايَئِنَا وَاسْتَكُبُرُوا عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ وَاللَّهِ مِن اللَّهُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ وَاللَّهِ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّعْمَ اللَّهُ وَلَا هُمْ عَلَيْهُ وَلَا هُمْ يَعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا هُمْ عَلَيْهُ وَلَا هُمْ عَلَيْهُ وَلَا هُمْ يَعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا هُمْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

لقد «أفاد تحقيق أنهم صائرون إلى النار بطريق قصر ملازمة النار عليهم في قوله: ﴿ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ﴾؛ لأن لفظ «أصحاب » مؤذن بالملازمة وبما تدل عليه الجملة الاسمية من الدوام والثبات في قوله: ﴿ هُمَّ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ »(١٠).

وقال أيضًا: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ عِايَنِنَا وَٱسۡتَكُبَرُواْ عَنْهَا لَا نُفَنَّتُ لَهُمْ أَبُوبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجُمَلُ فِي سَمِّ ٱلْجِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجَزِى ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ لَهُمْ مِّن جَهَنَّمَ مِهَادُ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِ وَكَذَلِكَ نَجْزِى ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [الأعراف: ٤١،٤١].

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير (٧/ ٣٨٠). (٢) التحرير والتنوير (٢٦ ٢٦١).

<sup>(</sup>٣) منها: الأنعام: ٩٣، والمؤمنون: ٦٤-٧٧، وسبأ: ٣٣، ولقمان: ٧، والجاثية: ٨.

<sup>(</sup>٤) التحرير والتنوير ( ٨/ ١١١ ).

قال الرازي: « فلما وقف اللَّه تعالى دخولهم الجنة على حصول هذا الشرط [ دخول الجمل في سم الخياط ] وكان هذا شرطًا محالًا وثبت في العقول أن الموقوف على المحال محال، وجب أن يكون دخولهم الجنة ميؤوسًا منه قطعًا، واعلم أنه تعالى لما بين من حالهم أنهم لا يدخلون الجنة ألبتة، بيّن أيضًا أنهم يدخلون النار، فقال: ﴿ لَهُم مِن جَهَنَّمَ مِهَادُ وَمِن فَوْقِهِم عَوَاشٍ ﴾. قال المفسرون: المراد من هذه الآية الإخبار عن إحاطة النار بهم من كل جانب فلهم منها غطاء ووطاء وفراش ولحاف »(١).

« ولا يخفى على المتأمل في لطائف القرآن العظيم ما في إعداد المهاد والغواش لهؤلاء المستكبرين عن الآيات ومنعهم من العروج إلى الملكوت وتقييد عدم دخولهم الجنة بدخول البعير بخرق الإبرة من اللطافة فليتأمل »(٢).

وفي سورة غافر، قال تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبَ لَكُو إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُمْ رُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ٦٠].

وفي سورة الزمر، قال: ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسَوَدَّةً ۖ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثَّوًى لِلْمُتَكَابِرِينَ ﴾ [الزمر: ٦٠].

«وفي وصفهم بالمتكبرين إيماء إلى أن عقابهم بتسويد وجوههم كان مناسبًا لكبريائهم، لأن المتكبر إذا كان سيئ الوجه، انكسرت كبرياؤه؛ لأن الكبرياء تضعف بمقدار شعور صاحبها بمعرفة الناس نقائصه »(٢).

وقال تعالى في شأن الوليد بن المغيرة: ﴿ ثُمَّ أَدْبَرُ وَاسْتَكْبَرُ ۚ ۚ فَقَالَ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّا سِحَرُّ يُؤْتُرُ ۗ ۗ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّا سِحَرُ يُؤْتُرُ ۚ ۚ الْمَدَّرِ فَا سَقَرُ ۚ اللَّهِ وَلَا نَذَرُ ۗ اللَّهُ لَوَاحَةُ لِلْبَشَرِ ۗ عَلَيْهَا قِسْعَةً ﴾ [المدثر: ٢٣ - ٣٠].



(٢) روح المعاني (٤/ ١٩).

<sup>(</sup>١) مفاتيح الغيب (١٤/ ٨١، ٨٢ ).

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير (٢٤/٥١).

## ٱلمَبْحَثُ ٱلثَّانِي

### جزاء المستضعفين

## ٱلمَطْلَبُ ٱلْأَوَّلُ

### جزاء المستضعفين الظالمين

ليس كل المستضعفين من المؤمنين، بل منهم من كفر برسالة الأنبياء واتبع المستكبرين في كفرهم وضلالهم، فحشر معهم ولقي نفس مصيرهم. وهؤلاء وصفهم القرآن بالظلم، فهم ظلموا أنفسهم بحرمانها خير الدنيا والآخرة. اشتهر إطلاق ظلم النفس في القرآن على الكفر وعلى المعصية (۱). قال تعالى: ﴿ وَلُو تَرَيِّ إِذِ الظَّلِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمَ على الكفر وعلى المعصية (۱). قال تعالى: ﴿ وَلُو تَرَيِّ إِذِ الظَّلِلِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمَ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ استَّصَعِفُواْ لِلَّذِينَ استَّكُبُرُواْ لَوَلاَ أَنتُمْ لَكُنَا مُؤْمِنِينَ اللهَ قَالَ الَّذِينَ السَّتُحَمِّقُواْ اللَّذِينَ السَّتُحَمِّقُواْ اللَّوَا اللَّذِينَ السَّتُحَمِّقُواْ اللَّذِينَ السَّتُحَمِّقُواْ اللَّذِينَ اللهُ اللَّوَا اللَّذِينَ اللهُ اللَّذِينَ السَّتُحَمِّقُواْ اللَّذِينَ اللهُ اللَّهُ اللَّذِينَ اللهُ الْمُ اللَّوْلُ اللَّذِينَ اللهُ اللَّذِينَ اللهُ اللَّذِينَ اللهُ اللَّذِينَ اللهُ الل

فالضمير في ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ عائد إلى المستكبرين والمستضعفين (٢) أولئك جوزوا على ما كان منهم من الضلال والإضلال، وهؤلاء على ما كان من ضلالهم وخضوعهم للبغي والطغيان. وكلهم ظالم، هؤلاء ظلموا بتجبرهم وطغيانهم وبغيهم وتضليلهم، وهؤلاء ظلموا بتنازلهم عن كرامة الإنسان وإدراك الإنسان وحرية الإنسان. وكلهم في العذاب سواء لا يجزون إلا ما كانوا يعملون (٣)، قال عَنَا مِنْ عَذَابِ ٱللهِ مِن شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَننا لِلَّهِ مَن مَوْيَا إِنَا كُمْ تَبعاً فَهَل أَنتُم مُّغَنُونَ عَنّا مِنْ عَذَابِ ٱللهِ مِن شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَننا اللَّهُ لَمَدَيْنَ اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَن مَوييسٍ ﴾ [ إبراهيم: ٢١].

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير (٥/١٧٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: الكشاف ( ٣/ ٢٩١ )، والجامع لأحكام القرآن ( ٢١٤ / ٣٠٤ )، وتفسير القرآن العظيم ( ٣/ ٤٧٢ )، وفتح القدير ( ٢٢/ ٣٠٩ )، وروح المعاني ( ٢٢/ ٢٤٦ )، والتحرير والتنوير ( ٢٢/ ٢٠٩ ).

<sup>(</sup>٣) انظر: في ظلال القرآن (٥/ ٢٩٠٩).

« من ذا الذي يملك أن يجعل أولئك الضعفاء تبعًا للمستكبرين في العقيدة وفي التفكير وفي السلوك؟ من ذا الذي يملك أن يجعل أولئك الضعفاء يدينون لغير اللَّه، واللَّه هو خالقهم ورازقهم دون سواه؟ لا أحد، لا أحد إلا أنفسهم الضعيفة فهم ضعفاء لا لأنهم أقل قوة مادية من الطغاة ولا لأنهم أقل جاهًا أو مالًا أو منصبًا أو مقامًا، كلا إن هذه كلها أعراض خارجية لا تعد بذاتها ضعفًا يلحق صفة الضعف بالضعفاء، إنما هم ضعفاء؛ لأن الضعف في أرواحهم وفي قلوبهم وفي نخوتهم وفي اعتزازهم بأخص خصائص الإنسان! »(١).

ويلحق بهؤ لاء أولئك الذين يملكون القدرة على الخروج من قبضة الكافرين والخضوع لهم، لكنهم يعلمون أن هذا الموقف سيكلفهم التضحية بأنفسهم وأموالهم ومصالحهم. ومثل هؤلاء توعدهم الله تعالى بالعذاب الشديد يوم القيامة ليذوقوا الهوان في الآخرة جزاء لارتضائهم الهوان لهم ولدينهم في الحياة الدنيا، قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّهُمُ الْمُلْتَهِكُةُ ظَالِمِي أَنفُسِمِمْ قَالُوا فِيمَ كُنكُمْ قَالُوا فِيمَ كُنكُمْ قَالُوا فِيمَ كُنكُمْ قَالُوا فِيمَ كُنكُمْ قَالُوا فِيمَا ﴾ [النساء: ٩٧].

فهؤلاء لما لم يهاجروا ويضحوا في سبيل دينهم، توعدهم اللَّه سبحانه بالعذاب الشديد يوم القيامة. فهم كانوا يملكون حرية الاختيار. وحرية الإنسان مطلقة فيما يريد ويعتقد وفيما يأخذ وفيما يدع، فقد خلقه اللَّه حر التفكير والإرادة والممارسة؛ لتتحول الحرية في حياته إلى عقيدة وإيمان وتصميم وعمل، فليس له أن يتنازل عن حريته للآخرين بحجة ضغطهم عليه، فهم لا يملكون الضغط عليه من هذا الجانب، بل كل ما يملكونه هو الإغراء والتزيين والتغرير والتخويف، الذي يضعف الإرادة ويوهن القوة ويستعمر الفكر، مما يمكن لإنسان أن يواجهه ويثبت أمامه بما يحمله من إيمان وإسلام في قلبه، وبما يملكه من إرادة يقاوم بها ضعف إرادتهم، بما رزقه اللَّه من عقل. فإذا ضعف إيمانه وأغفل فكره وأهمل إرادته وجمد عقله واستسلم لشهواته ورغباته ونقاط الضعف عنده أسلم نفسه للطغاة والمستبدين والمنحرفين. أما الضعف الخارجي والإكراه العملي الذي لا تتجاوب معه النفس ولا يرتاح له القلب، فهذا لا شأن له بالمسؤولية؛ لأن الإنسان لا يملك فيه إرادة العمل وإن كان يملك إرادة الرفض الداخلي والشعور العميق بإنسانيته الحرة المستقلة (٢٠).

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن (٤/ ٢٠٩٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: الحوار في القرآن ( ص٣٥٧، ٣٥٨).

## ٱلمَطْلَبُٱلتَّانِي

#### جزاء المستضعفين المؤمنين

المستضعفون المؤمنون هم الذين اتبعوا الأنبياء وآمنوا برسالتهم، والاقوا شتى صنوف العذاب، فصبروا واحتسبوا حتى أتاهم نصر الله.

وهؤلاء فئتان: فئة معذورة في ضعفها، فأهلها في قرارة أنفسهم يرفضون الذل والهوان والخنوع والتخلي عن الإيمان لإرضاء الفئة المستكبرة، لكنهم لا يستطيعون تغيير وضعهم بسبب ضعف في الجسم أو قلة في العدد والعدة. وقد قال المولى على في شأنهم: ﴿ إِلَّا المُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ عَفُواً عَفُولًا فَ النَّاء : ٩٩،٩٨ ].

وقال أيضًا: ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا نُقَلِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِسَآءِ وَالْوِلْدَنِ النَّهِ وَالْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِسَآءِ وَالْوِلْدَنِ اللَّهِ مَا لَكُونَ رَبَّنَا آخَرِجْنَا مِنْ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلَهَا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَنَا مِن لَدُنكَ نَصِيرًا ﴾ [النساء: ٧٥]، وفيهم كان رسول اللَّه على يقول: «اللَّهم أنج الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللَّهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف »(١).

هؤلاء عفا اللَّه عنهم وغفر لهم وجعل لهم من لدنه خير ولي وناصر وهو محمد ﷺ، فتولاهم أحسن التولي ونصرهم أقوى النصر(٢).

أما الفئة الثانية من المستضعفين المؤمنين فهم الذين جاهدوا وقاوموا ظلم المستكبرين ونصروا دين اللَّه، فنصرهم اللَّه ومكن لهم وجعلهم الوارثين.

هؤ لاءهم الذين قال المولى سبحانه في حقهم: ﴿ وَأَوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضَعَفُونَ مَشَكِرِ وَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَكِرِبَهَا ٱلَّتِي بَكَرَكُنَا فِيهَا ۗ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِيٓ إِسْرَةٍ يلَ بِمَا صَبَرُوا ۗ وَوَدَّمُهُ وَمَاكَ انُواْ يَعْرِشُونَ ﴾ [ الأعراف: ١٣٧]،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب: يهوي بالتكبير حين يسجد ( ١/ ٢٧٧)، وفي كتاب الإكراه، باب: من اخرجه البخاري في كتاب المصلاة، باب: استحباب المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة بالمسلمين (١/ ٤٦٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: البحر المحيط (٣/٧١٢).

وقال أيضًا: ﴿ وَٱذَكُمُ مِنْ وَالْمَدُواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلُ مُسْتَضَعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُوكَ أَن يَنَخَطَفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَلَكُمُ وَأَيّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطّيّبَاتِ لَعَلّاَكُمْ تَشَكُرُونَ ﴾ [ الأنفال: ٢٦]، وقال: ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَهُنَّ عَلَى ٱلّذِينِ ٱسْتُضْعِفُواْ فِ ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَيِمّةٌ وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِيرِ فَ وَفُرَيْدُ أَن نَمُنَّ عَلَى ٱلّذِينِ وَنُرِي وَمُحْدُودَهُمَا مِنْهُم مَّا صَانُواْ يَحَدُرُونَ ﴾ [ القصص: ٥،٥].

وهذه الوراثة هي وراثة بالقوة لا بالفعل كما يقول المتكلمون. إنها موعود اللَّه المدخر لمن آمن وعمل صالحًا. فما يكون المستضعفون وارثين مع كونهم مظلومين محتقرين، لكن تجيئهم الوراثة جزاء قيامهم بأمر اللَّه وتنفيذهم لإرادته.

فمن السنن الثابتة في كتاب اللَّه العزيز أن ينتصر المستضعفون وترتفع عنهم المظلومية التي عانوا منها طوال قرون التاريخ من الطغاة والجبابرة والمستبدين، الذين أذاقوا الإنسانية مرارة العذاب والألم والحرمان من الحياة الإنسانية السعيدة، كما أراد اللَّه للبشرية أن تعيش في هذه الدنيا.

لكن ما هو المراد من انتصار المستضعفين؟ هل المراد به الانتقام من الطغاة وإقامة سلطة بديلة تعود لتمارس الدور نفسه الذي مارسه المستكبرون، ككثير من الثورات التي قام بها المظلومون عبر التاريخ، لكنها سرعان ما زالت وبادت؛ لأنها كانت عبارة عن استبدال نظام بآخر، لمجرد الوصول إلى السلطة والاستفادة من إمكاناتها المادية لمنفعة شخصية أو فئوية؟ أم المراد هو إقامة سلطة عادلة تعطي لصاحب الحق حقه وتأخذ الحق من مغتصبيه، وتسعى لتأسيس الدولة القرآنية التي تطبق أحكام الإسلام وقوانينه في كل مجالات الحياة، تحت قيادة ربانية بعيدة عن الأنانية المستعلية والاستبداد، وتعمل على نشر دين اللَّه ﷺ وترسيخ القيم الروحية والأخلاقية؟

إن حقيقة انتصار المستضعفين تتمثل في إقامة السلطة العادلة بمعناها القرآني الشفاف والمجرد عن الأهواء والأغراض الضيقة، من أجل تحقيق المجتمع النموذجي الذي أراد الله للبشرية أن تعيشه طول وجودها في هذه الدنيا، لولا الانحرافات التي تسبب بها الظالمون والطغاة، الذين وصل الأمر ببعضهم إلى ادعاء الربوبية مثل فرعون.

والمقصود بالمجتمع النموذجي هو ذلك المجتمع الذي يشعر فيه الإنسان بقيمته الإنسانية ويمارس فيه قناعاته بحرية تامة، من دون إكراه أو إجبار، ويعيش فيه الإنسان

مفهوم الاستكبار والاستضعاف: تفسير موضوعي بطمأنينة وسلام وأمان على نفسه وأهله وماله، فلا يخاف من ظالم يظلمه أو معتد على عرضه أو من سارق لماله، ويعيش الناس معًا بمحبة وتعاون وتآلف، فلا نزاعات بين الجماعات البشرية في ذلك العصر.

إن الوراثة الموعود بها في الآية الكريمة، مشروطة بالإيمان والعمل الصالح.

إن اللَّه - جلت قدرته - جعل حكمة قدره معلقة بأسباب هذا العالم وبسعي الإنسان، فهو - سبحانه - محرك كل ساكن، لكن للحركة أسبابًا يدركها المنطق وتسلسل عليها الأحداث في نسق منطقي.

هكذا كل الأسباب الظاهرة تؤهل المستضعفين لينالوا حقهم ويخلفوا المستكبرين المترفين، الذين أفسدتهم الزينة والفسق. والمستضعفون من الأمة هم سوادها، المساكين المغلوبون على أمرهم، وهم الأقوياء على الحق. ثم إن حركة المستضعفين في هذا الزمان تختلف عن غيره من الأزمنة كما تختلف عن حركة غيرهم من الثوريين ودعاة الإلحاد.

إن وراثة المستضعفين لأرض اللَّه لن تأتي أبدًا عن طريق العنف؛ إذ يختلف الانتقال من حال الجاهلية عن الانتقال من حال الفتنة، فجاهلية فرعون وجاهلية قريش وغيرها من الجاهليات القديمة واجهها المسلمون مع أنبيائهم بقوة السلاح، أما جاهلية الفتنة المعاصرة فالدعوة إلى تغييرها، كالدعوة في كل فتنة اختلط فيها الحق بالباطل، يجب أن تكون إقناعًا وجهادًا، وقيامًا بالقسط إلى أن يأتي أمر اللَّه.

<sup>\* \* \*</sup> 

## الفَصْلُ الرَّالِيُّ

# سبل مقاومة الاستكبار وعلاج داء الاستضعاف في القرآن الكريم

ويشتمل على خمسة مباحث:

المبحث الأول: الإيمان باللَّه واتباع الهدى.

المبحث الثاني: الهجرة.

المبحث الثالث: الجهاد.

المبحث الرابع: بيان عاقبة الاستكبار والاستضعاف في الآخرة. المبحث الخامس: تعبئة أبناء الأمة ليصبحوا حملة رسالة.

## ٱلمَبُحَثُ ٱلْأَوَّلُ

## الإيمان باللُّه واتباع الهدى

الإيمان باللَّه تعالى، أقوى الضمانات التي تمنع الإنسان أن يتعالى ويستكبر أو أن يهون في نفسه فيكون مستضعفًا.

فلا يمكن لمؤمن أن يكون مستكبرًا أبدًا، لأنه يعلم أن الكبرياء للَّه وحده: ﴿ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُو الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ﴾ [الجاثية: ٣٧].

وفي الحديث القدسي: « العز إزاري، والكبرياء ردائي، فمن ينازعني عذبته »(١)، وأيضًا فإن الأمور التي قد تدفع الإنسان للاستكبار، لا تدفع المؤمن، لأنه يعلم حقيقتها. فكثرة المال مثلًا لا تجعل المؤمن يستكبر به، لأنه يعلم أن هذا المال مال الله رزقه إياه، وأن عليه أن يؤدي حق الله فيه، قال تعالى: ﴿ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخَلِفِينَ فِيهِ ﴾ [الحديد: ٧].

والرياسة والسلطان لا يجعلان المؤمن يستكبر، لأنه يعلم أن اللَّه تعالى سيسأله عن كل أفراد رعيته، وأنه في هذا المنصب يجب أن يكون خادمًا لدين اللَّه، ولأفراد أمته. وبالتالي فإن المؤمن الصادق يشعر أن هذا المنصب أمانة ثقيلة يتمنى لو لم يحملها، فضلًا عن أن يسعى للوصول إليها، بل أن يستغلها للتكبر على عباد اللَّه. وأما تقاليد الآباء والأجداد فإن المؤمن الصادق لا يخضع لها ويترك أوامر اللَّه سبحانه، بل إنه يترك الأب والأقارب إن اختار وا الكفر وتركوا الإيمان. قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَخِذُوا الْإيمان. قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَخِذُوا الْإيمان. قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَخِذُوا الْإيمان. قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ التوبة: ٢٣].

وكذلك إذا امتلك المؤمن القوة فإنه لا يستكبر ويطغى بها، وهو يعلم أن القوة للَّه جميعًا. وأن اللَّه قد دمر الأقوياء الذين استكبروا عن عبادته في الماضي، وهو قادر على تدمير غيرهم أينما كانوا، قال تعالى: ﴿ كَدَأْبِ اَل فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ كَذَبُوا بِعَايَتِنَا تَدمير غيرهم أينما كانوا، قال تعالى: ﴿ وَقَالَ تعالى: ﴿ أُولَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذُهُمُ ٱللَّهُ بِذُفُوبِمُ وَاللّهُ اللّهُ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُواْ أَشَدٌ مِنْهُمْ قُوّةً وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعْجِزَهُ, مِن شَيْءٍ فِي السّمَوَتِ وَلا فِي ٱلْأَرْضِ إِنّهُ, كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴾ [ فاطر: ٤٤]، وقال تعالى: ﴿ وَلُو يَرَى ٱلّذِينَ اللّهُ مِن مَلِيمًا قَدِيرًا ﴾ [ فاطر: ٤٤]، وقال تعالى: ﴿ وَلُو يَرَى ٱلّذِينَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة، باب: تحريم الكبر (٢٠٢٣ )، وأبو داود في كتاب اللباس، باب: ما جاء في الكبر (٤/ ٥٩ )، بلفظ: « الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدًا منها قذفته في النار ».

نلاحظ في هذه الآيات وأمثالها التركيز على قوة اللَّه المطلقة، وهي تقوم بدور تحذيري من جهة وتربوي من جهة أخرى، فيجعل من الإيحاء بقوة اللَّه العظيمة، قوة ردع للإنسان عن الانحراف والتمرد، وعن الظلم والطغيان حينما يدعوه إحساسه بالقوة الذاتية التي يملكها إلى السير بعيدًا في طريق الانحراف.

أيضًا، لا يمكن أن يستكبر المؤمن وهو يعلم أن الملأ الأعلى الذين هم أفضل وأرفع وأعلى منه لا يستكبرون، قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسَتَكَمِّرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ, وَلَهُ, يَسَمُّجُدُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٦].

وبالمقابل فإن الإيمان يجعل صاحبه يرفض الذل والاستضعاف. لا يمكن لمؤمن صادق الإيمان أن يكون مستضعفًا في حقيقة نفسه، حتى لو كانت هناك عوامل خارجية تستضعف جسده، يقول سيد قطب: « إن الإسلام في صميمه حركة تحريرية، تبدأ في ضمير الفرد وتنتهى في محيط الجماعة، وما يعمر الإسلام قلبًا ثم يدعه مستسلمًا، خاضعًا، خانعًا لسلطان على وجه الأرض، إلا سلطان الواحد القهار، وما يعمر الإسلام قلبًا ثم يدعه صابرًا ساكنًا على الظلم في صورة من صوره جميعًا، سواء وقع هذا الظلم على شخصه، أو وقع على الجماعة الإنسانية في أية أرض وفي ظل أي سلطان »(١)، وفي كتاب « معالم في الطريق » يقول: « إن هذا الدين إعلان عام لتحرير الإنسان في الأرض من العبودية للعباد، ومن العبودية لهواه أيضًا - وهي من العبودية للعباد - وذلك بإعلان ألوهية الله وحده - سبحانه - وربوبيته للعالمين... إن إعلان ربوبية الله وحده للعالمين معناها: الثورة الشاملة على حاكمية البشر في كل صورها وأشكالها وأنظمتها وأوضاعها، والتمرد الكامل على كل وضع في أرجاء الأرض، الحكم فيه للبشر، بصورة من الصور -أو بتعبير آخر - مرادف: الألوهية فيه للبشر في صورة من الصور... ذلك أن الحكم الذي مرد الأمر فيه إلى البشر، ومصدر السلطان فيه هم البشر، هو تأليه للبشر، يجعل بعضهم لبعض أربابًا من دون اللَّه. إن هذا الإعلان معناه انتزاع سلطان اللَّه المغتصب ورده إلى اللّه، وطرد المغتصبين له، الذين يحكمون الناس بشرائع من عند أنفسهم، فيقومون منهم مقام الأرباب، ويقوم الناس منهم مقام العبيد... إن معناه تحطيم مملكة البشر لإقامة

<sup>(</sup>١) انظر: دراسات إسلامية (ص٣١).

مملكة اللَّه في الأرض، أو بالتعبير القرآني: ﴿ وَهُوَ اللَّذِي فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَّهُ ۗ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ ۗ ﴾ [الزخرف: ٨٤] »(١١).

وقد ذكر لنا القرآن الكريم نماذج من المؤمنين الذين نزع الإيمان من قلوبهم الضعف، فوقفوا بإيمانهم في وجه المستكبرين الذين أرادوا صدهم عن الإيمان.

ومن هؤلاء أتباع صالح الله الذين صمدوا بإيمانهم أمام الملأ المستكبرين من قومهم، قال تعالى: ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكَبَرُوا مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ ٱسۡتُضْعِفُواْ لِمَنَ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعَلَمُونَ أَنَ صَكِحًا مُّرْسَلُ مِّن زَيِّهِ ۚ قَالُواْ إِنَّا بِمَا ٱرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾ [ الأعراف: ٧٠].

يقول سيد قطب: « وواضح أنه سؤال للتهديد والتخويف، ولاستنكار إيمانهم به، وللسخرية من تصديقهم له في دعواه الرسالة من ربه. ولكن الضعاف لم يعودوا ضعافًا، لقد سكب الإيمان باللَّه القوة في قلوبهم والثقة في نفسهم، والاطمئنان في منطقهم... إنهم على يقين من أمرهم، فما يجدي التهديد والتخويف؟ وماذا تجدي السخرية والاستنكار.. من الملأ المستكبرين »(۲). ﴿ قَالُواْ إِنَّا بِمَا أَرْسِلَ بِدِء مُؤْمِنُونِ ﴾.

وكذلك وقف شعيب الني والذين آمنوا معه أمام الملأ الذين استكبروا من قومه، قال تعالى: ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنّك يَنشُهَين وَٱلّذِينَ ءَامنُوا مَعَك مِن قَرْيَتِنا آوَ تعالى: ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنّك يَنشُهَين وَٱلّذِينَ ءَامنُوا مَعَك مِن قَرْيَتِنا آوَ لَتعَوٰد ثَنّ فِي مِلّتِنا أَنْ الله والمعالمة والعالم الله وقف شعيب الني عند النقطة التي لا يملك أن يتزحزح وراءها خطوة.. نقطة المسالمة والتعايش (٣) – على أن يترك لمن شاء أن يدخل في العقيدة التي يشاء، وأن يدين للسلطان الذي يشاء في انتظار الله وحكمه بين الفريقين – وما يملك صاحب دعوة أن يتراجع خطوة واحدة وراء هذه النقطة، تحت أي ضغط أو أي تهديد من الطواغيت.. وإلا تنازل كلية عن الحق الذي يمثله وخانه... فلما أن تلقى الملأ المستكبرون عرضه هذا بالتهديد بالإخراج من قريتهم أو العودة في ملتهم، صدع شعيب المستكبرون عرضه هذا بالتهديد بالإخراج من قريتهم أو العودة في ملتهم، صدع شعيب

<sup>(</sup>١) معالم في الطريق ( ص٩٥ )، وانظر: الإسلام ثورة مستمرة، لعبد العزيز الكحلوت ( ص١٠٦ ).

<sup>(</sup>٢) في ظلال القرآن (٣/ ٥٥١).

 <sup>(</sup>٣) يشير إلى قول شعيب كما حكاه القرآن: ﴿ وَإِن كَانَ طَآبِهَ أَهُ مِنْكُمْ ءَامَنُوا بِاللَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ وَطَآبِهَ أَمُّ تُوْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَقَّى يَحْكُم اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَخُيْرُ الْحَكِمِينَ ﴾ [ الأعراف: ٨٧ ].

بالحق، مستمسكًا بملته، كارهًا أن يعود في الملة الخاسرة التي أنجاه اللّه منها، واتجه إلى ربه وملجئه ومولاه، يدعوه ويستنصره ويسأله وعده بنصرة الحق وأهله: ﴿ ... قَالَ أَوَلُو كُنَا كُرِهِينَ ﴿ فَيَ اَفْتَرَيْنَا عَلَى اللّهِ كَذِبًا إِنْ عُدُنا فِي مِلّنِكُم بَعَدَ إِذْ نَجَننا اللّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَآ إِلّا أَن يَشَآءَ اللّهُ رَبّنا وَسِعَ رَبّنا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللّهِ تَوَكَّلْنا رَبّنا افْتَحْ بَيْنَنا وَمِينَ وَوَي هذه الكلمات القلائل تتجلى طبيعة الإيمان، ومذاقه في نفوس أهله »(١).

ومن هؤلاء المؤمنين سحرة فرعون، الذين أحدث الإيمان في بضع لحظات انقلابًا كبيرًا في خلقهم وسلوكهم، وقد جاؤوا من بيوتهم لنصرة فرعون وطغيانه، فإذا هم يقفون أمام فرعون يتحدونه بإيمانهم، بعد أن هددهم بالصلب والقتل لأنهم آمنوا بموسى، قال تعالى: ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّ هَذَا لَمَكُرٌ مُّكُرُتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ اللهُ لَأَقُطِعَنَ أَيْدِيكُم مَ وَأَرَجُلكُم مِّنَ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِبَنَكُم أَجْمَعِيك ﴾ والأعراف: ١٢٤، ١٢٤].

فكان جوابهم - كما ذكر القرآن -: ﴿ قَالُوٓا إِنَّاۤ إِلَىٰ رَبِنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ وَمَا نَنقِمُ مِنَّاۤ إِلَّا اَنْ عَامَنَا عَالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴾ [الأعراف: ١٢٦،١٢٥].

إنه الإيمان الذي لا يفزع ولا يتزعزع، كما أنه لا يخضع أو يخنع، الإيمان الذي يطمئن الى النهاية فيرضاها ويستيقن من الرجعة إلى ربه فيطمئن إلى جواره.. والذي يدرك المعركة بينه وبين الطاغوت... وأنها معركة العقيدة في الصميم.. لا يداهن ولا يناور.. ولا يرجو الصفح والعفو من عدو، لن يقبل منه إلا ترك العقيدة؛ لأنه إنما يحاربه ويطارده على العقيدة.

ويقف الطغيان عاجزًا أمام الإيمان، وأمام الوعي، وأمام الاطمئنان، يقف الطغيان عاجزًا أمام القلوب التي خيل إليه أنه يملك الولاية عليها، كما يملك الولاية على الرقاب، ويملك التصرف في الأجسام، فإذا هي مستعصية عليه، لأنها من أمر اللّه، لا يملك أمر ها إلا اللّه (٢). وقد رد السحرة على تهديد فرعون بقولهم: ﴿ فَٱقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّ مَا نَقْضِى هَذِهِ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنِيَا ﴾ [طه: ٢٧] أي: احكم وافعل ما شئت يا فرعون،

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن (٣/ ٥٥٩).

سبل مقاومة الاستكبار وعلاج داء الاستضعاف \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ١٨٩

فلا نبالي ببطشك وتنكيلك ما دمنا على يقين من ربنا، وإنما تقضي هذه الحياة حلوة كانت أو مرة. وما نحن من أبنائها، وإنما نحن من أبناء الآخرة، وهي باقية ببقاء اللَّه تعالى. ولا سلطان لك فيها، حتى على نفسك. وهكذا كل مخلص لا يبالي سيف الجلاد من أجل دينه ومبدئه، محال أن يعيش دين من الأديان أو مبدأ من المبادئ إذا لم يجد أنصارًا من هذا الطراز (۱).

يقول سيد قطب تعقيبًا على قصة السحرة: « ومضى هذا المشهد من تاريخ البشرية إعلانًا لحرية القلب البشري، باستعلائه على قيود الأرض وسلطان الأرض، وعلى الطمع في المثوبة والخوف من السلطان. وما يملك القلب البشري أن يجهر بهذا الإعلان القوي إلا في ظلال الإيمان »(٢).

وقد جعل الإيمان باللَّه المستضعفين في مكة يقفون في وجه عتاة أهل مكة يصدعون بالحق دون أن تلين لهم قناة. وقد كانوا قبل ذلك عبيدًا أذلاء ليس لهم شأن. ومن هؤلاء بلال بن رباح وصهيب بن سنان وخباب بن الأرت وعمار بن ياسر، وقد ذكرت بعض مواقفهم فيما سبق.

قال تعالى: ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَىٰ تَنَّيِعَ مِلَّتُهُمُّ قُلْ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْمُكُنُّ ﴾ [البقرة: ١٢٠].

إن هدى اللَّه هو الحق الواجب الاتباع. وهو مفتاح النصر والفلاح في الدنيا والآخرة. جاء في تفسير المنار: « المهتدون بهدي اللَّه لا يخافون مما هو آتٍ، ولا يحزنون على ما فات؛ لأن اتباع الهدى يسهل عليهم سبيل اكتساب الخيرات ويعدهم لسعادة الدنيا والآخرة. ومن كانت هذه وجهته يسهل كل ما يستقبله، ويهون عليه كل ما أصابه أو فقده لأنه موقن بأن اللَّه يخلفه »(٣).

إن اللَّه تعالى تكفل بتأمين متبعي الهدى من الخوف والحزن، فمن اعتصم بسبيل الحق ولزم الاتباع والموافقة في القصد والعمل كان من الآمنين في الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿ قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَكُم مِّنِي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَاى فَلاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَخْزَنُونَ ﴾ [البقرة: ٣٨].

<sup>(</sup>١) انظر: التفسير الكاشف، لمحمد جواد مغنية (٥/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) في ظلال القرآن ( ٥/ ٤٨٥ ). (٣) تفسير المنار ( ١/ ٢٨٥ ).

قال ابن كثير في بيان معنى هذه الآية: «أي من أقبل على ما أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمر الآخرة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا »(١).

وفسر هدى اللَّه بأنه القرآن الكريم لما روي عن ابن عباس أنه قال: « أجار اللَّه تعالى تابع القرآن من أن يضل في الدنيا أو يشقى في الآخرة ثم قرأ هذه الآية »(٢).

وقال الزمخشري في قوله تعالى: ﴿ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْفَىٰ ﴾ [ طه: ١٢٣ ]: « والمعنى أن الشقاء في الآخرة هو عقاب من ضل في الدنيا عن طريق الدين، فمن اتبع كتاب اللَّه وامتثل أوامره وانتهى عن نواهيه نجا من الضلال ومن عقابه »(٢).

إن متبع الهدى يحيا حياة طيبة كما وعد اللَّه تعالى وكما هو مقتضى حكمته. قال تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكِرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُو مُؤْمِنُ فَلنَّحْيِيَنَّهُۥ حَيَوْةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَعُرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ٩٧].

والحياة الطيبة التي يحياها لا يشقى فيها قطعًا؛ لأنها تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت. ولأن الشقاء والاستضعاف ينافيان الحياة الطيبة التي يتمتع بها متبع القرآن، فإنهما إذن منفيان عنه في الدنيا، كما أن الضلال منفى عنه كذلك.

ولأن متبع هدى اللَّه همه الأول هو مرضاة اللَّه فهو دائم التعلق به، قانع بما قسمه اللَّه له في الدنيا، ولأنه في رضا تام بذلك فهو في سعادة ونعيم.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (١/ ٨٢).

<sup>(</sup>٣) الكشاف (٣/ ٩٥ ).

# ٱلمَبْحَثُ ٱلثَّاني

#### الهجرة

سبق أن الإيمان باللَّه يؤدي إلى التخلص من الاستكبار ومن الاستضعاف، ولكننا نلاحظ أنه ليس كل القلوب تتقبل الإيمان، وبالتالي فلا يوجد ما يردع أصحاب هذه القلوب عن الاستكبار والطغيان. إذًا فلا بد من وجود مستكبرين في كل عصر، وفي المقابل لا بد من وجود مستضعفين يعيشون معهم.

فإذا كان هؤلاء المستضعفون من المؤمنين، فقد يؤدي بهم هذا الأمر إلى أن يتعرضوا للأذى والاضطهاد من المستكبرين خشية أن يؤدي هذا الإيمان بأصحابه إلى الخروج من تحت سلطانهم والانفلات من قبضتهم.

وقد يشتد هذا الأذى بالمستضعفين حتى تصبح الحياة في موطنهم مستحيلة, إن هم تمسكوا بإيمانهم، وعندها لا يكون أمامهم سوى خيارين: إما الحياة في موطنهم بلا إيمان، وإما الهجرة بالإيمان خارج الوطن. فإذا وقع المؤمن بين هذين الخيارين فيجب عليه بالتأكيد أن يختار الإيمان مهما كان الثمن غاليًا؛ لأنه إن رضي البقاء في موطنه مع ترك الإيمان فمعنى ذلك أنه عصى الله سبحانه، وخسر آخرته.

وهذا النوع من الاستضعاف ليس عذرًا لصاحبه، ولن يعفيه من أن يكون من أصحاب النار. قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ الْمَلَتَهِكَةُ ظَالِمِي آَنفُسِمِمْ قَالُواْ فِيمَ كُننُمُ قَالُواْ كُناً مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُواْ فِيمَ كُننُمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴾ فِي الْأَرْضِ قَالُواْ أَلَمْ تَكُن أَرْضُ اللهِ وَسِعَةَ فَنُهَاجِرُواْ فِيها فَأُولَتِكَ مَأُوبَهُمْ جَهَنَمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴾ [النساء: ٩٧].

ورغم أن هذه الآية تتحدث عن الهجرة من مكة إلى المدينة، إلا أن حكمها يمضي إلى آخر الزمان « متجاوزًا تلك الحالة الخاصة التي كان يواجهها النص في تاريخ معين وفي بيئة معينة... يمضي حكمًا عامًّا، يلحق كل مسلم تناله الفتنة في دينه في أية أرض »(۱).

يقول محمد رشيد رضا: « أوجب اللَّه تعالى الهجرة على من يستضعف في أرض

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن (٢/ ٥٠٠ ).

وطنه، فيمنع من إقامة دينه فيها. ويوجب المتعصبون للأوطان في هذا العصر الهجرة منها إذا منعوا حريتهم الشخصية فيما هو دون الدين والوجدان. بل يعز على بعضهم أن يقيم في وطنه إذا منع فيه حرية الفسق والآثام. ورب أناس عز عليهم ترك وطنهم فآثروا البقاء فيه مفتونين في دينهم فأظهروا الكفر ليأمنوا على حياتهم، وظلوا يسرون المحافظة على الإسلام في خاصة أنفسهم ولكنهم لم يتمكنوا من تلقينه لأولادهم وتربيتهم عليه، فارتدت ذريتهم عنه في زمنهم أو من بعدهم كما وقع لبعض مسلمي الأندلس »(۱).

وقد تكفل اللَّه سبحانه لمن يهاجر في سبيله أن يجد الرزق والسعة في الوطن الذي يهاجر إليه، قال تعالى: ﴿ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُزَغَمًا كِثِيرًا وَسَعَةً ﴾ [النساء: ١٠٠].

قال ابن جرير الطبري: « إن اللَّه أخبر أن من هاجر في سبيله يجد في الأرض مضطربًا ومتسعًا، وقد يدخل في السعة، السعة في الرزق، والغنى من الفقر، ويدخل فيه السعة من ضيق الهم... وغير ذلك من معاني السعة »(٢).

وقد يقول البعض: إن زمن الهجرة قد انتهى، وأنه لا يجب على أي مسلم أن يهاجر في هذا الوقت. وحجتهم في هذا القول: حديث الرسول عَلَيْ الذي روته عائشة - رضي الله عنها - حيث قالت: سئل رسول الله عَلَيْ عن الهجرة، فقال: « لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا »(٣).

والجواب على هؤ لاء ما ذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم؛ حيث يقول:

« قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام باقية إلى يوم القيامة. وتأولوا الحديث تأويلين:

أحدهما: لا هجرة بعد الفتح من مكة لأنها صارت دار إسلام، فلا تتصور منها الهجرة.

والثاني: وهو الأصح، أن معناه أن الهجرة الفاضلة المهمة المطلوبة التي يمتاز بها أهلها امتيازًا ظاهرًا؛ انقطعت بفتح مكة، ومضت لأهلها الذين هاجروا قبل فتح مكة لأن

<sup>(</sup>۱) تفسير المنار (۹/٤). (۲) جامع البيان (۹/۱۱۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب: فضل الجهاد والسير (٣/ ١٠٢٥ )، ومسلم في كتاب الحج، باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام ( ٣/ ١٤٩٨ ).

ولا يعني هذا الكلام أن المسلم بمجرد أن يشعر ببعض الأذى والمضايقة فعليه أن يهاجر من موطنه ليرتاح من العناء. فالأصل أن يصبر ويتحمل في سبيل دينه، وأن يدعو أبناء وطنه إلى الالتزام والتمسك به - كما فعل المسلمون الأوائل في مكة - قبل أن يطلب منهم الهجرة.

وفي هذا الوقت، يجب على المسلم أن يصبر قدر استطاعته على دينه، وأن يعمل جهده للبقاء في وطنه لكي يستطيع إيقاف الدعوات الكافرة التي يسمح المستكبرون بانتشارها في بلاد المسلمين، وأن لا يترك الوطن إلا إذا خشي الفتنة في دينه.

أما إذا ترك وطنه لمجرد تعرضه لبعض الضغط والأذى فإن المهاجر هنا مخطئ، إلا هجرة صاحب سر يخشى عليه، أو هجرة صاحب فقه إلى من يحتاج إليه، أو هجرة من يخشى الفتنة في الدين (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>٢) المنطلق، لمحمد أحمد الراشد (ص١٩١).

# ٱلمَبْحَثُ ٱلثَّالِثُ

#### الجهاد

يقصد بالجهاد معناه القرآني الشامل، فالناس عندما يسمعون كلمة الجهاد لا يتصورون إلا مشهدًا واحدًا ومجالًا واحدًا من مجالاته، فالجهاد عندهم قتال. لذلك يختزل أعداء الدين الجاهليون أمة الإسلام في كونها أمة القتال والحرب.

قال الراغب: « الجهاد ثلاثة أضرب: مجاهدة العدو الظاهر ومجاهدة الشيطان ومجاهدة الشيطان ومجاهدة الشيطان ومجاهدة النفس، وتدخل ثلاثتها في قوله تعالى: ﴿ وَجَلِهِدُواْ فِي اللّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَ اللّهِ اللّهِ ﴾ [ التوبة: ٤١]. ﴿ إِنَّ اللّهِ يَا اللّهِ اللّهِ ﴾ [ التوبة: ٤١]. ﴿ إِنَّ اللّهِ يَا مَوْلِهِمْ وَأَنفُسِهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾ [ الأنفال: ٧٧](١).

إن الجهاد ليستوعب كل مجالات العمل. فهناك عقبات تقع في وجه الفرد والأمة. فمن الجهاد تصحيح الولاء للَّه والسعي الحثيث للكينونة مع الذين آمنوا. وذلك أول الجهاد. ومن الجهاد اقتحام عقبة الفقر والتبعية للجاهلية بشتى مكوناتها. واقتحام هذه العقبة يطلب أن نفك رقابنا من عبودية الحاجات، وهذه العملية تقتضي تربية من قاعدة وصبرًا وحكمة. معنى هذا أن الجهاد الإسلامي لن يكون عملية ميكانيكية تنزع الملكية وتسوي بين الناس بسلطان قاهر.

إن في أحشاء الأمة فراعنة، صادون عن دين اللَّه، عابثون حائرون، ولو لا أنهم يحملون شعارات الإسلام ويدعون انتسابهم إليه لكان حقًّا على أهل الحق قتالهم، لكنهم اليوم تتلاطم بهم أمواج الفتنة ويضربهم اللَّه بسوطه بيد الصهاينة وبأس الاستكبار العالمي وببأس اليائسين الغاضبين من أبناء هذه الأمة.

فرض اللَّه الجهاد على المسلمين، وهو أسلوب آخر من أساليب محاربة المستكبرين وتخليص المستضعفين، والقضاء على ظاهرتي الاستكبار والاستضعاف.

فإذا كان بعض المسلمين مستضعفين في دولة الكفر، فيجب على المسلمين المقيمين في ديار الإسلام الجهاد لتخليص إخوانهم مما هم فيه من الاستضعاف، إذا كانوا

<sup>(</sup>۱) المفردات « جهد ».

لا يستطيعون الهجرة من ديار الكفر. كما كان حال بعض المسلمين في مكة.

قال تعالى مخاطبًا المؤمنين: ﴿ وَمَا لَكُورَ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱللِّسَاءِ وَٱلْوِلْدَانِ ٱللَّهِ مَا لَكُورَ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱللَّهِ مَالْوِلَهُ اللَّهِ مَا لَذَنكَ وَلِيًّا وَٱلْجَعَلِ لَنا مِن لَدُنكَ وَلِيًّا وَأَجْعَلِ لَّنا مِن لَّدُنكَ مَن لَدُنكَ وَلِيًّا وَأَجْعَلِ لَّنا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴾ [النساء: ٧٥].

وفي هذا استجاشة لمشاعر المسلمين، لاستنقاذ الرجال والنساء والولدان، هؤلاء الذين ترتسم صورتهم في مشهد مثير لحمية المسلم، وكرامة المؤمن، ولعاطفة الرحمة الإنسانية على الإطلاق. هؤلاء الذين يعانون أشد المحنة والفتنة؛ لأنهم يعانون المحنة في عقيدتهم، والفتنة في دينهم، والمحنة في العقيدة أشد من المحنة في المال والأرض والنفس والعرض؛ لأنها محنة في أخص خصائص الوجود الإنساني، الذي تتبعه كرامة النفس والعرض، وحق المال والأرض.. وهذه القرية التي عدها الإسلام – في موضعها ذاك – دار حرب، يجب أن يقاتل المسلمون لاستنقاذ المسلمين المستضعفين منها، هي ويدعو المسلمون المهاجرين، الذين يدعون هذه الدعوة الحارة إلى قتال المشركين فيها، ويدعو المسلمون المستضعفون هذه الدعوة الحارة الي قتال المشركين فيها، لم يغير وضعها في نظر الإسلام حين لم تقم فيها شريعة اللَّه ومنهجه، وحين فتن فيها المؤمنون عن دينهم، وعذبوا في عقيدتهم (۱).

وبالجهاد أيضًا يتحرر المستضعفون من غير المسلمين، الذين خضعوا لحكامهم وتابعوهم على ما هم فيه من ضلال وانحراف؛ لأن الإسلام إعلان عام لتحرير الإنسان كل إنسان في كل الأرض. ولأن إزالة مملكة البشر، وانتزاع السلطان من أيدي مغتصبيه من العباد ورده للَّه وحده... وسيادة الشريعة الإلهية وحدها، وإلغاء القوانين البشرية... كل أولئك لا يتم بمجرد التبليغ والبيان، لأن المتسلطين على رقاب العباد، والمغتصبين لسلطان اللَّه في الأرض، لا يسلمون في سلطانهم بمجرد التبليغ والبيان، وإلا فما كان أيسر عمل الرسل في إقرار دين اللَّه في الأرض وهذا عكس ما عرفه تاريخ الرسل – صلوات اللَّه وسلامه عليهم – وتاريخ هذا الدين على مر الأجيال (٢).

أما إذا كان المسلمون مستضعفين في بلادهم، فالحاكم الذي يستضعفهم قد يكون

<sup>(</sup>١) انظر: في ظلال القرآن (٢/ ٤٤٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: معالم في الطريق ( ص٦٠).

كافرًا، وقد يكون مسلمًا أو مدعيًا الإسلام.

فإذا كان كافرًا، فلا يجوز للمسلمين أن يصبروا على حكمه، ويجب عليهم أن يجتهدوا للتخلص منه، وتنصيب حاكم مسلم يسوس دنياهم بأحكام الدين، وينطبق هذا على الحاكم الذي يعطل قاعدة من قواعد الإسلام أو ركنًا من أركانه.

نقل النووي في شرحه لصحيح مسلم قول القاضي عياض: « أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل، وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها.. فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته، ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه، ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة، وجب عليهم القيام بخلع الكافر »(١).

ويقول ابن حجر في فتح الباري: « ينعزل الإمام بالكفر إجماعًا، فيجب على كل مسلم القيام بذلك فله الثواب، ومن داهن فعليه الإثم، ومن عجز عليه الهجرة من تلك الأرض »(٢).

وإذا كان فسوق الحاكم المستكبر وعصيانه يشكل منهجًا يأخذ به رعيته، ويظهر من خلاله عزمه على الانحراف بالأمة عن منهج ربها في العقيدة والأخلاق والشرائع، وقيادتها بغير كتاب اللَّه على وسنة رسوله على هذا الحاكم أن فتنة الصبر على هذا المنكر أشد وأعظم من أية فتنة تنتج عن القيام على هذا الحاكم في وجهه، فيجب على المسلمين أن يجاهدوا هذا الحاكم، ويستعملوا كل وسيلة مشروعة لإزاحته عن سدة الحكم، واستبداله بمن يأخذهم بدين اللَّه على فإن جهاد الكفار نفسه لم يشرعه اللَّه سبحانه، إلا ليمنع طواغيت الإنس من الحكام من فتنة الناس، وليوقف صدهم العباد عن الحق، وأخذهم بأحكام وأخلاق وقيم مستمدة من أهوائهم وشهواتهم ""، فقد قال تعالى: ﴿ وَقَلْنِلُوهُمْ حَقَى لاَ الْإِنْهَالَ: ٣٩].

ويبين سيد قطب في كتابه معالم في الطريق: « أنه لا بد من توجيه الضربات للقوى السياسية التي تعبد الناس لغير الله - والتي السياسية التي تعبد الناس لغير الله - والتي

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووي (١٢/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ( ١٢٣/١٣ ).

<sup>(</sup>٣) انظر: الجهاد: ميادينه وأساليبه، لمحمد نعيم ياسين (ص٢٠٣).

تحول بينهم وبين الاستماع إلى البيان واعتناق العقيدة بحرية لا يعترض لها السلطان، ثم لكي يقيم نظامًا اجتماعيًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا يسمح لحركة التحرر بالانطلاق الفعلي – بعد إزالة القوة المسيطرة – سواء أكانت سياسية بحتة، أم متلسة بالعنصرية أم الطبقية داخل العنصر الواحد »(١).

فليس متشددًا إذًا من يدعو إلى جهاد الحاكم إذا أصبح ديدنه صد العباد عن شرع الله على الله عن شرع الله عن دين الله سبحانه الله عن دين الله سبحانه مهما كان هذا الحاكم متظاهرًا بالإسلام. فإن المسلمين ما بايعوه إلا ليعينهم على أمر دينه، ليلتزم هذا الدين في ديارهم وينشر في أقطار الأرض.

فإذا نقض عهده معهم كان لهم الحق في نقض بيعته، بل كان ذلك واجبًا على كل قادر منهم؛ لأن ضرره عندئذ لا يقتصر على نفسه، ولا يقتصر على أفراد معينين، بل يصيب الأمة كلها وكل فرد فيها، ويضيع حقوقها، ويؤدي إلى هلاك المسلمين وزوال دولتهم (٢٠).

وبهذا الجهاد يحفظ المسلمون إنسانيتهم وكرامتهم، فلا يخضعون لعبيد أمثالهم، استكبروا على اللَّه وعلى عباده.

يقول سيد قطب: "إن الإسلام حين يدعو الناس إلى انتزاع السلطان من أيدي غاصبيه من البشر، ورده كله لله، إنما يدعوهم لإنقاذ إنسانيتهم وتحرير رقابهم من العبودية للعبيد، كما يدعوهم إلى إنقاذ أرواحهم وأموالهم من هوى الطواغيت وشهواتهم... إنه يكلفهم أعباء المعركة مع الطاغوت - تحت رايته - بكل ما فيها من تضحيات، ولكنه ينقذهم من تضحيات أكبر وأطول، كما أنها أذل وأحقر... إنه يدعوهم للكرامة والسلامة في آن... »(٣).

إن الأمة لن يصلح آخرها إلا بما صلح به أولها كما كان يقول السلف الصالح، وقد كان أمر الإسلام يصلح عبر العصور بجهاد ربانيين يدعون إلى اللَّه على بصيرة.

والربانية تصور عملي يبرز الصفات المتعدية غير اللازمة للمؤمن الذي يفيض خيره على الناس، فيكون فيهم رحمة، يؤثر فيهم بروحانيته وبجهاده، يعلمهم بحكمته ويربيهم حتى يكونوا قوة ويزدادوا تماسكًا وصلابة.

<sup>(</sup>١) معالم في الطريق (ص٦٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: الجهاد: ميادينه وأساليبه (ص٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) في ظلال القرآن (٣/ ٢٣٥).

الرباني شخص جامع لخصال الخير متحقق بعناصر المنهاج النبوي في كل مناحي الشخصية. الرباني لا يكتفي بمشروع الخلاص الفردي، بل يتعداه إلى العمل الجماعي المشع بربانية تشمل الروحانية العالية والعلم الواسع والهم الشامل والخلق الرفيق.

هذا هو المجاهد على بصيرة، فإن لم يكن المجاهد ربانيًّا فلن تأتيك منه حياة إسلامية، ولن تكون حركيته حركية إسلامية حتى ولو حمل شعارات الإسلام ولبس زي الإسلام وتعصب للإسلام.

إن هذه الربانية ليست تُصنع بالمظهر والصورة ولا بالعبارات تُلاكُ وتسر السامعين.

لكي يكون الجهاد إسلاميًّا لا بد من تحرير المنطلق والغاية، فحامل الرسالة الرباني هو ذلك الذي شرح اللَّه صدره وأقبل على ذكره ولزم الصالحين من عباده، حتى فتح اللَّه له مغاليق قلبه وآتاه فقهًا في قرآنه، فجمع بذلك بين الحكمة العقلية والرحمة القلبية، فهو مطمئن، معه من التقوى ومن بشرى ربه ما لا تزحزحه معه الملمات.

فالرباني جعله خلقه القرآني رفيقًا. وللرباني دائمًا أسوة في رسول اللَّه ﷺ، فهو يقتفي أثر نبيه وهو المتبع للمنهج النبوي في التربية والبناء.

فهو بذلك وارث للنموذج النبوي ومقلد له؛ حيث يشع على الناس بفكره وعمله ورفقه ونورانيته.

ومعنى هذا أنه يربي الناس بالقدوة قبل أي شيء. ويحدو حدو الأنبياء الأطهار، فاللَّه تعالى ما بعث الأنبياء إلا ليمثلوا أمام الناس نماذج شاهدة غير غائبة للإيمان والتقوى، قال اللَّه تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسَّوَةً كَسَنَةً لِمِّن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمُ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَيْيِرًا ﴾ [ الأحزاب: ٢١].

وقال تعالى: ﴿ لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِنَابَ وَٱلْمِيزَابَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ ﴾ [ الحديد: ٢٥].

إن اللَّه على لم يبعث بعد محمد على نبيًا، بل شاءت قدرته أن يبتعث لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها وينير لها المسالك ويبين لها ما جدّ من مهالك.

إن العصر الحالي عصر سوق اختلط فيه الحابل بالنابل. بضاعتها منتوجات جاهلية مكدسة في المخازن والعقول، وجَوُّها معتم مظلم يعيث فيه المترفون فسادًا، ويفرضون على العامة

نموذج حياتهم، ولن يتبين المسلمون طريقهم إلا على يد من رفع همته على هامة الزمان واعتصم بحبل الله المتين.

ويما أن الواجهة الداخلية للأمة خربة، فإن الجهاد يجب أن ينصرف قبل كل اعتبار لإعادة بناء الكيان وإعداد القوة حتى يخرجنا اللَّه من ضعف الاستضعاف ويستخلفنا في الأرض.

\* \* \*

# ٱلْبَحْثُ ٱلرَّابِعُ

## بيان عاقبة الاستكبار والاستضعاف في الآخرة

ذكر القرآن الكريم عاقبة كل من المستكبرين والمستضعفين - الذين اتبعوهم - في الآخرة. وبين أن كلًّا منهم لن يغني عن الآخر شيئًا وأنهم جميعًا أصحاب النار خالدين فها.

والحكمة من ذكر ما يحصل في الآخرة، أن يرتدع المستكبرون فلا يتمادوا في طغيانهم، وأن يتعظ المستضعفون فلا يتابعوا المستكبرين في ضلالهم، ويعلموا أنهم لا يغنون عنهم شيئًا.

قال تعالى: ﴿ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضَّعَفَتُؤُا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوّاْ إِنَّا كُمُّ تَبَعًا فَهَلَ اَنتُم مُّغَنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْ هَدَننَا ٱللَّهُ لَمَدَ يُنْكَعُمُ مُّ سَوَآءٌ عَلَيْ نَا أَجَزِعْنَا أَللَّهُ لَمَدَ يُنْكِعُمُ مُّ سَوَآءٌ عَلَيْ نَا أَجَزِعْنَا أَللَّهُ لَمَدَ يُنْكِعُمُ مَّ سَوَآءٌ عَلَيْ نَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَكَبُرُنَا مَا لَنَا مِن مَحِيصِ ﴾ [ إبراهيم: ٢١].

إن الصورة القرآنية التي يعرضها القرآن للمستكبرين ليست مجرد صورة (أخروية) تحدد لنا ملامحهم في الآخرة من حيث طبيعة الجو المرعب الذي يواجهونه هناك عندما يقفون في مواجهة المسؤولية بشكل صاعق.. بل هي صورة حية للذات كما هي في نظرتها إلى الآخرين من أتباعها الذين يخضعون لرغباتها ويستجيبون لأفكارها وينسجمون مع مخططاتها، في إحساس عميق بالسيادة المستعلية التي ينظر فيها السادة إلى العبيد، بعيدًا عن كل شعور بالاحترام لهم، أو اعتبارهم واقعين في دائرة مسؤوليتهم الجزائية والجنائية والأدبية، باعتبار أن أعمالهم صدًى لأعمالهم، فتتحول كل نشاطاتهم وتحركاتهم إلى امتداد حي لنشاطاتهم وتحركاتهم، فيخلصهم من المآزق الحرجة التي يكلفهم ارتباطهم بهم بعض التضحيات والأخطار التي قد تحدق بهم... وإذا كانت هذه الصورة هي صورتهم في الدنيا، فكيف يمكن للإنسان أن يأمن لهم في الدنيا والآخرة، أو يستسلم إلى حمايتهم له، ما داموا يحملون في أنفسهم مثل هذه النوايا والأفكار التي تدفعهم إلى الهروب من مسؤوليتهم عند تعرضهم إلى إشارة للخطر الذي يواجهون فيه تدفعهم إلى الهروب من مسؤوليتهم عند تعرضهم إلى إشارة للخطر الذي يواجهون فيه المواقف الطارئة.

فالآية السابقة تؤكد كيف واجه الجميع نتائج المسؤولية وتصور لنا موقف أولئك

الذين أخضعوا إرادتهم لإرادة الآخرين ونزواتهم، في الوقت الذي كانوا يستطيعون فيه أن يحرروا أنفسهم وإراداتهم من ذلك كله. ولكنهم خضعوا واستكانوا لمظاهر القوة ومطامع المال التي يملكها أولئك، فساروا خلفهم من دون وعي وشعور. إنهم الآن يستيقظون على الواقع الذي وصلوا إليه فيحاولون التخلص – ولو بعض الشيء – من قسوته، ويتوجهون إلى هؤلاء الذين يتبعونهم في كل شيء ليطالبوهم بأن يتحملوا تبعاتهم في الآخرة كما تحملوا - هم – تبعاتهم في الدنيا، فقاتلوا من أجلهم حتى الموت. ونرى في رد المستكبرين ﴿ لَوَ هَدَئنَا ٱللهُ لَهَدَئنَا اللهُ لَهَ مَنَا اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ أَن يصور للمستضعفين في الدنيا كيف أنفسهم مسؤولين عن ضلالهم. وهكذا يريد اللَّه أن يصور للمستضعفين في الدنيا كيف تتجسد مواقف الندم واليأس في الآخرة ليواجهوا الواقع السيئ الذي يعيشونه، مواجهة الإنسان الذي يشعر بأنه يواجه نتائج المسؤولية وحده.. ولذا فإن عليه أن يبدأ الحساب على هذا الأساس (۱).

والآيات التي تتحدث عن مواقف التبرؤ بين المستكبرين والمستضعفين كثيرة في القرآن الكريم.

ومن أبرز هذه المواقف، الموقف الذي يتبرأ فيه إبليس - أستاذ المستكبرين - من جميع أتباعه (مستكبرين ومستضعفين) ويلقي عليهم تبعة ما قاموا به من أعمال مخالفة لأوامر اللَّه سبحانه وتعالى. قال تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلشَّيْطَنُ لَمَّا قُضِى ٱلْأَمْرُ إِنَ اللَّهَ وَعَدَّكُمُ مِن سُلُطَنِ إِلَّا أَن دَعُوتُكُمُ اللَّهَ وَعَدَ الْحَقِ وَوَعَدَتُكُمُ فَأَخَلَفَتُ الْفَاتُ مِمَاكانَ لِي عَلَيْكُم مِن سُلُطانٍ إِلَّا أَن دَعُوتُكُمُ فَالسَّتَ جَبِّ مُعْرِخِكُمُ مِن سُلُطانٍ إِلَّا أَن دَعُوتُكُمُ فَالسَّتَ جَبِّ مُعْرِخِكُمُ مِن سُلُطانٍ إِلَّا أَن دَعُوتُكُمُ فَالسَّتَ جَبِّ مُعْرِخِكُمُ مِن سُلُطانٍ إِلَّا أَن دَعُوتُكُمُ فَا اللَّهُ عَدَابُ أَلْهُ عَدَابُ أَلِيمُ اللهِ المِهم: ٢٢].

يقول سيد قطب في شرح هذه الآية: « نرى الشيطان.. هاتف الغواية وحادي الغواة، نراه الساعة يلبس مسوح الكهان، أو مسوح الشيطان، ويتشيطن على الضعفاء والمستكبرين سواء بكلام ربما كان أقسى عليهم من العذاب... إنه الشيطان الذي وسوس في الصدور، وأغرى بالعصيان، وزين الكفر، وصدهم عن استماع الدعوة... هو الذي يقول لهم

<sup>(</sup>١) الحوار في القرآن (ص٣٥٥).

وكما تبرأ الشيطان من أتباعه جميعًا، يتبرأ المتكبرون من أتباعهم أيضًا في ذلك الموقف العصيب.

وقد ذكرت سورة البقرة أحد مواقف التبرؤ بين أولئك؛ حيث يقول تعالى: ﴿ وَمِنَ اللّهَ وَاللّهِ مَن يَنْخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ وَالّذِينَ ءَامَنُواۤ أَشَدُ حُبّاً يَلّهِ وَلَوْ يَرَى الّذِينَ اللّهِ عَلَيْهِ وَالّذِينَ اللّهِ عَلَيْهِ وَالّذِينَ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ اللهِ أَن اللّهِ عَوْا مِنَ طَلَمُواْ إِذْ يَرُونَ الْمَذَابِ اللّهُ عَمَلَهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِحَرْجِينَ مِنَ النّارِ ﴾ [البقرة: ١٦٥ - ١٦٧].

الذين اتبعوا ( المتبوعون ) - وهم القادة والرؤساء والسادة الذين كانوا على الضلال - كما ذكر المفسرون (٢) - يتبرؤون من أتباعهم الذين ناصروهم على الباطل والضلال، وتقطعت بهم أسباب النجاة، والوصل التي كانت بينهم من التبعية والمتبوعية

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن (٥/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع البيان ( ٣/ ٢٨٧ )، والكشاف ( ١/ ٣٢٦ )، ومفاتيح الغيب ( ٣/ ٢٣٧ )، وإرشاد العقل السليم ( ١/ ١٨٦ ).

على الملة الزائفة المنحرفة (١). وانشغل كل بنفسه تابعًا أكان أم متبوعًا، وسقطت الرياسات والقيادات التي كان المخدوعون يتبعونها وعجزت عن وقاية أنفسها، فضلًا عن وقاية تابعيها، وظهر كذب القيادات الضالة وضعفها وعجزها أمام اللَّه وأمام العذاب.

وتبدى الحنق والغيظ من التابعين المخدوعين بالقيادات الضالة، وتمنوا لو يعودون إلى الأرض فيتبرؤوا من تبعيتهم لتلك القيادات العاجزة الضعيفة في حقيقتها، التي خدعتهم ثم تبرأت منهم أمام العذاب(٢).

والقرآن الكريم يعرض على الناس هذه المشاهد ليتبينوا حقيقة هذه القيادات في الدنيا، وأنها – وإن بدت قوية بما تملك من عتاد ومال وجند – ضعيفة في الحقيقة، ولا تستطيع دفع الضرر عن نفسها، فضلًا عن أن تدفعه عن غيرها. وعلى ذلك يتبرأ الضعفاء من هذه القيادات في الدنيا، بعدم اتباعها والانصياع لأوامرها وتقليدها في أفعالها، قبل أن تتبرأ هذه القيادات من أتباعها يوم القيامة. وظاهر لفظ الآية يدل على أنها مختصة بالكفار، ولكن السبب الموجب للحكم يشمل كل من اتبع وناصر أهل الجور والفساد، ومن اعتقد أن غير اللَّه ينفع ويضر، ومن أخذ دينه عن أهل الجهل والضلال. إن هذه الآية تشمل هؤ لاء جميعًا حتى من نطق بكلمة التوحيد وأقام الصلاة وآتى الزكاة (٣٠).

وفي موقف آخر يعترف أولئك الأتباع بالتبعية وأنهم تنازلوا عن حرية التفكير والإرادة والاعتقاد لأسيادهم المتكبرين، قال تعالى: ﴿ وَبَرَزُواْ بِلّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضَّعَفَّةُواْ لِلَّذِينَ السَّكُبُرُواْ إِنَّا كُمُ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُه مُّغَنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللهِ مِن شَيَّءٍ قَالُواْ لَوَ هَدَىنَا ٱللَّهُ السَّكُبُرُواْ إِنَّا كُمُ سَوَاءً عَلَيْ نَا أَمُ صَبَرُنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيضٍ ﴾ [براهيم: ٢١](١).

فالضعفاء هم الذين تنازلوا عن أخص خصائص الإنسان الكريم على اللَّه، حين تنازلوا عن حريتهم الشخصية في التفكير والاعتقاد والاتجاه، وجعلوا أنفسهم تبعًا للمستكبرين الطغاة، ودانوا لغير اللَّه من عبيده. والضعف ليس عذرًا، بل هو الجريمة، فما يريد اللَّه لأحد أن يكون ضعيفًا، وهو يدعو الناس كلهم إلى حماه ليعتزوا به. وما يريد لأحد أن

<sup>(</sup>١) انظر: إرشاد العقل السليم (١/ ١٨٦ )، والتبيان في تفسير القرآن، للطوسي ( ٢/ ٦٥ ).

<sup>(</sup>٢) انظر: في ظلال القرآن ( ٢/٧١). (٣) انظر: التفسير الكاشف ( ١/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٤) و في آية أخرى: ﴿ وَإِذْ يَنَحَاجُونَ فِى النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَتُواْ لِلَّذِينَ اسْتَكَبْرُوۤا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَـلَ أَنتُم مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا قِنَ النَّارِ ﴿ فَي قَالَ الَّذِينَ اسْتَكَبْرُوٓا إِنَّا كُلُّ فِيهَآ إِنَ اللَّهَ قَدْ حَكُمْ بَيْنَ الْقِبَادِ ﴾ [ غافر: ٤٨،٤٧].

ينزل طائعًا عن نصيبه في الحرية، أو ينزل كارهًا. والقوة المادية - كائنة ما كانت - لا تملك أن تستعبد إنسانًا يريد الحرية، ويستمسك بكرامته الآدمية. فأقصى ما تملكه تلك القوة أن تملك الجسد، تؤذيه وتعذبه وتكبله وتحسبه. أما الضمير.. أما الروح.. أما العقل، فلا يملك أحد حبسها ولا استذلالها، إلا أن يسلمها صاحبها للحبس والإذلال. فمن ذا الذي يملك أن يجعل أولئك الضعفاء تبعًا للمستكبرين في العقيدة وفي التفكير وفي السلوك؟ من ذا الذي يملك أن يجعل أولئك الضعفاء يدينون لغير اللَّه، واللَّه هو خالقهم ورازقهم وكافلهم دون سواه؟ لا أحد إلا أنفسهم الضعيفة؛ لأن الضعف في أرواحهم وفي قلوبهم وفي نخوتهم.

إن المستضعفين كثرة، والطواغيت قلة، فمن ذا الذي يخضع الكثرة للقلة؟ وما الذي يخضعها؟ إنما يخضعها ضعف الروح، وسقوط الهمة وقلة النخوة، والتنازل الداخلي عن الكرامة التي وهبها الله لبني الإنسان. إن الطغاة لا يملكون أن يستذلوا الجماهير، إلا برغبة هذه الجماهير. فهي دائمًا قادرة على الوقوف لهم لو أرادت، فالإرادة هي التي تنقص هذه الجموع، إن الذل لا ينشأ إلا عن قابلية للذل في نفوس الأذلاء، وهذه القابلية هي وحدها التي يعتمد عليها الطغاة. والأذلاء هنا على مسرح الآخرة في ضعفهم وتبعيتهم للذين استكبروا يسألونهم: ﴿ إِنَّا كُمُّ تَبَّكًا فَهَلُ أَنتُم مُّغَنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّهِ مِن للذين استكبروا يسألونهم: ﴿ إِنَّا كُمُّ تَبَّكًا فَهَلُ أَنتُم مُ فَغَنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّهِ مِن للذين استكبروا يسألونهم فانتهينا إلى هذا المصير الأليم. ولعلهم وقد رأوا العذاب يريدون تأنيب المستكبرين على قيادتهم لهم هذه القيادة، وتعريضهم إياهم للعذاب.

ويرد الذين استكبروا على ذلك السؤال: ﴿ قَالُواْ لَوَ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ لَهَدَيْنَكُمُ مَّوَآءً عَلَيْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّالَةُ

وفي موقف آخر يلقي المستضعفون على المستكبرين مسؤولية ضلالهم وعدم إيمانهم، قال تعالى: ﴿ وَلُو تَرَى إِذِ الظَّلِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ الْقَوْلُ يَقُولُ اللَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لُولا أَنتُمْ لَكُنَا مُؤْمِنِينَ ﴿ قَالَ اللَّذِينَ السَّكَبَرُوا لُولا أَنتُمْ لَكُنَا مُؤْمِنِينَ ﴿ قَالَ اللَّذِينَ السَّكَبَرُوا لِللَّذِينَ السَّتُضَعِفُوا الْقَلْ اللَّذِينَ السَّتَكَبَرُوا لِللَّذِينَ السَّتُضَعِفُوا أَنَعَنُ صَكَدَدُنكُمْ عَنِ المُدُكَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلَكُنتُم تَجْرِمِينَ اللَّهُ وَقَالَ

<sup>(</sup>١) انظر: في ظلال القرآن (٥/ ١٥٠).

فالآية تظهر أن المستضعفين يواجهون المستكبرين مواجهة لم يكونوا في الدنيا قادرين عليها؛ فقد كان يمنعهم الذل والاستسلام من ذلك، ولكنهم في اليوم الآخر وقد سقطت القيم الزائفة، وواجهوا العذاب الأليم، يقولونها غير خائفين: ﴿ لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴾. فيضيق الذين استكبروا بالذين استضعفوا فهم في البلاء سواء، وهؤلاء الضعفاء يريدون أن يحملوهم تبعة الإغواء الذي صاربهم إلى هذا البلاء، وعندئذ يردون عليهم باستكبار، ويجبهونهم بالسب الغليظ: ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡـتُضْعِفُوٓاْ أَنَحُنُ صَكَدَدُنكُر عَنِ ٱلْهُنَدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَآءَكُمْ بَلْكُنتُم تُجْرِمِينَ ﴾ فهم يتخلون عن التبعة ويقرون بالهدي، وقد كانوا في الدنيا لا يقيمون وزنًا للمستضعفين، ولا يأخذون منهم رأيًا ولا يعتبرون لهم وجودًا، ولا يقبلون منهم مخالفة ولا مناقشة. أما اليوم - وأمام العذاب - فهم يسألونهم في استنكار: ﴿ أَنَحَنُ صَكَدَدُنَكُمْ عَنِ ٱلْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ حَآءَكُمْ بَلْكُنتُم تُجْرِمِينَ ﴾. ولو كانوا في الدنيا لقبع المستضعفون لا يتكلمون كلمة واحدة. ولكنهم في الآخرة؛ حيث تسقط الهالات الكاذبة، والقيم الزائفة وتتفتح العيون المغلقة، وتظهر الحقائق المستورة، ومن ثم لا يسكت المستضعفون ولا يخنعون، بل يجبهون المستكبرين بمكرهم الذي لم يفتر نهارًا ولا ليلًا للصدعن الهدى والتمكين للباطل، ولتلبيس الحق، وللأمر بالمنكر، ولاستخدام النفوذ والسلطان في التضليل والإغواء: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡـتُضۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡـتَكۡبَرُواْ بَلۡ مَكْرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكُفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا ﴾، ثم يدرك هؤلاء وهؤلاء أن هذا الحوار البائس لا ينجيهم ولا ينفعهم، فلكل جريمته وإثمه، المستكبرون عليهم وزرهم، وعليهم تبعة إضلال الآخرين وإغوائهم. والمستضعفون عليهم وزرهم، فهم مسؤولون عن اتباعهم للطغاة، لا يعفيهم أنهم كانوا مستضعفين، لقد كرمهم اللَّه بالإدراك والحرية، فعطلوا الإدراك، وباعوا الحرية، ورضوا لأنفسهم أن يكونوا ذيولًا، وقبلوا لأنفسهم أن يكونوا مستذلين، فاستحقوا العذاب جميعًا، وأصابهم الكمد والحسرة، وهم يرون العذاب حاضرًا ومهيئًا لهم (١): ﴿ وَأُسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ ﴾.

وفي موقف آخر يتهم المستضعفون المستكبرين باستخدام القوة لإجبارهم على الكفر

<sup>(</sup>١) انظر: في ظلال القرآن (٦/ ١٥٦)، والميزان (١٦/ ٣٨٢).

والضلال، قال تعالى: ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَآءَلُونَ ﴿ فَالُوٓاْ إِنَّكُمْ كُنُهُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ ﴿ فَالُوَاْ إِنَّكُمْ كُنُهُمْ قَوْمًا طَلَخِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِن سُلُطَكَنِ ۚ بَلَ كُنُهُمْ قَوْمًا طَلْخِينَ ﴿ فَحَقَ عَلَيْنَا قَوْلُ وَإِنَا لَكُنَا عَلَيْنَا قَوْلُ وَمِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا طَلْخِينَ ﴿ وَالسَّافَاتِ:٢٧ - ٣٢].

والمعنى: أنكم كنتم تأتوننا عن القوة والقهر والغلبة (١) حتى تحملونا على الضلال وتقسرونا عليه. وهذا من خطاب الأتباع لرؤسائهم.

فيرد الرؤساء على الأتباع هذا القول، ويتبرؤون من هذه التهمة: ﴿ قَالُواْ بَل لَمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِن سُلْطَنَ إِبَل كُنتُم قَوْمًا طَاخِينَ ﴾. أي: أنتم أبيتم الإيمان وأعرضتم عنه، مع تمكنكم منه، ولم يكن لنا من سلطان عليكم نرغمكم به على قبول الكفر، ولكنكم تجاوزتم الحق واخترتم الكفر".

وأمام هذه المواقف يوم القيامة يدعو الأتباع المستضعفون ربهم أن يضاعف العذاب للمتبوعين. قال تعالى: ﴿ قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَنذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنّارِ ﴾ [ص: ٦٦] وقال تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتَ أُخْرَنهُمْ لِأُولَنهُمْ رَبَّنَا هَنَوُلاَهِ أَضَلُونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّارِ ﴾ [الأعراف: ٣٨].

أي: قالت أخراهم منزلة أو دخولًا ( وهم الأتباع ) لأولاهم منزلة أو دخولًا ( وهم القادة والرؤوس ) ومعنى لأولاهم: لأجل أولاهم؛ لأن الخطاب مع اللَّه تعالى: ﴿ رَبَّنَا هَتَوُلاَهِ أَضَكُونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّارِ ﴾: أي مضاعفًا. فيقول لهم اللَّه سبحانه: ﴿ لِكُلِّ ضِعْفُ ﴾، أما القادة فلما ذكر من الضلال، وأما الأتباع فلكفرهم وتقليدهم (١٠).

ويعترف المستضعفون بأنهم أطاعوا سادتهم وكبراءهم، ويعلنون ندمهم على عدم طاعتهم للَّه ورسوله على على الله على على على على على الله ورسوله على قال تعالى: ﴿ يُوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِ النَّارِ يَقُولُونَ يَنكِيَّتَنَا أَطَعْنَا اللهِ وَرَسُولًا ﴿ وَ وَقَالُواْ رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبراءً نَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلا ﴿ فَ وَقَالُواْ رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبراءً نَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلا ﴿ فَ وَقَالُواْ رَبَّنَا آ إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبراءً نَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلا ﴿ فَ وَقَالُواْ رَبَّنَا آ إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبراءً نَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلا ﴿ فَ وَقَالُواْ رَبَّنَا آ إِنَّا السَّبِيلا فَي وَالْعَنْهُمْ لَعَنَا مَا وَالْعَنْهُمْ لَعَنَا مَا وَالْعَنْهُمْ لَعَنَا مَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْفُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِهُ وَاللَّالِقُولُ وَاللَّاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِهُ وَ

<sup>(</sup>١) انظر: الكشاف (٣/ ٣٣٩)، ومجمع البيان (٨/ ٦٨٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: الكشاف (٣/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٣) يذكر الطبري أن الأتباع يقولون: « من قدم لنا هذا العذاب، بسبب دعوته إيانا إلى الكفر في الدنيا، فزده عذابًا ضعفًا في النار ». انظر: جامع البيان ( ٢٣ / ١١٦ ).

<sup>(3)</sup> انظر: الكشاف  $(7/\sqrt{N})$ ، وإرشاد العقل السليم  $(7/\sqrt{N})$ .

يقول الشوكاني: « وفي هذا زجر عن التقليد شديد. وكم في الكتاب العزيز من التنبيه على هذا، والتحذير منه والتنفير عنه، ولكن لمن يفهم معنى كلام الله ويقتدي به، وينصف من نفسه. لا لمن هو من جنس الأنعام في سوء الفهم ومزيد البلادة، و شدة التعصب »(۱).

فإذا تدبر أصحاب القلوب الواعية هذه المواقف التي ستكون في يوم القيامة في ذلك الموقف العصيب، فإنها ترفض أن تكون تابعة ومقلدة لغيرها، خوفًا من أن تلقى ذلك المصير الرهيب، وكذلك لا يقوم في نفوسهم خاطر الاستعلاء والاستكبار، ولا يهجس في قلوبهم الاعتزاز بذواتهم، والاعتزاز بأشخاصهم وما يتعلق بها، إنما يتوارى شعورهم بأنفسهم ليملأها الشعور باللَّه ومنهجه في الحياة. أولئك الذين لا يقيمون لهذه الأرض وأشيائها وأعراضها وقيمها وموازينها حسابًا، ولا يبغون فيها كذلك فسادًا. أولئك هم الذين جعل الله لهم الدار الآخرة، تلك الدار العالية السامية (٢).

قال تعالى: ﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَأَدًا وَٱلْعَلِقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ ﴾ [القصص: ٨٣].

<sup>(</sup>١) فتح القدير (٢/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: في ظلال القرآن (٣/ ٣٧٨).

## المبحث انخامس

## تعبئة أبناء الأمة ليصبحوا حملة رسالة

إن الأمر يتعلق بحل جذري لمعضلة المستضعفين، ولا نقصد بالحل الجذري المفهوم المعهود عند مفكري الجاهلية الذي يختزلونه في الثورة والعنف. فعندما نتحدث عن تعبئة إسلامية فإننا نقصد بذلك تربية إسلامية والتزامًا من الفرد للانخراط في مشروع بناء الأمة على نسق المنهاج الإسلامي الذي لا يعرف العنف. وليس على شاكلة العمل الجاهلي الذي يشكل العنف ركيزته الأساسية.

وتقتضي هذه التعبئة أن يعكف حملة الرسالة على الأشياء والأحداث يتفحصونها ويستنطقونها لإثبات الإسلام كمحرك للإنسان، يحركه لإنجازات أذهلت العالم في ماضيه، وننتظر أن يعود الله علينا بعوائد خيرة، فيعود الإسلام ليحرك الإنسانية نحو مستقبل يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد.

يكون منهج المرشحين لإحداث التغيير المنقذ للإنسانية، هو التلمذة للقائد النبي الأمي على وجماعته، فينظروا كيف كان هاديًا وقائدًا. وكيف نشأت الجماعة الأولى، وما نوع الأواصر التي كانت توثق البناء الأولى، والبنية العضوية التي جعلت الجماعة الأولى كالجسد الواحد، يجير أدناهم على أعلاهم.

يجب أن يكون المنهج محددًا بالهدى الإلهي، الذي هو تحرير الإنسانية من قبضة المادة، دون أن يعوق ذلك إعداد القوة كما أمر اللَّه تعالى.

ولئن كان لكل منظومة فكرية مثال تضعه نصب أعين الناس ليعملوا على تحقيقه، فإن الدعوة الإسلامية تضع للناس في كل زمان نماذج إنسانية رائعة للقدوة والأسوة.

والطاقة التي تحول الناس من السلبية إلى التعبئة و البناء وتلفت كل هممهم عن قيمهم الموروثة إلى قيم جديدة؛ تكمن في شخص حامل الرسالة وما معه من غناء وسابقة وحظ من الله، هذه الطاقة كانت المحرك الأول للإسلام، وهي نفسها التي تعيد إلى الإسلام حيويته، وهذه الطاقة هي مناط الوراثة النبوية في قولة الرسول الكريم: « العلماء ورثة الأنبياء »(١).

<sup>(</sup>١) صحيح ابن حبان، كتاب العلم، باب: ذكر وصف العلماء الذين لهم الفضل (١/ ٢٩٠).

إن البداية هي قيام طائفة من أكابر الأمة، تجمع طاقات الأمة وتعبئها وتنظمها لتكون قوة فاعلة في دنيا الناس. والغاية صناعة حرية الإنسان ليسمو إلى قيمته الكونية ويعتقه من نجس نفسه بالتردى في المادة.

إن الإسلام يوقظ الإنسان ليشعر بقيمته، فيصبح لديه الوعي الشامل لمكانته. والإسلام يخاطب العقل أولًا، ويخاطب الإرادة بعد ذلك، يخاطب العقل ليعرف آفاقه وحدوده وينفتح للتلقي من معالم العطاء الإلهي، ويخاطب الإرادة لتوجه عمل الإنسان لتحقيق هدف وجوده، وتحرره من عبودية ما سوى المعبود الحق.

والعملية عملية تربية، بمعنى المعالجة الدائمة والتزكية القرآنية والتحرير القرآني، فالتزكية تمريض وتحويل من خبيث إلى طيب، والتحرير نقل من ذل إلى عز. فالمؤمن باللَّه ورسوله، المستمسك بسبل اليقظة والكينونة في صف المقبلين على ربهم، إنسان الفطرة، إنسان حر، فإن هبط عن هذا الموقف وكان في عقيدته دغل أو في عمله بعد عن صواب السنة تعرض لذل العبودية. إنسان الفطرة، الذي هو مقصود التعبئة والتربية. نتاج للتربية، التطبيب، يزيل عنه إيمانه عوامل التردي ويتغلب على وهنه وشهواته.

إن العناصر المؤمنة المتبعة للرسول المتحررة من شهوات النفس على مدى تاريخ الإسلام أقلية في الأمة، لكنها كانت النواة الصلبة في جسم الجماعة المؤمنة.

ولا زالت العناصر المؤمنة الحاملة لرسالة التحرير باقية في دار الإسلام مغلوبة على أمرها، فهي مع الأغلبية الصامتة من جماهير المسلمين المستضعفين سواء منهم من تعرف على رحمة الإسلام وعدله كمعراج للخلاص الإنساني أو من بقي له الإسلام عقيدة قومية أضعفتها عوامل التعرية الاستكبارية، وتطبيب الأفراد وتعبئتهم وتربيتهم تربية إسلامية جديدة مجددة يزيد عدد العناصر اليقظة، لكنه لا يكفي ليخرج الإسلام من الزوايا والمساجد « المقننة » فيصبح واقعًا منتصرًا في دنيا الناس.

ولتقوم الأمة الإسلامية ويتم تجديدها لا بد مع التربية الشاملة، من تحرير إرادة الفرد حتى تذهب عنه أنانيته. ليوجه هذه الإرادات المتفوقة وجهة العمل الجماعي المنظم، وإن نجحنا في تحرير الإرادة بعد تحرير الضمير كملت لنا التعبئة التي ننشدها، والتعبئة الإسلامية المنشودة ليست كالتعبئات الأخرى. فهي جمع لجهود الإنسان الفطري، الإنسان الصادق، الإنسان الذي له ذمة وحرمة وكرامة تتجاوز حياته على الأرض

التعبئة الإسلامية، تربية الجميع على طاعة الله ورسوله والتخلص من عوامل الوهن والإقبال الدائم على الجهاد. وتربية المرء على الطاعة الإسلامية هي كمال انضباطه؛ لأن من يقف أمام الخالق الذي يعلم سره وعلانيته والذي خلقه ويتحكم في مصيره لا يملك إلا أن يطيع الله ورسوله وأولى الأمر من المؤمنين.

والانبعاث الإسلامي المنشود - أي تعبئة الإرادات لتحقيق العمل على الأرض فيما يرضي اللَّه - لا يمكن أن يتم إن لم تتحول العلاقة بين الأمة ومن يرأسها من بيعة إلى مبايعة، والمبايعة التزام من طرفين؛ قائد ذي ذمة ومؤمنين ذوي ذمة على إقامة شرع اللَّه.

وهذا يقتضي بالطبع أن يتحرر القائد من أنانيته وأن يرفع عينيه عن متاع الدنيا ليمدها إلى موعود الله ورسوله، ولا يكون انبعاتًا إسلاميًّا وتجديدًا للإسلام أن يجمع القائد بيعات ونيته لمَّا تصفُ للَّه وهمته لا تزال معلقة بالدور والقصور ومتاع الدنيا.

إن الأمة المبعثرة تعيش أزمات مادية وروحية ونفسية، ومن أكبر هذه الأزمات، بل أهمها: أزمة الثقة ولن يبايع المسلمون مبايعة صادقة من لم يسترجع ثقتهم.

ومن الأمثلة الرائدة لنيل ثقة الأمة، سيرة عمر بن عبد العزيز ، هذا الرجل الذي أعاد الضياع إلى أهلها، وانتزع حتى حلي زوجته، واستكثر ثمن قميص بعشرين درهمًا، وقد كان زمن ترفه لا يقنع بحلة مائتي دينار.

سيرة عمر بن عبد العزيز، سيرة الطريق الصعب. لكن سلوكها هو الوسيلة الوحيدة لاستعادة الثقة واستحثاث القيادة المجددة. ومن سلكها كان له أن ينتظر مبايعة يرضاها الله ورسوله، وأن يتوقع نصر الله الذي يدافع عن الذين آمنوا. الأمر يقتضي ممن ينبري لتعبئة طاقات الأمة أن يعطي المثال والنموذج في نفسه، فيبذل ماله ونفسه في سبيل الله، ولإعلاء ويخرج من أنانيته خروجًا كاملًا؛ لأنه يرصد منذئذ ماله ونفسه في سبيل الله، ولإعلاء كلمة الله ونصرة المستضعفين، فهو في مرابطة دائمة ويقظة تامة وتأهب مستمر، معبأ في المنشط والمكره.

والمؤمن المعبأ، إنسان خرج من عاداته ومألوفه ووجه حركاته ونياته الوجهة التي فيها خلاصه وخلاص الأمة، فهو المؤمن الذي تحققت فيه شروط الاتباع، الذي يهتدي

بالقرآن ويستقي من معينه الحياة والقوة. يقظته الإيمانية تعطيه البعد الروحي وصدق ولائه يوجهه إلى الجهاد على الأرض ليحقق شريعة الله.

والضامن لنجاح التعبئة الجهادية هو تربية حامل الرسالة على الصدق، فنجاح كل دعوة يتوقف على صدق الداعي، ولا نقصد بالصدق مجرد خروج الإنسان من النفاق فقط، وهو قول الصدق والوفاء بالعهد والأمانة. وإنما نقصد الصدق مع اللَّه، ولهذا الصدق مراتب تتفاوت بحسب التفاوت في القرب من اللَّه تعالى. والتربية على الصدق تتم عبر الجهاد والعمل الجاد والصبر والبذل.

والتربية النبوية جعلت الإيمان رهينًا بالعطاء والبذل، بذل المال أولًا والنفس ثانيًا، وبدون البذل والعطاء لا يكون إيمانًا. قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ عَنُمٌ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَنهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ ٱللّهِ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلصَّكِدِقُونَ ﴾ والحجرات: ١٥].

وإذا كان الغرض من التربية - بما هي تربية روحية وعملية وعقلية - أن تذوب أنانية الفرد ويذهب انطواؤه على مصالحه وشهواته. فإن أقرب الوسائل وأنجعها لمعرفة درجة إيمانه وامتحانه هي بذل ما يملك، قال تعالى: ﴿ خُذَ مِنْ أَمَوَ لِلِمَ صَدَفَةً تُطَهِّرُهُم وَتُزَيِّهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِم إِنَّ صَكَوْتَكَ سَكَنُ لَهُم الله التوبة: ١٠٣].

فالمال مطية المؤمن للبر. وصدق ربنا حيث وجه عباده، قال تعالى: ﴿ لَن نَنَالُواْ اللِّرَ حَتَّى تُنُولُواْ اللِّرَ حَتَّى تُنُوفُواْ مِمَّا شِحْبُورِكُ ﴾ [آل عمران: ٩٢].

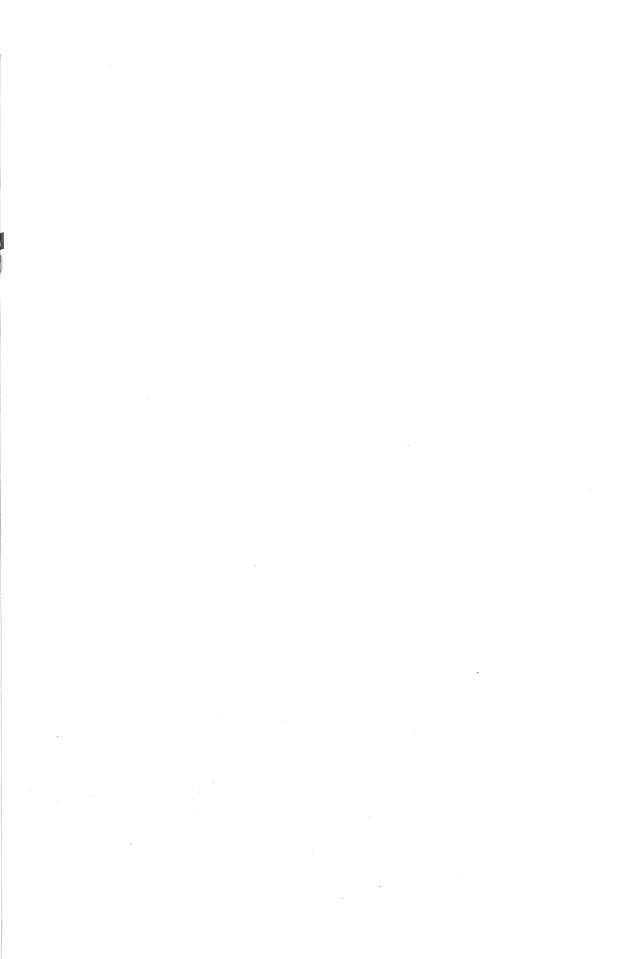

# خَاتِمَة

بلغ البحث إلى ختامه، وطلع بدر تمامه، وانتهى إلى خلاصات ونتائج، أهمها:

1 - تم النظر إلى مفهوم الاستكبار والاستضعاف من خلال منهج الدراسة المصطلحية، وهو منهج يهدف إلى تبين المفاهيم وبيانها، اعتمادًا على أصول وأدوات منهجية، تعتمد الوصف وتجمع بين الاستقراء والتحليل والتعليل والتركيب. وتكمن فائدة دراسة المفاهيم القرآنية على ضوء هذا المنهج في تحرير واقع البحث المصطلحي القرآني من المذهبية في الفكر، والعمومية في القول، وتعطي للمصطلح مفهومه القرآني الخالص.

٢ – هناك تمايز بين الدراسة المصطلحية والتفسير الموضوعي من حيث المنهج والهدف. فعلى مستوى المنهج فأهم ما يميز الدراسة المصطلحية عن التفسير الموضوعي ارتكازها على أدوات منهجية محددة، تمثل روح المنهج الوصفي، كالإحصاء والدراسة المعجمية والنصية والتصنيف المفهومي لكل الظواهر اللغوية والدلالية التي تخص المصطلح وما يتعلق به.

أما التفسير الموضوعي فهو يفتقد لمثل هذه الخطوات المنهجية الدقيقة، فهو يتتبع كلمة « من كلمات القرآن الكريم ثم يجمع الآيات التي ترد فيها اللفظة أو مشتقاتها من مادتها اللغوية، وبعد جمع الآيات والإحاطة بتفسيرها يحاول استنباط دلالات الكلمة من خلال استعمال القرآن الكريم لها »(۱).

وعلى مستوى الهدف فالدراسة المصطلحية تهدف إلى تحديد مفهوم المصطلح المدروس، عبر دراسة دقيقة لنصوصه، في حين يهدف التفسير الموضوعي إلى بيان تلك النصوص من خلال دراسة الكلمات والألفاظ الدائرة فيها.

وهذا التباين يجعل من الدراسة المصطلحية أصلًا، فهي لب البحث وجوهره، أما التفسير الموضوعي فهو فرع تابع لها، يخصص عادة لعرض أهم القضايا المستفادة من مراحل الدراسة المصطلحية السابقة وهي: التعريف والصفات والعلاقات والضمائم

<sup>(</sup>١) مباحث في التفسير الموضوعي، لمصطفى مسلم (ص٢٣).

والمشتقات. إنه في مجال التفسير هدف، أما في مجال الدراسة المصطلحية فهو نتيجة.

٣ - الاستكبار والاستضعاف مفهوم عقدي بالدرجة الأولى، لقد ارتبط في جل النصوص التي ورد فيها بموضوع الإيمان برسالات الأنبياء أو الإعراض عنها. وهو بذلك يتجاوز البعد المادي أو الاقتصادي المحدود، الذي أعطاه البعض لقضية التدافع بين المستكبرين والمستضعفين. فهؤلاء صراعهم ليس على الأرزاق فقط، بل يتعداه إلى صراع ذي طبيعة عقدية بالأساس، في معاني احتقار المستكبرين للمستضعفين والاستخفاف بهم وبعقيدتهم، ومنعهم من عبادة الله والتحرر من كل عبودية لسواه.

ومما يقوي هذا الاستنتاج، ورود معظم الآيات الحاملة للمصطلح مكية، ورد المفهوم في جلها في معرض قصصي، منذ بدء الخليقة؛ حيث استكبار إبليس - لعنه الله - عن الامتثال لأمر الله له بالسجود لآدم، ثم استكبار قوم نوح وعاد وثمود وفرعون وقريش وكل أهل الباطل على امتداد التاريخ.

٤ – القرآن الكريم أوْلَى عناية كبيرة لموضوع الاستكبار والاستضعاف؛ حيث تناول كل القضايا المتعلقة به وفصل فيها. عكس الحديث النبوي الشريف الذي جاءت نصوصه مدعمة ومؤكدة لما قرره اللَّه تعالى في كتابه العزيز. وهذا ما يفسر قلة ورود هذا المفهوم في الحديث الشريف مقارنة مع القرآن الكريم. زدْ على ذلك أن النص الحديثي ركز أساسًا على مسألة مصير المستكبرين والمستضعفين غدًا يوم القيامة؛ لهذا الاعتبار كانت دراسة مفهوم الاستكبار والاستضعاف في القرآن الكريم – حسب رأينا – كافية للإحاطة بمختلف جوانب الموضوع.

٥ - أهم ما ميز مصطلحي الاستكبار والاستضعاف في القرآن الكريم ورودهما بصيغة الفعل أكثر من الصيغ الأخرى؛ فالاستكبار أساسًا فعل ممارس أكثر منه صفة، إنه رفض لدعوة الأنبياء وإعراض عنها، وصد للناس عن اتباعها. أما الاستضعاف فوروده فعلًا مبنيًّا للمجهول في معظم الموارد فيدل على أنه فعل واقع على فئة من الناس، لإيمانهم أو لضعفهم حسًّا أو معنىً.

أما على مستوى أركان الدراسة المصطلحية فأهم ما يلاحظ هو وفرة العلاقات مقارنة مع باقي الأركان، مما يبرز التعالق القوي لمصطلحي الاستكبار والاستضعاف بغيرهما من المصطلحات المؤالفة والمخالفة. كما أن تلك الألفاظ ذات العلاقة هي في معظمها

مصطلحات عقدية؛ كالكفر والإيمان والعلو والعتو والجحود والإباء وغيرها.

- ٦ على مستوى القضايا نستخلص ما يلي:
- ثنائية الاستكبار والاستضعاف موجودة في كل المجتمعات البشرية على مر العصور.
- أخطر أسباب الاستكبار، المال والسلطان. فالمترفون على مدار التاريخ ينكرون النبوات ويستكبرون عن اتباع أصحابها؛ لأنها تهدد مصالحهم وامتيازاتهم القائمة على الاستغلال.

كما أن الحكام الظالمين يستخدمون كل الوسائل المتاحة للإبقاء على سلطانهم، ولو اقتضى الأمر محاربة كل دعوى تدعو إلى العدل والإنصاف، بله الاستكبار عنها ورفضها.

- كل المستكبرين من الكافرين وليس كل المستضعفين من المؤمنين، فمنهم من خضع للمستكبرين واتبع ملتهم بسبب الخوف والحفاظ على المصالح والامتيازات. ولكن لا شك في أن أكثر المؤمنين بالأنبياء هم دائمًا من الفئة المستضعفة؛ وذلك لأن الفطرة التي هي الأرضية المستعدة لقبول الرسالة، وإن كانت مشتركة بين الجميع إلا أن الفئة المستكبرة المترفة مصابة بمانع كبير، وهو التلوث والاعتياد بالوضع الموجود.

أما المستضعف فلم يصب بهذا المانع بل يجد في ذلك مضافًا إلى إجابة نداء الفطرة، نيله لحقوقه الضائعة.

- الإيمان بالله واتباع الهدى من أهم الوسائل التي تمنع انتشار الاستكبار والاستضعاف في أي مجتمع من المجتمعات.

فبالإيمان ينزل المستكبر من عليائه حين يوقن أن قوة اللَّه فوق قوته، وبالإيمان كذلك يرتفع المستضعف من حضيضه فلا يرضى بالذل والهوان، بل يرتقي بإيمانه وجهاده إلى مرتبة الاستخلاف والوراثة.

- اندراج ثنائية الاستكبار والاستضعاف ضمن السنن الاجتماعية والتاريخية في القرآن الكريم، في خانة الصراع بين الحق والباطل وقوانين سقوط الأمم ونهوضها. وذلك من جانب علاقة الكسب البشري بالمؤيدات العقابية.

كما حصل للمستكبرين من أقوام الأنبياء، الذين أهلكوا ودمرت قراهم لاستكبارهم وإعراضهم عن الحق، أو بالمؤيدات التمكينية، كما هو حال المستضعفين المؤمنين، الذين نالوا الوراثة والتمكين لإيمانهم وصبرهم وجهادهم.

ومن شأن التعمق في دراسة هذه القضية أن يزيد البحث غناءً وقوة. وهذا ما انعقد العزم على إنجازه فيما يستقبل من الزمان إن شاء الله.

\* \* \*

# الفهارش

- فهرس الآيات القرآنية.
- فهرس الأحاديث النبوية.
- فهرس المصادر والمراجع.



## فهرس الآيات القرآنية

| ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   ۱۱۷   | धास्याज्य                                                                                | <b>資訊</b>                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ام المنافعة المستماعة                         | - ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَكُم (١٥٦                                               | - ﴿ وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمِلُوا ٱلصَّنالِحَنةِ ۞ ﴾ ١٢٧                                      |
| ١١١         مرائة المنافرية والمنافرة المنافرة والمنافرة والمن                                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                    | - ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ ۞﴾ ٨٥                                     |
| ۱۸۲         ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 1                                                                                      | - ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَالَتِكَةِ ٱسْجُدُوالِآدَمَ فَسَجَدُوَا (١٠٠٠) ٨٦،٣٨                              |
| المنتخذ المنت | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                    | - ﴿ قُلْنَا ٱهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۚ ﴿ ﴾                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - ﴿ لَنَ لَنَالُوا ٱلْمِرِّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا يَحْبُونَ (١٠) ﴿ ١١١                | - ﴿ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ ﴿ اللَّهُ ﴾                                                       |
| ١٢٧         ١٢٥ ، ١٧٥         المنتخبر أو و القيار التي الدين التي الدين التي الدين التي الدين التي الدين التي التي التي التي التي التي التي التي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - ﴿ وَإِن يُقَدِيْلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَذَبَارَ ﴿ ﴿ ﴾ ١٨٢                            | - ﴿ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَنِهِلِينَ ﴿ إِنَّ ﴾ ١٣٣                                |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | इन्द्रियां क्रिक्ट                                                                       | - ﴿ أَفَكُلُمَا جَآءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا نَهُوَى أَنفُسُكُمُ                                           |
| - ﴿ وَلَن آ وَمَن عَلَكُ الْهُ الْمُودُ وَلَا الْسَدَىٰ عَنْ مَنْ الْمَوْدُ وَلَا الْسَدَىٰ الْمُودُ وَلَا الْسَدَىٰ الْمُودُ وَلَا الْمُسَدَىٰ الْمُودُ وَلَا الْمُسْدَىٰ الْمُودُ وَلَا الْمُسْدَىٰ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ | - ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِيرِ أُوتُواْ نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَبِ                         | اَسْتَكَابَرْخُمْ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾                                                                                 |
| - ﴿ وَمَا كُنُ اللّهُ لِلْصِيعَ إِيمَنَكُمُ مَنَ اللّهِ لِلْعَالَ اللّهِ لِلْمَا اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللللللللللللللللللللللللللللللللللل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | يۇَمِنُونَ 🍪 ﴾                                                                           | - ﴿ خُذُواْمَا ٓ ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ ﴿ ﴾                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - ﴿ يَضُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ۞ ﴾                                                        | - ﴿ وَلَن زَّرْضَىٰ عَنكَ ٱلْمِهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّى تَلَيِّعَ مِلَّتُهُمٌّ (١٩٤٠)              |
| - ﴿ وَوَرِيَ النّاسِ مَن يَنْعِدُ مِن دُونِ اللّهِ اَلذَاوَا عُمُونُهُمُ كُمُبِ اللّهِ اللّهِ اَلْقِينَ وَفَعُهُمُ الْمَلْتِكُمُ فَالِينَ الْفَيْوَ الْفَيْدِ مِن دُونِ اللّهِ الْذَاوَا عُمُونَهُمُ الْمَلْتِكُمُ فَالِينَ الْفَيْوَ الْفَيْدِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل | - ﴿ وَمَا لَكُمْ ۚ لَا نُقَيْلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ                                   | - ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْنَكُمُّ شَ ﴾ ١٢٧                                                 |
| الْمَدَّ وَالَذِينَ عَامَنُوٓ اَ الْمَدُ مُنَا اِلَّهُ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ طَلَمُوۤ اِوْ يَرَوْنَ وَ وَمَن الْمَدِينَ مِن الْوَالِينَ وَالْوِلَدَانِ وَالْوَلَدِينَ وَالْوَلَ وَالْوِلَدَانِ وَالْوِلَدَانِ وَالْوِلَدَانِ وَالْوَلَدِينَ وَالْوَلَ وَلَا اللّهِ وَمَن اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللللل                 | وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ ( ﴿ ﴾                                                               | - ﴿ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَاءُ شَ ﴾ ١٨٢                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّنُهُمُ الْمَلَتَهِكَّةُ طَالِعِي أَنْفُسِهِمْ ( الله ١٩٠٢٨ ٤٩ | - ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ                      |
| - ﴿ وَكُو تَشِيعُوا خُطُونَ وَ الشَّيْطَانِ وَ الشَّيْطَانِ وَ الشَّيْعِيدَ فِي الْآلَرَضِ مُرْعَمَا كَبِيرًا وَ فَهُو خُطُونَ وَالشَّيطُونَ وَالْوَالْ الشَّيطُونَ وَالْوَالْ الشَّيطُونَ وَالْوَالْ الشَّيطُونَ وَالْوَالْ الْعَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ |                                                                                          | اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ ءَامَنُوٓ ا أَشَدُّ حُبًّا بِلَّهٌ ۖ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوٓ ا إِذْ يَرُونَ |
| ١٣٢         ١٣٤         ١٣٤         ١٣٠         ١٣٠         ١٣٠         ١٣٠         ١٣٠         ١٣٠         ١٣٠         ١٣٠         ١٣٠         ١٣٠         ١٣٠         ١٣٠         ١٣٠         ١٣٠         ١٣٠         ١٣٠         ١٣٠         ١٣٠         ١٣٠         ١٣٠         ١٣٠         ١٨٠         ١٨٠         ١٣٠         ١٨٠         ١٣٠         ١٨٠         ١٣٠         ١٨٠         ١٨٠         ١٨٠         ١٨٠         ١٨٠         ١٨٠         ١٨٠         ١٨٠         ١٨٠         ١٨٠         ١٨٠         ١٨٠         ١٨٠         ١٨٠         ١٨٠         ١٨٠         ١٨٠         ١٨٠         ١٨٠         ١٨٠         ١٨٠         ١٨٠         ١٨٠         ١٨٠         ١٨٠         ١٨٠         ١٨٠         ١٨٠         ١٨٠         ١٨٠         ١٨٠         ١٨٠         ١٨٠         ١٨٠         ١٨٠         ١٨٠         ١٨٠         ١٨٠         ١٨٠         ١٨٠         ١٨٠         ١٨٠         ١٨٠         ١٨٠         ١٨٠         ١٨٠         ١٨٠         ١٨٠         ١٨٠         ١٨٠         ١٨٠         ١٨٠         ١٨٠         ١٨٠         ١٨٠         ١٨٠         ١٨٠         ١٨٠         ١٨٠         ١٨٠         ١٨٠         ١٨٠         ١٨٠         ١٨٠         ١٨٠         ١٨٠ </td <td></td> <td>ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ ﴿ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ ﴿ ٢٨٦</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          | ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ ﴿ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ ﴿ ٢٨٦                                      |
| - ﴿ وَكِنْ مَتْ فَتُونَكُ فِي الْفِسَاءُ قُلُ اللّهُ يُفْقِيكَ الْمَرْتُ وَالْفَسِيكُمُ مَنْ عَنْ وَيَ فَلَكُ الْمَعْنَ عَنْ وَالْفَسِيكُمُ الْمَعْنَ وَيَعْنَ وَالْفَسِيكُمُ الْمَعْنَ وَيَعْنَ وَالْمَعْنَ وَيَعْمَ وَالْمَعْنَ وَيَعْمَ وَالْمَعْنَ وَيْعِمْ مَنْ مَا مَنْ وَالْمَعْنَ وَيَعْمِ مَنْ مَا مَنْ وَالْمَعْنَ وَيْوَعِمْ مَنْ مَا مَنْ وَالْمَعْنَ وَيْوَمِعْمَ مَنْ مَا مَنْ وَالْمَعْنَ وَيْوَمِعُمْ مَنْ مَا مَنْ وَالْمَعْنَ وَيْوَمِعُمْ مَنْ مَا مَنْ وَالْمَعْنَ وَيْوَمُومُ مَنْ مَا مَنْ وَالْمَعْنَ وَيْوَمِ وَالْمَعْنَ وَيْوَمِعُمْ مَنْ مَا مَنْ وَالْمُومُ مَنْ مَا مَنْ وَالْمُومُ مَنْ مَا مَنْ وَالْمَعْنَ وَالْمَعْنَ وَالْمَعْنَ وَالْمَعْنَ وَالْمُومُ مَنْ مَا مَنْ وَالْمَعْنَ وَالْمَوْمُ مَنْ مَا مَنْ وَالْمَعْنَ وَالْمُومُ مَنْ مَا مَنْ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمُومُ مَنْ مَا مَنْ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمُومُ مَنْ مَا مُنْ وَالْمُومُ مَنْ مَا مُومُ مَنْ مَا مُومُ مَنْ مَا مَنْ وَالْمُومُ مَنْ مَا مَا مَنْ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمُومُ مَنْ مَا مُومُ مَنْ مَا مُومُ مَنْ مَا مُومُ مَنْ مَا مُومُ مَنْ مُومُ مَنْ مَا مُومُ مَنْ مَا مُومُ مَنْ مَا مُومُ مَنْ مَا مُومُ مِنْ مُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ مَنْ مَا مُومُ مِنْ مُومُ وَالْمُومُ وَلِمُ وَالْمُومُ وَلِمُومُ وَلِمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَلِمُومُ وَالْمُومُ وَلِمُ وَل       |                                                                                          | - ﴿ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيَطَانِ ۚ ۞ ﴾ ١٣٤                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.4                                                                                      | - ﴿ وَلَا فُسُوفَ وَلَا جِـدَالَ فِي ٱلْعَجُّ ﴿ اللَّهُ ﴾٧٣                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          | - ﴿ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلُ ۗ ۞ ﴾ ١٣٢                                          |
| اللهِ الهِ ا                                                                                                                              |                                                                                          | - ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْنِفَاءَ مَهْنَاتِ                                             |
| - ﴿ وَلَا سَبِعُوا حَطُولَ الصَّلِيحَٰتِ فَيُوفِيهِمْ<br>- ﴿ وَلَا سَبِعُوا الصَّلِيحَٰتِ فَيُوفِيهِمْ<br>- ﴿ وَلَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ اللللّٰ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰ الللّٰ الللللللللللللللللللللل                                                             | · ·                                                                                      | اَللَّهُ ﴿١٠٠ ﴾                                                                                           |
| - ﴿ فَهَدَى اللّهُ اَلَيْنِ َ ءَامَنُوا لِمَا اَخْتَلَقُوا فِيهِ مِنَ اَلْحَقِ (اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّه     | _                                                                                        | - ﴿ وَلَا تَتَبِّعُواْ خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانِ ۚ ۞ ﴾ ١٣٤                                                   |
| - ﴿ وَأَمَّنَا ٱلَذِينَ ٱلْسَتَنَكَفُواْ وَاسْتَكَبُرُوا فَيُعَذِبُهُمْ مَن عَامَنَ وَمِنْهُم مَن كَفَرْ ﴿ ﴾ ١٦٨ - ﴿ وَأَمَّنَا ٱلَذِينَ ٱلسَّتَنَكَفُواْ وَاسْتَكَبُرُوا فَيُعَذِبُهُمْ مَن عَامَنَ وَمِنْهُم مَن كَفَرْ ﴿ ﴾ ١٦٨ - ﴿ وَالْكِن الْخَالِمُ الْمَاكُونِ وَالْمَرْضُولُةُ وَالْمُورُونُ وَفَقُلُهُمَ أَلَى كَفَرْ ﴿ ﴾ ١٨٧ - ﴿ وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنْكُمْ فِينَكُمْ وَيَهُمْ مَن يَكُفُرُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْولَالِي وَاللَّهُ وَالْمُولَالِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلْعُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                           |
| - ﴿ اللّهُ مَدُ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ اَبِينَ إِسْرَهِ مِنْ اَسْرَهِ مِنْ اَسْرَهِ مِنْ اَسْرَهِ مِنْ اَسْرَهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                    | - ﴿ قُلُ فِيهِ مَا إِنَّهُ كَبِيرٌ ﴿ ۞ ﴾                                                                  |
| - ﴿ وَلَكِنِ اَخْتَلُفُواْ فَينَهُم مِّنَ عَامَنَ وَمِنْهُم مِّنَ كَفُر ﴿ ﴾ ٩٦ - ﴿ وَالَّذِي اَلْتَوْ الْمِلْكُونَ الْمَوْرِ الْفَرْسِقِينَ ﴿ ﴾ ٩٦ - ﴿ وَالَّذِي الْقَوْرِ الْفَرْسِقِينَ ﴿ ﴾ ٩٦ - ﴿ وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنْهُمُ مَنْهُمُ مَّ الْفَوْرِ وَيُؤُومُن بِاللَّهِ ﴿ ﴾ ٩١ - ﴿ وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنْهُمُ مَنْهُمُ مُنْهُمُ مَنْهُمُ مَنْهُمُ مَنْهُمُ مَنْهُمُ مَنْهُمُ مَنْهُمُ مَنْهُمُ مَنْهُمُ مُنْهُمُ مَنْهُمُ مَنْهُ مَنْهُمُ مَنْهُمُ مَنْ مَنْهُمُ مَنْهُمُ مَنْهُمُ مَنْهُمُ مَنْهُمُ مَنْ مَنْهُمُ مَنْهُمُ مَنْهُمُ مَنْ مَنْهُمُ مَنْهُمُ مَنْهُمُ مَنْ مَنْهُمُ مَنْهُمُ مَنْهُمُ مَنْهُمُ مَنْهُمُ مَنْهُمُ مَنْهُمُ مَنْ مَنْهُمُ مَنْ مَنْهُمُ مَنْهُمُ مَنْهُمُ مَنْهُمُ مَنْهُمُ مَنْهُمُ مَنْهُمُ مَنْهُمُ مَنْ مَنْهُمُ مَنْ مَنْ مَامُ مَنْ مَنْ مَنْهُمُ مَنْ مَنْهُمُ مَنَامُ مَنْ مَنْهُمُ مَنْ مَا مُنُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مُنَامِ مَنْهُمُ مَنْ مَنْ مَالْمُ مَا                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                    | - ﴿ أَلَمْ تَدَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِيَّ إِسْرَءِ مِلْ ۞ ﴾                                            |
| - ﴿ وَسِعَ كُرْسِيتُهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَكُودُهُمْ حِفْظُهُمْ أَ ﴿ ﴾ ٥٥ - ﴿ فَأَفْرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْرِ ٱلْفَنْسِقِينَ ۞ ﴾ ٥٥ - ﴿ وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنِكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمُ أَ ۞ ﴾ ١٨٢ - ﴿ وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمُ أَ ۞ ﴾ ١٨٢ - ﴿ وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمُ أَ ۞ ﴾ ١٨٨ ۞ ﴾ ١٨٨ ۞ ﴾ ١٨٨ ۞ ﴾ ١٨٨ ۞ ﴾ ١٨٨ ۞ ﴾ ٢٨٠ ۞ ﴾ ٢٨٠ ۞ ﴾ ٢٨٠ ۞ ﴾ ٢٨٠ ۞ ﴾ ٢٨٠ ۞ ﴾ ٢٨٠ ۞ ﴾ ٢٨٠ ۞ ﴾ ٢٨٠ ۞ ﴾ ٢٨٠ ۞ ﴾ ٢٨٠ ۞ ﴾ ٢٨٠ ۞ ﴾ ٢٨٠ ۞ ﴾ ٢٨٠ ۞ ﴾ ٢٨٠ ۞ ﴾ ٢٨٠ ۞ ﴾ ٢٨٠ ۞ ﴾ ٢٨٠ ۞ ﴾ ٢٨٠ ۞ ﴾ ٢٨٠ ۞ ﴾ ٢٨٠ ۞ ﴾ ٢٨٠ ۞ ﴾ ٢٨٠ ۞ ﴾ ٢٨٠ ۞ ﴾ ٢٨٠ ۞ ﴾ ٢٨٠ ۞ ﴾ ٢٨٠ ۞ ﴾ ٢٨٠ ۞ ﴾ ٢٨٠ ۞ ﴾ ٢٨٠ ۞ ﴾ ٢٨٠ ۞ ﴾ ٢٨٠ ۞ ﴾ ٢٨٠ ۞ ﴾ ٢٨٠ ۞ ﴾ ٣٠٠ ۞ ﴾ ٣٠٠ ۞ ﴾ ٣٠٠ ۞ ﴾ ۞ ﴾ ٣٠٠ ۞ ﴾ ٣٠٠ ۞ ﴾ ٣٠٠ ۞ ﴾ ٣٠٠ ۞ ﴾ ٣٠٠ ۞ ﴾ ٣٠٠ ۞ ﴾ ٣٠٠ ٣٠٠ ۞ ﴾ ٣٠٠ ۞ ﴾ ٣٠٠ ۞ ﴾ ٣٠٠ ۞ ﴾ ٣٠٠ ۞ ﴾ ٣٠٠ ۞ ﴾ ٣٠٠ ۞ ﴾ ٣٠٠ ۞ ﴾ ٣٠٠ ۞ ﴾ ٣٠٠ ۞ ﴾ ٣٠٠ ۞ ﴾ ٣٠٠ ۞ ﴾ ٣٠٠ ۞ ﴾ ٣٠٠ ۞ ﴾ ٣٠٠ ۞ ﴾ ٣٠٠ ۞ ﴾ ٣٠٠ ۞ ﴾ ٣٠٠ ۞ ﴾ ٣٠٠ ۞ ﴾ ٣٠٠ ۞ ﴾ ٣٠٠ ۞ ﴾ ٣٠٠ ۞ ﴾ ٣٠٠ ۞ ﴾ ٣٠٠ ۞ ﴾ ٣٠٠ ۞ ﴾ ٣٠٠ ۞ ﴾ ٣٠٠ ۞ ﴾ ٣٠٠ ۞ ﴾ ٣٠٠ ۞ ﴾ ٣٠٠ ۞ ﴾ ٣٠٠ ۞ ﴾ ٣٠٠ ۞ ﴾ ٣٠٠ ۞ ﴾ ٣٠٠ ۞ ٩٠٠ ۞ ٩٠٠ ۞ ٩٠٠ ۞ ٩٠٠ ۞ ٩٠٠ ۞ ٩٠٠ ۞ ٩٠٠ ۞ ٩٠٠ ۞ ٩٠٠ ۞ ٩٠٠ ۞ ٩٠٠ ۞ ٩٠٠ ۞ ٩٠٠ ۞ ٩٠٠ ۞ ٩٠٠ ۞ ٩٠٠ ۞ ٩٠٠ ۞ ٩٠٠ ٩٠٠ ۞ ٩٠٠ ٩٠٠ ٩٠٠ ٩٠٠ ٩٠٠ ٩٠٠ ٩٠٠ ٩٠٠ ٩٠٠ ٩٠٠ ٩٠٠ ٩٠٠ ٩٠٠ ٩٠٠ ٩٠٠ ٩٠٠ ٩٠٠ ٩٠٠ ٩٠٠ ٩٠٠ ٩٠٠ ٩٠٠ ٩٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          | - ﴿ وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُواْ فَيِنْهُم مِّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مِّن كَفَرٍّ ﴿ ﴿ ﴾ ٦٩                         |
| - ﴿ فَمَن يَكُفُرُ بِالطَّلْغُوتِ وَيُؤْمِنَ بِاللَّهِ ﴿ ﴾ ٦٩ - ﴿ وَمَن يَتَوَلِّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمُ ۗ ﴿ ﴾ ٦٩ - ﴿ وَمَن يَتَوَلِّمُ مِنْهُمُ ۗ ﴿ ﴾ ١٨٢ - ﴿ وَمَن يَتَوَلِّمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ مِن يَشَاءً ۗ ﴿ ﴾ ١٨٢ ٢٨٠ ٢٨٠ ٢٨٠ ﴿ وَمَن يَتَوَلُّمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ مِن مِنْ مِنْ مِنْهُ مِنْ مِنْهُ مِنْهُمُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُمُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُمُ مِنْهُ مِنْهُمُ مِنْهُ مُنْهُمُ مِنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْ مُنْهُ مِنْ مُنْهُمُ مِنْهُ مِنْ مُنْهُمُ مِنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مِنْهُمُ مِنْهُ مِنْهُمُ مِنْهُ مِنْهُ مُنْهُمُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مِنْ مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُمُ مُنْ مُنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          | - ﴿ وَسِيعَ كُرْسِينُهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَضَّ وَلَا يَتُودُهُمْ حِفْظُهُمَّأً ﴿ ﴿ ٢٠٥                   |
| - ﴿ وَاللَّهُ يَصْنُونُ لِمَن يَشَاءً ۚ ﴿ ﴿ ﴾ ١٢٨ - ﴿ وَمَن يَتُولُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          | - ﴿ فَمَن يَكُفُرُ وَإِلطَاعُوتِ وَيُؤْمِرَ بِاللَّهِ ۞ ﴾ ٦٩                                              |
| 1 may 2 to 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          | - ﴿ وَٱللَّهُ يُصَافِقُ لِمَن يَشَآءُ ۗ ۞ ﴾                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          | - ﴿ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ، فُسُوقًا بِكُمَّ مَ ﴿ شَ ﴾٧٢                                             |
| - ﴿ عَارِثُمُ قَلْبُكُمْ مِنَ فِي نَفْسِيكَ * ١٨٠ - ﴿ نَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِيكَ * ﴿ ﴾ ١٥٦ - ﴿ وَمُعَلِمُ مَا فِي نَفْسِيكَ * ﴿ ﴾ ١٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          | - ﴿ عَادِثُمُ قَلْبُكُّ (٢٥٠) ﴾.                                                                          |

### - ﴿ وَأَذْ كُرُوا إِذْ جَعَلَكُمُ خُلُفَآءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوْج ... 🖑 ﴾ .... - ﴿ قَالُوٓا أَجِتْنَا لِنَعْبُدَ أَللَّهَ وَحَدَهُ، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا ۗ .. ﴿ ﴾ .... - ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبِّرُواْ مِن قَوْمِهِ - لِلَّذِينَ اَسْتُضْعِفُواْ الْآلِيُّ ﴾ - ﴿ فَعَقَرُوا ٱلنَّافَةَ وَعَيَوْا عَنْ أَمْ رَبِّهِ مَ .... (١٠) ﴾ ..... ٦١ - ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بَهَا مِنْ أَحَدِ ... (١٠٠٥) ﴾ ..... - ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَمَّرُواْ مِن قَوْمِهِ ، لَنُخْرِجَنَّكَ ... (١٦٧.. ١٦٧. - ﴿ رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَيَثِنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ اَلْفَلِيحِينَ ﴿ ﴿ ﴾ الْفَلِيحِينَ ﴿ أَنَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ - ﴿ فَأَنظُرْ كَيْفَ كَاتَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ أَنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ٢٦٧ ..... - ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فَعُونَ إِنَ هَنذَا لَسَنجُرُ عَلِيمٌ ﴿ ١٦٨ ... ١٦٨ - ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَبِّلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُورٌ إِنَّ هَلَاا لَمَكُرٌ " مَكَرْتُمُوهُ ... ش ﴾ - ﴿ قَالُوا ۚ إِنَّا إِلَىٰ رَبَّنَا مُنقَلِبُونَ ۞ وَمَا نَنِقِمُ مِنَّا إِلَّا أَتْ ءَامَنَا بِكَايَتِ رَبِّنَا ... شَنَّ ﴾ .... - ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمٍ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ. لِيُفْسِدُوا .. ﴿ اللَّهُ ﴾ .... - ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجِرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ ... اللَّهُ ﴾ ..... - ﴿ وَأَوْرَثَنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَكرةَ - ﴿ أَجْعَلَ لَنَا ۚ إِلَنْهَا كُمَا لَهُمْ ءَالِهُةٌ .. ﴿ ﴾ ..... - ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَنِيَ ٱلَّذِينَ يَتَّكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْر - ﴿ وَإِن يَرَوا كُلَّ ءَايَةِ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوا سَبِيلَ اَلرُّ شَد ... ﴿ ﴿ أَمُّ ﴾ ........ - ﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَى قَوْمِهِ - غَضْبَن أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفَتُونِي .. (أَنَّ ﴾ ... - ﴿ قَالَ أَبِّنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقَنُلُونَنِي ... ﴿ ﴾ ...... - ﴿ وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَلَّذِيَّ ءَاتَيْنَهُ ءَايَلِنِنَا فَأَنسَ لَخَ مِنْهَا فَأَتَبَعَهُ ٱلشَّيْطِئُ ... ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ مُنْ اللَّهُ عَلَىٰ مُنْ اللَّهُ عَلَىٰ مُنْ اللَّهُ عَلَىٰ مُن

#### 4

| - ﴿ وَقَالُواْ لَوَلَآ أَنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ ۗ وَلَوْ أَنَزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِىَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اَلاَتُنْ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - ﴿ وَلَقَدِ ٱسْنُهْ زِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| سَخِرُوا مِنْهُم مَا كَانُوا 🖑 ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - ﴿ وَلَقَدَكُذِ بَتِّ رُسُلُّ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مَاكُذِبُواْ﴿ ﴿ اللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - ﴿ قُلْ أَرَءَيْنَكُمْ إِنْ أَنَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْنَةً أَوْجَهْرَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ۞ ﴾ ٢٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - ﴿ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدَوْةِ (٣ ﴾ ٢٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - ﴿ وَكَذَٰ لِكَ فَتَنَا بَعْضُهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُواْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| اَهْتُؤُلاَّءٍ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - ﴿ ثُمَّ رُدُّواً إِلَى اللَّهِ مَوْلَئُهُمُ الْحَقِّ ۚ(٣) ﴾ ١٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - ﴿ وَخَرَقُواْ لَهُ, بَنِينَ وَبَنَتِ بِغَيْرِ عِلْمِ ۚ ۞ ﴾ ٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّي قَرْيَةٍ أَكَابِرَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مُحْرِمِيهَا ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - ﴿ وَلَا تَنْبِعُواْ خُطُونِ ٱلشَّيْطِينَ ۚ اللَّهُ ﴾ ١٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - ﴿ لَوَ أَنَّا أُنِزَلَ عَلَيْنَا ٱلْكِلَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمَّ ﴿ ﴾ ١٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13.40541362                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| شِوبِهِ الرَّحِلُ فَيُ<br>- ﴿ وَلَقَدَ خَلَقَنَ كُمُ مُّ مَّ مَوَّرَتَكُمُ مُّمَّ فَلْنَا لِلْمَلَتَ بِكَةِ أَسْجُدُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - ﴿ وَلَقَدْ خَلَقَنَكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَتَ عِكَةِ ٱسْجُدُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - ﴿ وَلَقَدَ خَلَقَتَكُمْ ثُمَّ صَوَّرَتَكُمْ ثُمَّ فَلْنَا لِلْمَالَتِيكَةِ اَسْجُدُوا<br>لِآدَمَ (((() ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - ﴿ وَلَقَدَ خَلَقَنَكُمْ مُّ صَوَّرَتَكُمْ ثُمَّ فَلْنَا لِلْمَلَتَهِكَةِ أَسَجُدُوا<br>لِآدَمَ (الله ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - ﴿ وَلَفَدَ خَلَقَتَ كُمْ مَّ مَ مَوَّرَتَكُمْ ثُمَّ فَأَنَا لِلْمَلَتَ كَوَ أَسْجُدُوا<br>لِآدَمَ (الله ﴾ ٢١٣<br>- ﴿ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ، مِن طِينٍ (الله ﴾ ٦٩<br>- ﴿ قَالَ فَأَهْمِ ظَمِينًا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَنْكَبَّرَ (الله ﴾ ٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul> <li>﴿ وَلَقَدَ خَلَقَتَ كُمْ مَ مُّ مَوَرْتَكُمْ ثُمَّ فَلْنَا لِلْمَلَتِ كَوْ اَسْجُدُوا</li> <li>﴿ وَلَقَدَ خَلَقَتَ كُمْ مُنَّ صَوَرْتَكُمْ ثُمَّ فَلْنَا لِلْمَلَتِ كَوْ اَسْجُدُوا</li> <li>﴿ قَالَ اَنَا خَيْرٌ بِنَهُ خَلَقْنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿ ﴾</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul> <li>﴿ وَلَقَدَ خَلَقَتَ كُمْ مَنْ مَوَرْتَكُمْ ثُمَّ فَلْنَا لِلْمَلَتَ كَوْ أَسْجُدُوا</li> <li>لَادَمَ ((()) ﴾</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul> <li>﴿ وَلَقَدْ خَلَقَنْ كُمْ مَ ثُمْ صَوْرَتَكُمْ ثُمَّ فَلْنَا لِلْمَاتَ كَوْ اَسْجُدُوا</li> <li>لَادَمَ ((()) ﴾</li> <li>﴿ قَالَ اَنَا خَيْرٌ بِنَهُ خَلَقْنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ (()) ﴾</li> <li>﴿ قَالَ اَنَا خَيْرٌ بِنَهُ خَلَقْنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ (()) ﴾</li> <li>﴿ قَالَ فَاهْمِ لِلْمَا يَأْتِيتُكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ (()) ﴾</li> <li>﴿ وَالَذِينَ كَذَمُ إِمَّا يَأْتِينُكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ (()) ﴾</li> <li>﴿ وَالَّذِينَ كَذَمُ إِمَّا يَأْتِينُكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ مَنْ الْوَلْتِيكَ أَصْحَلُ النَّارِ (() )</li> <li>لَنَارٍ (() ) ﴾</li> <li>﴿ حَتَى إِذَا اذَارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتَ أُخْرَبُهُمْ لِأُولَئِهُمْ رَبّنا مَتَوْلِاً (() )</li> <li>هَتَوُلاً (() ) ﴾</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - ﴿ وَلَتَدَ خَلَقَتَ كُمْ مُّ مَوَرْتَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَتَ كُو اَسْجُدُوا  Y 17  ﴿ وَلَكَدَمَ (**) ﴾ ٢١٣  ﴿ وَالْ اَنَا خَيْرٌ بِنَهُ خَلَقْنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْنَهُ مِن طِينٍ (**) ﴾ ٦٩  ﴿ وَالْ اَنَا خَيْرٌ بِنَهُ خَلَقْنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْنَهُ مِن طِينٍ (**) ﴾ ٣٨  ﴿ وَالْذَيْنَ عَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ (**) ﴾ ٤٠  النّارِّ (***) ﴾ ٤٠  ﴿ حَتَى إِذَا اَذَارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتَ أُخْرَنَهُمْ لِأُولَدَهُمْ رَبَّنَا هُوَ لَنَهُمْ رَبَّنَا وَاسْتَكَمَرُوا عَنْهَا لَكَ أَخْرَنَهُمْ لِأُولَدَهُمْ رَبَّنَا هَوَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ كَالَّهِ إِنَّ النِّينِ كَالَيْنِ وَاسْتَكَمَّرُوا عَنْهَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُولِلُمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّهُ ال |
| - ﴿ وَلَقَدْ خَلَقَنْ كُمْ مُّ صَوَرْتَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَاتَ كَوْ اَسَجُدُوا  لِاَدَمَ (((الله عَلَيْ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - ﴿ وَلَقَدَ خَلَقَنَ كُمْ مُ مُّ صَوَّرَتَكُمْ ثُمَّ فَلْنَا لِلْمَاتَ يَكُو اَسَجُدُوا  Y 17  ﴿ وَالْمَدَ خَلَقَنَ عَنْ مُنْ اللّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ﴿ وَلَتَدَ خَلَقَتَ كُمْ مُّ مَ صَوَّرَتَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَتَ كَوْ اَسْجُدُوا      ﴿ وَلَلَدَ مَ (**) ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul> <li>﴿ وَلَقَدَ خَلَقَنَ كُمْ مَنْ مَوَرْتَكُمْ ثُمْ فَلْنَا لِلْمَاتَ كَوْ اَسْجُدُوا</li> <li>﴿ وَالْمَاذَ خَلَقْنِ عَنْ خَلَقْنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ، مِن طِينٍ ﴿ ﴾ ٩٠ ٢ ٩٠</li> <li>﴿ قَالَ فَا هَيْظِ مِنْهَا فَعَا يَكُونُ لَكَ أَن تَنْكَبَّرَ ﴿ ﴾ ٩٠ ٢٠</li> <li>﴿ وَالَ فَا هَيْظِ مِنْهَا فِعَا يَكُونُ لَكَ أَن تَنْكَبَّرَ ﴿ ﴾ ٩٠ ١٠</li> <li>﴿ وَالَّذِينَ كَذَبُواْ بِعَالِمِينَا وَاسْتَكَبَرُواْ عَنْهَا أَوْلَتِيكَ أَصْحَبُ النَّارِ ﴿ ﴾ ٩٠ النَّهُ مِنْ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِلَى قَوْمِهِ عَقَالَ يَقُومِ اعْبُدُوا اللهَ عَنْ إِلَى الْمَدَلُ مِن قَوْمِهِ عَقَالَ يَقُومِ اعْبُدُوا اللهَ عَنْ إِلَى الْمَرْدُلُ فِي صَلَيْلِ شُعِينٍ ﴿ ﴾ ٢٤١ مَا كَالِ الْمَرَاكَ فِي صَلَيْلِ شُعِينٍ ﴿ ﴾ ٩ اللهُ اللهُ عَلَى مَا لَكُمْ مِنْ إِلَى مَنْ وَمِهِ عَلَى الْرَدَاكَ فِي صَلَيْلِ شُعِينٍ ﴿ ﴾ ١٦٨ المَالَ شُوعِ اللهُ الْمَلَالُ شُوعِ إِنَّا الْمَلَالُ شُوعِ اللهِ عَلَى صَلَيْلٍ شُعِينٍ ﴿ ﴾ ٩ المَلْمُ مِنْ إِلَى مَنْ وَمِهِ عَلَى اللهُ مُنْ اللهُ عَنْ اللهُ الْمَلَالُ شُعِينٍ ﴿ ﴾ ٩ اللهُ الْمَلَالُ شُوعِ اللهُ الْمَلَالُ شُوعِ اللهُ الْمَلَوْ مِن قَوْمِهِ عَلَى الْمُرَاكِ فِي صَلَيْلُ شُعِينٍ ﴿ ﴾ ٩ المَنْ اللهُ الْمَلَوْ مِن قَوْمِهِ عَلَى الْمُرَاكِ فِي صَلَيْلُ شُعِينٍ ﴿ ﴾ ٩ المَنْ الْمَدَارُ مِن قَوْمِهِ عَلَى اللّهُ مُن قَوْمِهِ عَلَى الْمُنْكُولُولُ الْمَلَالُ مُن قَوْمِهِ عَلَى الْمُؤْمِنَ فَى صَلْكُولُ مُن قَوْمِهِ عَلَى الْمُنْكُونُ الْمَلْمُ مُن اللّهُ عَلَى الْمُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَلْمُ اللّهُ الْمَلْكُونُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْلِ الْمِنْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِن اللّهُ الْمَلْمُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمِنْ الْمُؤْمِنِ اللّهُ الْمُؤْمِن اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللْمُؤْمِن اللْمُؤْمِن اللّهُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُؤْمِن الْمُلِهُ اللّهُ الْمُلْمُ اللْمُسْتِلُ الْمُنْعِلُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِنُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُولُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِنُ اللّ</li></ul>           |
| ﴿ وَلَتَدَ خَلَقَتَ كُمْ مُّ مَ صَوَّرَتَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَتَ كَوْ اَسْجُدُوا      ﴿ وَلَلَدَ مَ (**) ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| ۳۲۱ <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | فهرس الآيات القرآنية                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - ﴿ أَلَا لَغَـٰنَهُ اللَّهِ عَلَى الظَّلِمِينَ ۞ الَّذِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكُمْرُونَ ۞ ﴾ ٣٧                                                  |
| يصُدُون ۞ ﴾ ٨٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يَعْرُهُ الْمِيْدُ وَمُ الْمُعْدِلُ الْمُعْدِلُ الْمُعْدِلُ الْمُعْدِلُ الْمُعْدِلُ الْمُعْدِلُ الْمُعْدِلُ ا |
| - ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ثُومًا إِلَىٰ قَوْمِهِ: إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ شِّيتٌ ۞ ﴾ ٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - ﴿ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْـهُ وَأَنتُدٌ تَسْمَعُونَ ۞ ﴾ ١٨٢                                                    |
| - ﴿ وَمَا نَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُتَا بَادِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | رو .<br>- ﴿ وَاذْكُرُواْ إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ ثَسْتَضْعَفُونَ                                                |
| اَلزَأْي 💮 ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | فِي ٱلْأَرْضِ(أَنَّ ﴾                                                                                         |
| - ﴿ وَيَصْنَهُ ٱلْفُلْكَ وَكُلِّما مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِن قَوْمِهِ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - ﴿ وَإِذْ يَمْكُو بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثِبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ                                    |
| سَخِرُوا مِنْهُ ﴿ (اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِيْمِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ | اَوْ يُغْرِجُوكُ ﴿ ﴾                                                                                          |
| - ﴿ وَيَنْفَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ فُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - ﴿ وَلَقَهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ۞ ﴾                                                                          |
| عَلَيْكُمْ ﴿ اللَّهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتَـنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ                                           |
| - ﴿ قَالُواْ يَصَدْلِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُواً قَبْلَ هَنذَأَ أَنَتُهَمْنَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | كُلُّهُ بِلَّهُ ﴿ ٢٩٦                                                                                         |
| أَن تَنْبُدُ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - ﴿ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْمِئْتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ ﴿ اللَّهُ ﴾ ١٨٧                                   |
| - ﴿ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ تُلَاثَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - ﴿ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْتُ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُواْ                                            |
| أَيَارِ اللهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بِعَايَنتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَالَمَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ                              |
| - ﴿ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul> <li>﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَنهَ دُوا بِأَمْوَرُلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي</li> </ul>   |
| - ﴿ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | سَبِيلِٱللَّهِ . ﴿ اللَّهُ ﴾                                                                                  |
| مَا يَعَبُدُ ءَابَآؤُنَا ﴿ أَنَّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٤                                                                                                             |
| - ﴿ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ مَانفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَىكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُواْ ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ                            |
| فِينَا 🖑 🦫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | أَوْلِكَاءً ﴿ اللَّهُ ﴾                                                                                       |
| ڛؙٛۏڒڐۣڣؙۺؙڵۣڣٛػ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - ﴿ ثُمَّ وَلِيَّتُم مُدِّيرِينَ ۞ ﴾ ١٨١                                                                      |
| - ﴿ وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَلِدِقِينَ ﴿ ۖ ﴾ ١٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - ﴿ وَيَأْفِكَ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِهَ نُوْرَهُۥ وَلَوْ كَرِهَ                                              |
| - ﴿ وَٱلْفَيَا سَيِدَهَا لَدَا ٱلْبَائِ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اَلْكَنْفِرُونَ 🖑 ﴾                                                                                           |
| - ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَنُهُم بِأَلَّهِ إِلَّا وَهُم مُثْمَرِكُونَ ۞ ﴾ ١٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - ﴿ وَجَهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُيكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ ذَالِكُمْ                                  |
| - ﴿ وَلَا يُرَدُّ بَأَسُنَا عَنِ ٱلْفَوْرِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | خَيْرٌ لَكُمْمْ إِن كُنتُمْ ١٩٤                                                                               |
| ध्देव्ह्याध्रिक्षे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَكِيمٌ صَدَقَةَ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَّكِيمٍم يَهَا وَصَلِّ                                  |
| - ﴿ بَلَ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكُرُهُمْ وَصُدُّواْ عَنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | عَلَيْهِمْ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ |
| ٱلسَّييلِّ ﴿٣٣٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۺٚٷۺٛۯ                                                                                                        |
| 促在他门里通                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - ﴿ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ مَ                                                            |
| - ﴿ لَبِن شَكَرْتُمُ لَأَزِيدَنَّكُمُّ ۖ وَلَبِن كَفَرَّةُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - ﴿ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَـنَهُمُ ٱلْحَقِّ مِنْ اللَّ ﴾ ١٥٠                                           |
| إِنَّ عَلَابِي 🖑 ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - ﴿ كَنَاكِ حَقَّتْ كُلِيتُ رَبِّكِ ﴿ أَنَّ ﴾                                                                 |
| - ﴿ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ يَتْلَنَا ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - ﴿ أَجِثْتَنَا لِتَلْفِئَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ                                 |
| - ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِ حَنَكُم مِّنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (E) (E) >                                                                                                     |
| أَرْضِينَآ أَوۡ لَتَعُودُكَ ﴿ اللَّهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>ئ</u> ۆنۆ <del>ە</del> ۆئ                                                                                  |
| - ﴿ وَخَابَ كُلُّ جَبِّكَ إِرْ عَنِيدٍ ﴿ اللَّهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - ﴿ أَلَآ إِنَّهُمْ يَنْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ ٥٠ ﴾ ٩٤                                      |
| - ﴿ وَبَرَزُوا بِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّ عَفَتُوا لِلَّذِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَبُّهُ قُلْ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ،                                     |
| ٱلسَّنَاكَةُ رَقَاً (اللهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مُفْتَرَيْنَتِ ﴿ ١٤٠                                                                                          |

| - ﴿ أَلَا لَمْـَنَّهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ۞ ٱلَّذِينَ                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| يَصُدُّونَ 🖱 ﴾                                                                                                                         |
| - ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلُنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِيهِ إِنِّى لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِيثٌ ۞ ﴾ ٤٣                                                 |
| - ﴿ وَمَا نَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِى                                                                |
| اَلزَأَي (أنَّ ﴾                                                                                                                       |
| - ﴿ وَيَصْنَعُ ٱلْفُلُكَ وَكُلَّما مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِن قَوْمِهِ.                                                                 |
| سَخِرُوا مِنْهُ ﴿ ﴾                                                                                                                    |
| - ﴿ وَيَنَفُومِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِيلِ ٱلسَّمَآءَ                                                  |
| عَلَيْتُمُ مُ اللَّهِ ﴾ ٢٢٠                                                                                                            |
| - ﴿ قَالُواْ يُصَلِحُ قَدُكُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا فَبْلَ هَنذآ أَنْنَهَــٰنَآ                                                          |
| أَن تَعْبُدَ (الله ﴾                                                                                                                   |
| - ﴿ فَمَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَنَّهُ                                                                          |
| اَيَارٍ﴿ 🕲 أَيَارٍ                                                                                                                     |
| - ﴿ لَوَ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً ۞ ﴾                                                                                                  |
| - ﴿ قَالُواْ يَنشَكَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَثْرُكَ                                                                          |
| مَا يَعْبُدُ ءَابَأَوُنَا ۗ 🖑 ﴾                                                                                                        |
| - ﴿ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ مَانفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَىٰكَ                                                        |
| فِينَا 🕲 ﴾                                                                                                                             |
| ٤                                                                                                                                      |
| - ﴿ وَمَاۤ أَنْتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوۡ كُنَّاصَدِقِينَ ۞ ﴾ ١٢٧                                                                      |
| - ﴿ وَٱلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَائِ ۞ ﴾١٩٧                                                                                        |
| - ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ ۞ ﴾ ١٢٧                                                              |
| - ﴿ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْفَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ ﴾٢٦٧                                                                       |
| ٤٤٤٤                                                                                                                                   |
| - ﴿ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُدُّواْ عَنِ                                                                       |
| ٱلسَّبِيلِّ ﴿ ﴿ اللَّهُ                                        |
| 低熱的逐                                                                                                                                   |
| - ﴿ لَهِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدُنَكُمُ ۖ وَلَهِن كَفَرْتُمُ                                                                              |
| إِنَّ عَذَابِي ۞ ﴾                                                                                                                     |
| - ﴿ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرُّ مِنْكُنَا ۞ ﴾                                                                                         |
| - ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَنُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ                                                                       |
| أَرْضِنَا أَوْ لَتُعُودُكَ ش ﴾                                                                                                         |
| - ﴿ وَخَابَ كُلُّ جَبَادٍ عَنِيدٍ ﴿ ﴿ ﴾                                                                                                |
| - ﴿ وَيَرَزُوا بِلِّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاتُوا لِلَّذِينَ<br>- ﴿ وَيَرَزُوا بِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاتُوا لِلَّذِينَ |
| أَسْتَكُمْرُونَا ﴿ فَنَ ﴾ ﴿ ١١٨                                                                                                        |
|                                                                                                                                        |

#### ٤

| 0,490,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - ﴿ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ, فَبَلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُ, لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَمَكُمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| اَلْسِيخَرِّ اللهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - ﴿ فَأَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضِّ إِنَّمَا نَقْضِي هَاذِهِ ٱلْخَيَّوَةَ ٱلدُّنْيَا ۖ ﴿ ﴾ ٢٨٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِمِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓاْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِي اللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - ﴿ فَلَا يَضِيلُ وَلَا يَشْقَىٰ شَنَّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - ﴿ بَلْ قَالُوٓا أَضْفَنَتُ أَحْلَيْمٍ بَلِ آفْتَرَيْهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| فَلْيَأْنِنَا بِخَايَةِ ﴿ نَ ﴾ أَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - ﴿ وَلَهُ مُن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| لَا يَسْتَكُمْ رُونَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا مِسْتَكُمْ رُونَ ﴿ ٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - ﴿ وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ إِن يَنَّخِذُونَكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| إِلَّا هُزُواً ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ينونونون المنافقة الم |
| - ﴿ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ﴿ اللَّ ﴾ ١٩٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - ﴿ وَجَنِهِ دُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ عَلَى ﴿ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| يَنْوَلَوْلَا وَهُجُوالِكُ الْمُؤْمِنُونَ لِلْوَالْمُؤْمُونِ لِلْوَالْمُؤْمُونِ لِلْوَالْمُؤْمُونِ لَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ۚ فَقَالَ يَفَوْمِ ٱعْبُدُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - ﴿ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا هَٰذَاۤ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُوهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| يُرِيدُ 🕲 ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - ﴿ ثُمُّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَدُونَ بِئَايِتِنَا وَسُلْطَنِ مُبِينٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| إِلَىٰ فِرْعَوْكَ وَمَلَاثِهِ وَأَسْتَكُبُرُواْ (أَنَّ ﴾ ٣٥، ٥٥، ٥٥،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - ﴿ أَنْوَيْنُ لِبِشَرِيْنِ مِثْلِنَا وَقُومُهُمَا لَنَا عَلِيدُونَ (١٠) ﴾ ٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - ﴿ حَقَّىٰٓ إِذَآ أَخَذُنَا مُتَمْفِيمٍ مِالْمَدَابِ إِذَا هُمَّ يَجَنُّونَ ١١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| يَنْ إِنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - ﴿ وَلَا نَفْبُلُواْ لَمُ مُهَدَّةً أَبَدًّا وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُرِنَ ١٠٠٠ ٧٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ر ود عبو هم مهده بعد ووجه هم معيدون المؤوّد ال |
| ييورورابرب<br>- ﴿ مَالِ هَـٰذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّكَارَ وَيَمْشِى فِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الْكُنْوَاقِ اللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْمَنَا ٱلْمَلْتَمِكَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| أَوْ نَرْيَىٰ رَبِّنَا ۗ ﴿ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - ﴿ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـرُواً أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَثَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| - ﴿ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا فَضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَ اللَّهَ وَعَدَكُمُ                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وَعُدَ ٱلْحُقِّ شَ ﴾                                                                                  |
| <u> </u>                                                                                              |
| - ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتَهِ كَذِ إِنِّي خَلِيقٌ بَشَكَرًا مِّن صَلْصَنلِ مِّنْ              |
| حَمَلٍ مَسْنُونِ اللَّهُ ﴾                                                                            |
| <u> </u>                                                                                              |
| - ﴿ إِلَنْهُكُمْ إِلَنَهُ ۗ وَنُجِدُ ۚ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ |
| وَهُم مُسْتَكَكِّرُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾ ٣٨                                                                 |
| - ﴿ ٱلَّذِينَ تَوَفَّدُهُمُ ٱلْمَلَتِهَكُهُ طَالِعِي أَنْفُسِمٍمُّ فَٱلْقُوا ٱلسَّامَرِ               |
| مَا كُنَّا ﴿ مَا كُنَّا ﴿ مَا كُنَّا ﴿ مَا كُنَّا ﴿ مَا كُنَّا ١٩٤                                    |
| - ﴿ وَلِنَّةِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَمَا فِ ٱلأَرْضِ مِن دَآبَةٍ                             |
| وَالْمَلَتِكِكُةُ (أ) ﴾                                                                               |
| - ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أَنتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ                                      |
| فَلَنْخِينَتْهُ حَيُوٰةً طَيِّسَةً ١٧٠                                                                |
| - ﴿ مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّرَى ٱللَّهِ                                |
| وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞﴾                                                                           |
| ٤٤٤٤                                                                                                  |
| - ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَلَنَا ٱلْقُرَّءَانِ لِيَذَّكُّواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ                     |
| إِلَّا هُنُورًا ۞ ﴾                                                                                   |
| - ﴿إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِامُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْخُورًا ١٣٥ ﴾ ٢٣٩                   |
| - ﴿ وَإِن كَادُواْ لِيَسْتَفِزُونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ                                                   |
| لِيُخْوِجُوكَ 🖤 ﴾                                                                                     |
| - ﴿ قُلُ لَّوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَتِهِكَةٌ يَمْشُونَ                                             |
| مُظْمَيِنِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم ﴿ ﴾                                                              |
| ٤                                                                                                     |
| - ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِهِكُمْ آسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِلِيسَ كَانَ               |
| مِنَ ٱلْحِينِ ( الله ١١٤                                                                              |
|                                                                                                       |
| - ﴿ يَنِيَحْيَىٰ خُذِ ٱلۡكِتَابَ بِقُوَّةً ۗ (أَنَّ ﴾ ١١٧                                             |
|                                                                                                       |
| - ﴿ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّازًا شَقِيًّا ﴿ إِنَّ ﴾                                                   |
| - ﴿ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَارًا شَقِيًّا ﴿ ۖ ﴾                                                        |
| - ﴿ وَلَمْ يَعْعَلْنِي جَنَازًا شَقِيًّا ﴿ ﴾                                                          |
| - ﴿ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَارًا شَقِيًّا ﴿ ۖ ﴾                                                        |

| ١٤٤٤٤٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اَللَّهُ رَسُولًا ﴿ (١) ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - ﴿ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَنَكَا وَهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْنَنُ (١٠٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| لَا يُفْتَـنُونَ 📆 ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٤٤٤٤ لَشَيْجَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُواْ اقْتُلُوهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - ﴿ قَالَ لَهِنِ ٱتَّخَذْتَ إِلَيْهَا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| أَوْ حَرِقُوهُ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | المُسْجُونِينَ 🕥 🧳 ٢٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - ﴿ وَزَيِّنَ لَهُ مُ ٱلشَّيْطُانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسِلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| عَنِ ٱلسَّبِيلِ 🕲 ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ئونے ﴿ نُنْ اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - ﴿ وَقَنْرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَنْمَانَ ۖ وَلَقَدْ جَآءَهُم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - ﴿ أَنُوْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ ٱلْأَزْذَلُونَ إِنَّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مُوسَى بِٱلْبَيْنَتِ فَأَسْتَكْبَرُواْ الله ﴾ ١٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - ﴿ قَالُواْ لَهِن لَّهَ تَنْتَهِ يَنْفُطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرِعِينَ ﴿ ﴾ ٢٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - ﴿ وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾٢٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - ﴿ وَجَحَدُواْ بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا آنَفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا (١ ) ﴾ ٩٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٤٠٠٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - ﴿ وَزَيْنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَ لُ أَعْمَلُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ ٱلْحَكِيثِ لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٱلسَّيِيلِ 💮 ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اَللَّهِ ﴿ 📆 ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - ﴿ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ فَرَكِةً أَفَسَدُوهَا ۞ ﴾ ١٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - ﴿ وَإِذَا نُتُكِنَ عَلَيْهِ ءَايِنُنَا وَلَّى مُسْتَكِيمِ كَأَن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - ﴿ لِيَبَلُونِ ءَأَشَكُرُأَمَ أَكَفُرُ ۗ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| لَّهْ يَسْمَعْهَا 🖑 ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَنْ قَسَالُوٓا أَخْرِيْهُوٓا ءَالَ لُوطِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - ﴿ إِنَ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمً عَظِيدٌ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مِن قَرْيَدِكُمْ ۗ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| يَشِوْلَكُ الْسِيْحَاكُوْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | धॅट्डिंडी) ड्रॉइंट्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| لَيُوْلَا السِّجَالَا<br>- ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِتَايَنِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | للهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِنَا يَكِنِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - ﴿ إِنَّ فِرْعَوْرَكَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَكَ أَهْلَهَا شِيَعًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - ﴿ إِنَّمَا يُوْمِنُ جَايَتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا<br>خَرُواْ سُجَّدًا ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَكُ أَهْلَهَا شِيَعًا<br>يَسْتَضْعِفُ طَآيِهَةً (أ) ﴾<br>- ﴿ وَثَرِيدُ أَن نَتُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِ<br>الْاَرْضِ (ف) ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - ﴿ إِنَّمَا يُوْمِنُ إِنَّا يَلَيْنَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خُرُواْ بِهَا خُرُواْ سُجَدًا ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَكُمْ أَهْلَهَا شِبَعًا<br>يَسْتَضْعِفُ طَآبِفَةً (نَّ) ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ إِنَّا يَكِنِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا<br>خَرُواْ سُجَّكًا ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَكُ أَهْلَهَا شِيَعًا<br>يَسْتَضْعِفُ طَآيِهَةً (أ) ﴾<br>- ﴿ وَثَرِيدُ أَن نَتُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِ<br>الْاَرْضِ (ف) ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - ﴿ إِنْمَا يُؤْمِنُ مِتَايَتِنَا اَلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا  - ﴿ إِنْمَا يُؤْمِنُ مِتَايَتِنَا اَلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا  - ﴿ أَفْمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - ﴿ إِنَّ فَرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَكُ أَهْلَهَا شِيَعًا  يَسْتَضْعِفُ طَآيِهَةً (**) ﴾  و ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَتُنَّ عَلَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُصْعِفُوا فِ  الْأَرْضِ (**) ﴾  الْأَرْضِ (**) ﴾  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (**) **  (*             |
| - ﴿ إِنْمَا يُوْمِنُ بِتَايَتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خُرُواْ سُجَّدًا ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul> <li>﴿ إِنَّ فَرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلأَرْضِ وَجَعَكُ أَهْلَهَا شِبَعًا</li> <li>بَسْتَضْعِفْ طَآيِهَةً (**) ﴿</li> <li>﴿ وَيُرِيدُ أَن نَتُنْ عَلَى ٱلدِّينَ ٱسْتُضْعِفُوا فِ</li> <li>الأَرْضِ (**) ﴿</li> <li>﴿ طَلَمْتُ نَفْسِى (**) ﴿</li> <li>﴿ طَلَمْتُ نَفْسِى (**) ﴿</li> <li>﴿ إِنَ الْمَلَا يَأْتَمُونَ بِكَ لِيقَتْلُوكَ (**) ﴾</li> <li>﴿ إِنَ الْمَلَا عَآمَهُم مُوسَى بِاللَّهِ لِيقْتُلُوكَ (**) ﴾</li> <li>إلّا سِنْ رُمُفْتَرَى (***) ﴾</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - ﴿ إِنْمَا يُؤْمِنُ بِتَايَنِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا  - ﴿ إِنْمَا يُؤْمِنُ بِتَايَنِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا  - ﴿ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقَاً ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul> <li>﴿ إِنَّ فِرْعَوْنِ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيمًا</li> <li>يَشتَضْعِفُ طَآيِهَةً (*) ﴾</li> <li>﴿ وَيُرِيدُ أَن نَمُنَ عَلَى ٱلَّذِينِ ٱسْتُضْعِفُواً فِ</li> <li>الأَرْضِ (*) ﴾</li> <li>﴿ ظَلَمْتُ نَفْسِي (*) ﴾</li> <li>﴿ ظَلَمْتُ نَفْسِي (*) ﴾</li> <li>﴿ ظَلَمْتُ نَفْسِي (*) ﴾</li> <li>﴿ ظَلَمْتُ الْمَاعَةُ مُمْمُ مُوسَى بِنَايَئِنِنَا بَيْنِنَتِ قَالُواْ مَا هَلَدًا</li> <li>﴿ فَلَمَا جَاءَهُم مُوسَى بِنَايَئِنِنَا بَيْنِنَتِ قَالُواْ مَا هَلَدًا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - ﴿ إِنْمَا يُؤْمِنُ مِثَانِتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا  - ﴿ إِنْمَا يُؤْمِنُ مِثَانِتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا  - ﴿ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقَاً ﴿ ﴾ ٣٧ لَيُؤَلِقًا الْأَجْالِ ﴾ ٢٩٨ لَيُؤَلِقًا الْجُولِ ﴾ ٢٩٨ - ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أَسْرَةً حَسَنَةً ﴿ ﴾ ٢٩٨ - ﴿ لَشَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أَسْرَةً حَسَنَةً ﴿ ﴾ ٢٩٨ - ﴿ إِنَّ اللّهِ بَدِيلًا ﴿ إِنَّ اللّهِ بَدِيلًا ﴿ إِنَّ اللّهَ لَعَنَ الْكَفْرِينَ وَأَعَدً لَمُمْ سَعِيرًا ﴿ إِنَّ اللّهِ لَهَ لَهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ لَهُ إِلَى اللّهُ لَيْنَ اللّهُ لَعَنْ الْكَفْرِينَ وَأَعَدً لَمُمْ سَعِيرًا ﴿ إِنْ اللّهِ لَهُ اللّهِ لَهُ اللّهُ لَعَنْ الْكَافِرِينَ وَأَعَدًا لَمُ سَعِيرًا ﴿ إِنّ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ لِللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَكُنُ الْكُولُولِ اللّهُ الْكُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللللل | <ul> <li>﴿ إِنَّ فَرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلأَرْضِ وَجَعَكُ أَهْلَهَا شِبَعًا</li> <li>بَسْتَضْعِفْ طَآيِهَةً (**) ﴿</li> <li>﴿ وَيُرِيدُ أَن نَتُنْ عَلَى ٱلدِّينَ ٱسْتُضْعِفُوا فِ</li> <li>الأَرْضِ (**) ﴿</li> <li>﴿ طَلَمْتُ نَفْسِى (**) ﴿</li> <li>﴿ طَلَمْتُ نَفْسِى (**) ﴿</li> <li>﴿ إِنَ الْمَلَا يَأْتَمُونَ بِكَ لِيقَتْلُوكَ (**) ﴾</li> <li>﴿ إِنَ الْمَلَا عَآمَهُم مُوسَى بِاللَّهِ لِيقْتُلُوكَ (**) ﴾</li> <li>إلّا سِنْ رُمُفْتَرَى (***) ﴾</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - ﴿ إِنَّمَا يُؤُمِنُ عِنَايَتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا  حَرُّواْ سُجَّدًا ﴿ ﴾ ٣٨  - ﴿ أَفَمَن كَانَ مُوْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا ﴿ ﴾ ٣٨  . ﴿ أَفَمَن كَانَ مُوْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا ﴿ ﴾ ٢٩٨  - ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أَسْرَةً حَسَنَةً ﴿ ﴾ ٢٩٨  - ﴿ سُنَةَ اللّهِ فِي اللّهِ فِي اللّهِ عَلَمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ تَبْدِيلًا ﴿ وَلَى يَجِدَلُهُ مُنْ سَعِيرًا ﴿ إِنَّ اللّهَ فَيَ الْكَهِ فَي وَأَعَدَ الْمُ سَعِيرًا ﴿ إِنَّ اللّهِ فَي اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ تَبْدِيلًا ﴿ وَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللللل                                                                                                              | <ul> <li>﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَكُ أَهْلَهَمَا شِيَعًا</li> <li>يَشتَضْعِفُ طَآيِهَةً (*) ﴾</li> <li>﴿ وَرُبِيدُ أَن نَكَنَ عَلَى ٱلَذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا فِ</li> <li>﴿ طَلَمْتُ نَفْسِي (*) ﴾</li> <li>﴿ طَلَمْتُ نَفْسِي (*) ﴾</li> <li>﴿ طَلَمْتُ نَفْسِي (*) ﴾</li> <li>﴿ طَلَمْتُ الْمَا جَآءَهُم مُوسَى بِعَائِدِينَا بَيْنَتِ قَالُواْ مَا هَادَا آ</li> <li>﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ مِنَا أَيْهُمَا ٱلْمَلَا مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَىٰهٍ</li> <li>﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ مِنَا أَيْهَا ٱلْمَلَا مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَىٰهٍ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - ﴿ إِنْمَا يُوْمِنُ مِثَانِينَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا  - ﴿ إِنْمَا يُوْمِنُ مِثَانِينَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا  - ﴿ أَفَمَن كَانَ مُوْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقَاً ﴿ ﴾ ٢٩٨ ﴿ أَفَمَن كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أَسْرَةُ حَسَنَةٌ ﴿ ﴾ ٢٩٨ ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أَسْرَةُ حَسَنَةٌ ﴿ ﴾ ٢٩٨ ﴿ اللّهِ بَدِيلًا ﴿ إِنَّ اللّهِ فِي اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ الْكُونُ مِنْ مَنْ اللّهِ مَنْ الْكَفْرِينَ وَأَعَدٌ لَمُمْ سَعِيرًا ﴿ إِنَّ اللّهِ مَنْ الْكَفْرِينَ وَأَعَدٌ لَمُمْ سَعِيرًا ﴿ إِنَّ اللّهِ مَنْ الْكَفْرِينَ وَأَعَدٌ لَمُمْ سَعِيرًا ﴿ اللّهِ مَنْ النّهُ لَعْنَ الْكَفْرِينَ وَأَعَدٌ لَمُمْ سَعِيرًا ﴿ إِنَّ اللّهِ مَنْ النّهُ لَعْنُ النّهُ لَعْنَ النّا لَهُ وَلُونَ يَكَلّيْنَنَا اللّهِ مَنْ مُنْ مُومُوهُهُمْ فِي النّارِ يَقُولُونَ يَكَلّيْنَا اللّهِ مَنْ مُنْ مُومُوهُهُمْ فِي النّارِ يَقُولُونَ يَكَلّيَنَا اللّهِ مَنْ مُنْ اللّهُ لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللللل                                                                                           | <ul> <li>﴿ إِنَّ فَرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيمًا</li> <li>﴿ وَبُرِيدُ أَنْ نَمُنَ عَلَى ٱللَّذِينَ ٱستُضْعِفُوا فِ</li> <li>﴿ وَلَرِيدُ أَنْ نَمُنَ عَلَى ٱللَّذِينَ ٱستُضْعِفُوا فِ</li> <li>﴿ وَلَمُ يَدُنُ ثَفَيْ عَلَى ٱللَّذِينَ استُضْعِفُوا فِ</li> <li>﴿ وَلَكَمْتُ نَفْسِي ﴿ إِنَّ الْمَكْ أَلَتُوبُونَ بِكِي لِيقَتُلُوكَ ﴿ ﴿ وَلَكَمْتُ مُوسَى بِنَاكِئِنَا بَيْنَتِ قَالُوا مَا هَلَااً مَا هَلَااً اللّهُ وَعَوْنُ يُتَا يُتِكِئِنَا بَيْنَتِ قَالُوا مَا هَلَااً مَا هَلَااً مَا هَلَا اللّهُ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يُتَا يُنْهَا ٱلْمَلَاثُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْكِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكِ اللّهُ وَعَلَى وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَعَلَى وَعَلَمْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَنْ أَنْ اللّهُ وَالْمَالُولُونَ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل</li></ul>                 |
| - ﴿ إِنْمَا يُوْمِنُ مِتَايَتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا  - ﴿ أَنْمَا يُوْمِنُ مِتَايَتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا  - ﴿ أَفْمَن كَانَ مُوْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا ﴿ ﴾ ٢٩٨ ﴿ أَفَمَن كَانَ مُوْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا ﴿ ﴾ ٢٩٨ ﴿ أَفَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أَسْرَةً حَسَنَةً ﴿ ﴾ ٢٩٨ ﴿ أَنَا اللّهِ بَدِيلًا ﴿ إِنَّ اللّهِ مِنْ الْكَفِينِ وَأَعَدَ لَمُمْ سَعِيرًا ﴿ إِنَّ اللّهِ لَمَ الْكَفِينِ وَأَعَدَ لَمُمْ سَعِيرًا ﴿ ﴿ إِنَّ اللّهَ لَمَنَ الْكَفِينِ وَأَعَدَ لَمُمْ سَعِيرًا ﴿ ﴾ ١٩٦ ﴿ وَهُو مُهُمْ فِي النّارِ يَقُولُونَ يَلْيَتَنَا  اللّهِ مَنْ مُنْ اللّهُ مَنْ وَهُو مُهُمْ فِي النّارِ يَقُولُونَ يَلْيَتَنَا  الْمُعْنَا اللّهُ ﴿ ﴿ فَيْ مُومُوهُمْ مِنْ النّارِ يَقُولُونَ يَلْيَتَنَا  الْمُعْنَا اللّهُ ﴿ ﴿ ﴾ ١٩٦ ﴿ وَهُو مُهُمْ مِنْ النّارِ يَقُولُونَ يَلْيَتَنَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul> <li>﴿ إِنَّ فَرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلأَرْضِ وَجَعَكُ أَهْلَهَا شِبَعًا</li> <li>﴿ وَيُرِيدُ أَن نَئنَ عَلَى ٱلدِّينَ ٱسْتُصْعِفُوا فِ</li> <li>﴿ وَيَرُيدُ أَن نَئنَ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُصْعِفُوا فِ</li> <li>﴿ وَيَلْكَمْتُ نَفْسِى ﴿ ﴾</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ﴿ إِنْمَا يُؤُمِنُ إِنَا يَتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا     ﴿ أَنْمَا يُؤْمِنُ إِنَّا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا     ﴿ أَفْمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمْن كَانَ فَاسِقَاً ﴿ فَاسِقَا ﴿ فَاسَفَا مَن كَانَ فَاسِقَا ﴿ فَاسَفَا الْمُجْالِئِ      ﴿ لَفَذَكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْرَةً حَسَنَةً ﴿ ﴿ فَانَ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ أَسْرَةً مُنَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللِّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللللَّهُ الللللِّهُ الللللللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللللللللَّهُ اللللللِّهُ اللللللللِّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللللل                                                                                                                                 | <ul> <li>﴿ إِنَّ فِرْعَوْنِ عَلَا فِي ٱلأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيمًا</li> <li>بَشتَضْعِفُ طَآبِهَةً (١) ﴾</li> <li>﴿ وَرُبِدُ أَن نَمُنَ عَلَى ٱلَذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا فِ</li> <li>﴿ طَلَمْتُ نَفْسِى (١) ﴾</li> <li>﴿ طَلَمْتُ نَفْسِى (١) ﴾</li> <li>﴿ طَلَمْتُ نَفْسِى (١) ﴾</li> <li>﴿ وَلَمَا جَآءَهُم مُوسِ بِاللّهِ لِيقَتُلُوكَ (١) ﴾</li> <li>﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ مُتَاتِئِهَا ٱلْمَلَا مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إلَكِ مِنْ إلَكِ مِنْ اللّهِ عَرْمِي (١) ﴾</li> <li>﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ مُتَاتَبُهِمَا ٱلْمَلَا مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إلَكِ مِنْ إلَكِ مِنْ اللّهِ عَرْمِي (١٤١ عَلَمْتُ لَكُمْ مِنْ إلَكِ مِنْ أَلِكُ مِنْ أَلِكُ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ أَلِكُ مِنْ أَلْمَالُولُ مَنْ أَلْمُ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللْمُلْلُمُ اللل</li></ul>                                                       |
| - ﴿ إِنَّمَا يُؤُمِنُ مِثَانِينَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا  - ﴿ إِنَّمَا يُؤُمِنُ مِثَانِينَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا  - ﴿ اَفْمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقَاً ﴿ ﴾ ٢٩٨ ﴿ اَفْمَن كَانَ الْكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أَسْرَةً حَسَنَةً ﴿ ﴾ ٢٩٨ ﴿ اللّهِ بَنْدِيلًا لِللّهِ اللّهِ أَسْرَةً حَسَنَةً ﴿ ﴾ ٢٩٨ ﴿ اللّهِ بَنْدِيلًا لِنَّى ﴾ للله تَبْدِيلًا لَنَّ ﴾ ٢٩٨ ﴿ إِنَّ اللّهَ لَعَنَ الْكَفْرِينَ وَأَعَدَ لَمُمْ سَعِيرًا لِنَ اللّهِ مَنْدِيلًا لِنَ اللّهُ اللّهُ وَمُومُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْنَنَا اللّهُ ﴿ وَهُلِلّهُ مِنْ عِبَادِى اللّهَ لَمْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللللل                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul> <li>﴿ إِنَّ فَرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيمًا</li> <li>﴿ وَيُرِيدُ أَن نَمُنَ عَلَى ٱللَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِ</li> <li>﴿ وَيُرِيدُ أَن نَمُنَ عَلَى ٱللَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِ</li> <li>﴿ طَلَمْتُ نَفْسِي ﴿ إِنَّ ﴾</li> <li>﴿ طَلَمْتُ نَفْسِي ﴿ إِنَّ ﴾</li> <li>﴿ طَلَمْتُ نَفْسِي ﴿ إِنَّ لَهُ يَنْفِي وَلَيْكُولُ ﴿ إِنَّ الْمَدَانَ الْمَا حَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللْلَهُ الللللْمُ اللللِهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُلِلَّةُ اللللْمُ الللللِهُ اللللْمُ الللِهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُلْمُ الللللْمُ الللْ</li></ul>                                   |

| ٤٤٤٤٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٤٤٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا مُوسَىٰ بِعَايَنتِنَا وَسُلِّطَنِ مُّبِينٍ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ مَا لَكُ مَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - ﴿ وَأَفْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْشَبِمْ لَبِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| إِلَىٰ فِرْعَوْنَ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | أَهْدَىٰ ﴿ أَنَّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - ﴿ إِنِّ آخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِ ٱلْأَرْضِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - ﴿ فَلَن يَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ وَلَن يَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٱلْفَسَادَ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تَحْوِيلًا ﴿ اَنَّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيكُمْ إِلَّا مَآ أَرَىٰ وَمَآ أَهْدِيكُو لِلَّاسَبِيلَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٱلرَّشَادِ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الَّذِينَ . نَّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - ﴿ كَنَاكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّادٍ ۞ ﴾ ٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (Final Report of the Party of t |
| - ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنهَ مَنْ أَبْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّيٓ أَبْلُغُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - ﴿ قَالَ يَكَفُّوهِ اتَّبَعُوا ٱلْمُرْسَكِايِنَ ۞ ٱتَّبِعُواْ مَن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| اَلاَسْبَتِ ۖ ۞ ﴾ ٢٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ١٣٤ ﴿ رَبُّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال       |
| - ﴿ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضَّعَفَتَوُا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنُسِى خَلْقَةً. قَالَ مَن يُحِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| لِلَّذِينَ ٱسْتَكَبُّرُوٓا 🕲 ﴾ ١١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الْعِظَامَ ﴿ ﴾ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - ﴿ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| وَيَوْمَ 🕝 ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - ﴿ لَايَسَّتَعُونَ إِلَى ٱلْمَايَا ٱلْأَغْلَى وَلُقَذَفُونَ مِن كُلِّي جَانِبٍ ۞ ﴾ ١٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَاسَتِ ٱللَّهِ بِعَنْدِرِ سُلْطَنٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - ﴿ وَأَفْتِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَشَاءَ لُونَ ۞ قَالُوا إِنَّاكُمْ كُنُّمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| أَنَى اللهُمْ اللهُ الله | ئَافُونَنَا ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِهَ أَسْتَجِبْ لَكُمُّ (١٦١ ﴾ ١٦١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكُمُرُونَ ۞﴾ ٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - ﴿ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَبِ وَبِمَاۤ أَرْسَلْنَا بِهِۦ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ر بهم مو به يين هم د به الماد  |
| رُسُلُنَا ۖ ﴿ ۞ أَنْكُنَا اللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ييوب عرب (<br>- ﴿ وَعَجِبُواْ أَن جَاءَهُمْ شُنذِرٌ مِنَهُمْ ۖ وَقَالَ ٱلْكَفِرُونَ ۞ ﴾ ٢٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ﴿ وَكِلاَ تَتَبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ (أ) ﴾ ١٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - ﴿ فَأَمَّا عَادٌ فَأَسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وَهَالُواْ 🕲 ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - ﴿ قَالُواْ رَبُّنَا مَن قَدَمَ لَنَا هَنذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي اللَّهُ عَلَابًا ضِعْفًا فِي اللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - ﴿ لِنَٰذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْمَيْوَةِ الدُّنْيَأُّ (أَنَّ ﴾ ٩٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الكارِ ﴿ ﴾ المحادث المعادة الم |
| لَيُوْلَقُ الْمِيْتُ وَلَكُوا الْمِيْتُ وَلَكُوا الْمِيْتُ وَلَكُوا الْمِيْتُ وَلَكُوا الْمِيْتُ وَلَكُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - ﴿ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمِ إِلْمَالِا ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْصِمُونَ ﴿ ۗ ﴾ ١٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - ﴿ وَمَآ أَنتُم بِمُعَجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِّ ﴿ اللَّهُ ﴾ ١٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - ﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكِ لِلْمَلَتِهِ كَمَةِ إِنِي خَلِقًا بَشَرًا مِن طِينٍ ﴿ اللَّهِ ٢٨،٣٤ ٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - ﴿ إِنَّهُ, لَا يُحِبُّ ٱلظَّالِمِينَ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - ﴿ إِلَّا إِنْلِيسَ اَسْتَكُبُرَ وَكَانَ مِنَ الْكُنفِرِينَ ﴿ ﴾ ٣٤ ، ٣٥ ، ٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ (أَنَّ ﴾ ٨٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul> <li>﴿ فَالَ بَيْنِ إِنْهِ إِنْ مَا مَنْعَكَ أَن تَسْجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ۚ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اَسْتَكْبُرَتَ (١٠٠٠) ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - ﴿ وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيِّ فِي ٱلْأَوْلِينَ ۞ وَمَا يَأْلِيهِم مِّن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - ﴿ قَالَ أَنَا ۚ خَيْرٌ مِنِهُ لَمُ خَلَقَنَى مِن قَالِ وَخَلْقَنَهُ مِن طِينِ ﴿ ٢٠٠٠) ٥٥،٣٨،٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| نَبِيَ 🖑 ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - ﴿ وَقَالُواْ لَوْ شَآءَ ٱلرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَهُمُّ مَا لَهُم بِذَلِكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - ﴿ بَلَىٰ قَدْ جَآءَتُكَ ءَايَتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مِنْ عِلْمٍ اللهِ الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وَاسْتَكُنْبَرْتَ ( الله عَلَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - ﴿ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاشُرِهِم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - ﴿ وَيَوْمَ الْقِيكَمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَجُوهُهُم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مُّفَتَدُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مُسْوَدَةً ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 770                                                                                                            | فهرس الآيات القرآنية                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ                                                     | - ﴿ فَأَنْدَقَمَا مَا مُؤْمَةً فَأَفْلَرَكُمِ كَا كَانَ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ |
| وَرَسُولِهِم (أنا ﴾                                                                                            | ٱلْمُكَذِينِ ١٦٧ ﴾                                                                                             |
| ليُؤكِوْ وَالْكُوْ                                                                                             | - ﴿ لَوَلَا نُزِلَ هَذَا الْقُرَّءَانُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ                                      |
| - ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكَرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ, قَلْبُ ﴿ أَنَّ اللَّهِ الْمُ اللَّهِ ١٩٣                     | عَظِمِ ﴿ اللَّهُ ﴾                                                                                             |
| - ﴿ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَارٍ مِن ﴾                                                                      | - ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ أَبْنُ مَرْيَهِ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ                                              |
| يُسْتَحَوَّةُ اللَّلَاثِيَاتِ                                                                                  | يَصِدُّونَ ﴿ ﴾                                                                                                 |
| - ﴿ وَفِ ٓ أَنْشُيكُو ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ ﴾                                                                | - ﴿ وَهُوَ اَلَّذِى فِي اَلسَّمَآءِ إِلَٰهٌ ۖ وَفِي اَلْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ ﴿ ﴾ ٢٨٧                               |
| - ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاحِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴿ اللَّهِ فَا أَسْتَطَاعُوا                                  | ٤٤٤٤٤١٤٤٤                                                                                                      |
| مِن قِيَامٍ ﴿ ١٠٠٠ ﴿ ٢٧١                                                                                       | - ﴿ زَّبَّنَا ٱكَثِيفَ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ۞ ﴾ ١١٤                                            |
| ٤٤٤٤٤                                                                                                          | - ﴿ إِنَّهُۥ كَانَ عَالِيًا مِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ أَنَّ ﴾                                                      |
| - ﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ۞ فَقَالُواْ أَبَشَرُا مِنَا وَحِدًا                                         | - ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلرَّقُّومِ (")                                                                             |
| نَّقِعُهُ                                                                                                      | طَعَامُ الْأَثِيدِ (الْ كَالْمُهُلِ (اللهُ ﴾                                                                   |
| रामुस्स                                                                                                        | (द्विधि हिंदी)                                                                                                 |
| - ﴿ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيةٍ (٧) ﴾ ٢٨٥                                              | - ﴿ وَيَٰلُ لِكُلِّ أَفَّاكِ أَنْهِمِ لآ ۖ ﴾ يَسَمُ ءَايَنتِ اللَّهِ تُنْلَىٰ عَلَيْهِ                         |
| - ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ؞ أَوْلَتِكَ هُمُ                                                | ئْمُ يُفِيزُ (١٠) ﴾                                                                                            |
| ٱلصِّدِيقُونَ ﴿ ﴿ ﴾                                                                                            | - ﴿ وَلَا نَتَرِعُ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعَلَمُونَ ۞ ﴾                                                     |
| - ﴿ لَقَدْ أَزْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ                                          | - ﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ أَغَّذَ إِلَهَهُ هَونَهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ ("") ﴾ ٢١٦                                  |
| آلْكِنْبُ وَٱلْمِيزَاتُ @ ﴾                                                                                    | - ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ فَيُدَّخِلُهُمْ رَبُّهُمْ                              |
| - ﴿ إِنَّ اللَّهَ فَوِئٌّ عَزِيزٌ ۞ ﴾                                                                          | فِى رَحْمَتِهِ عَ 🖑 ﴾                                                                                          |
| يقتنق القاللة                                                                                                  | - ﴿ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقٌّ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَبِّ فِيهَا                                      |
| - ﴿ إِنَّ أَلِلَّهُ فَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿ أَنَّ ﴾                                                                  | فَلُتُمُ ﴿ اللَّهُ ﴾                                                                                           |
| ٤٤٤٤٤٤٤                                                                                                        | - ﴿ وَلَهُ ٱلْكِبْرِيَّاءُ فِي ٱلسَّمَوٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَهُوَ ٱلْمَنْذِرُ                                    |
| - ﴿ لِلْفُقَآ إِهِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱلْخُرِجُواْ مِن دِينرِهِمْ                             | الْحَكِيمُ ۞ ﴾                                                                                                 |
| وَأَمْوَلِهِمْ ۞ ﴾                                                                                             | ٤٤٤ الأخقاف                                                                                                    |
| - ﴿ وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ١٩٣                                                                                  | - ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُدُ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِـ وَشَهِدَ                                 |
| - ﴿ ٱلْعَزِينُ ٱلْجَبَّالُ ٱلْمُتَكِيِّرُ (أَنَّ ﴾ ٢٧، ٣٦                                                      | شَاهِدُ ﴿ اللَّهُ      |
| مَنْ يَحْمُ الْفُولِينِ الْمُعْمِينِ مِنْ الْمُعْمِينِ مِنْ الْمُعْمِينِ مِنْ الْمُعْمِينِ مِنْ الْمُعْمِينِ ا | - ﴿ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَاۤ إِلَيْهُ ۚ ۞ ﴾                                                         |
| - ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنْفِذُوا عَدُوِى وَعَدُوَّكُمْ                                      | - ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَىٰ النَّارِ أَذَهَبْتُمْ                                          |
| أَوْلِيَّةِ ( ﴾ ﴾                                                                                              | لَلِبَنَكِرُ (***) ﴾                                                                                           |
| ٤                                                                                                              | - ﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا إِن تَكَنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا                                             |
| - ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ                                        | لَهُمْ اللهُ               |
| لَوَّواْ رُءُوسَاهُمْ ۞ ﴾                                                                                      | ٤                                                                                                              |
| يَيْوَرَهُ الْهِيَّالِيَّ                                                                                      | - ﴿ لَقَدْ صَدَفَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّويَا ﴿ ﴿ ﴾ ٧٦                                                         |
| - ﴿ أَنْتَجَمُلُ ٱلشَّلِينَ كَالْمُعْرِمِينَ ۞ ﴾                                                               | सिंह्या हुन                                                                                                    |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                          | - ﴿ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَا ٍ ۞ ﴾                                                                        |

| فهرس الآيات القرآنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PY 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| شُوَلَا المُكَانَّذِ      « إِنَّهُ، فَكَرَ وَفَذَرَ ۞ فَقُلِلَ كِفَ فَدَرَ ۞ ﴾      « أَمُ أَذَبَرُ وَاسْتَكَبَر ۞ فقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا يَخْرُ يُؤْتُرُ ۞      إِنْ هَذَا ۞ ﴾      ح ﴿ وَمَا جَمَلْنَا أَضَلَبَ النَّارِ إِلَّا مَلْتَهِكُمُ ۗ ۞ ﴾      د ﴿ وَمَا جَمَلْنَا أَضَلَبَ النَّارِ إِلَّا مَلْتَهِكُمُ ۗ ۞ ﴾      د ﴿ أَمَا رَكُمُ الْخَلَلَ ۞ ﴾      ح ﴿ أَمَا رَكُمُ الْخَلَلَ ۞ ﴾      ح ﴿ أَمَا رَكُمُ الْخَلَلَ ۞ ﴾      ح ﴿ أَمَا رَكُمُ الْخَلَلُ ۞ ﴾      ح ﴿ أَمَا رَكُمُ الْخَلَلُ ۞ ﴾ | شَخْلَقَ الْمُنْاقَةَ مَّا اللَّهُ الْمُنْاقِعَةُ الْمَادِيةُ أَنِيَامِ اللَّهُ الْمَاقَةَ مُنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعِلَّالِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعِلَّمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعِلَّاللْم |
| - ﴿ وَنَهَى ٱلنَّفَسَ عَنِ ٱلْمَوَىٰ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | فِيَ مَاذَا نِهِمْ ﴿ ﴾ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

\* \* \*

### فهرس الأحاديث النبوية

| الصفحة                   | طرف الحديث                                                           |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ۲۳۱                      | – ألا تتقي اللَّه في هذا المسكين                                     |
| ١٩٣                      | - إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله                            |
| 771                      | - أُوَ مخرجي هم؟ فقال: نعم                                           |
| ئىي عنقه                 | - بينا النبي ﷺ في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه ا    |
| YV &                     | - حق على اللَّه أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه                   |
| 701                      | - ربح البيع، فقال: وأنتم فلا أخسر اللَّه تجارتكم                     |
| لا تستنصر لنالا ۲۳۲، ۲۳۲ | - شكونا إلى رسول اللَّه ﷺ وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا: أ    |
|                          | - صبرًا آل ياسر فإن موعدكم الجنة                                     |
| ٣٠٨                      | - العلماء ورثة الأنبياء                                              |
| ۲۳۷                      | - الكبر بطر الحق وغمط الناس                                          |
| ١٥٥،٣٧                   | - الكبرياء ردائي والعظمة إزاري                                       |
| 701                      | - كنت قينًا في الجاهلية وكان لي على العاص                            |
| 797                      | - لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية                                   |
| ۲۰٦                      | – لقد رأيتني يومًا وقد أوقدوا لي نارًا                               |
| 7.7                      | - اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام                           |
| 708                      | - ما جئت بما جِئتكم به أطلب أموالكم                                  |
| P 7 7                    | - من تواضع للَّه رفعه اللَّه فهو في نفسه صغير                        |
| Υ ξ Λ                    | - نعم أنا أقول ذلك، يبعثه اللَّه وإياك بعدما تكونان هكذا             |
| ۲٥٣                      | – يا أبا الوليد ِ أسمع                                               |
| YOV                      | - يا رسول اللَّه، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل |

### فِهْرِسُ ٱلمصَّادِرِ وَٱلْمَرَاجِعِ

#### كتب التفسير:

- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: محمد بن محمد العمادي أبو السعود (ت ٩٥١هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- البحر المحيط في التفسير: محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي الغرناطي (ت ٧٥٤هـ) طبعة جديدة بعناية الشيخ: عرفان العشا حسونة، مراجعة: صدقي محمد جميل، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ( ١٤١٢هـ/ ١٩٩٢م ).
- التبيان في تفسير القرآن: أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي( ت٤٦٠هـ)، تصحيح وترتيب وتعليق: أحمد شوقي الأمين وأحمد حبيب قصير، المطبعة العلمية، النجف الأشرف ( ١٣٧٦هـ/ ١٩٥٧م).
- التحرير والتنوير: محمد الطاهر ابن عاشور، الدار التونسية للنشر، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان. - تفسير القرآن الحكيم ( تفسير المنار )، دار المعرفة، بيروت.
- تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء (ت ٧٧٤هـ) تقديم: محمد عبد الرحمن المرعشلي، إعداد: مكتب تحقيق دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى ( ١٤١٧هـ/ ١٩٩٧م ).
  - التفسير الكاشف: محمد جواد مغنية، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الأولى ( ١٩٦٣م ).
- تفسير النسائي: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي صاحب السنن ( ت ٣٠٣ هـ )، تحقيق: سيد ابن عباس الجليمي وصبري عبد الخالق الشافعي، مكتبة السنة، القاهرة، الطبعة الأولى ( ١٤١٠هـ/ ١٩٩٠م ).
- التفسير الواضح: محمد محمود حجازي، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى ( ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢م ).
- الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد الأنصاري القرطبي (ت ٦٧١هـ)، تحقيق: أحمد عبد العليم البردوني، دار الشعب، القاهرة، الطبعة الثانية ( ١٣٧٢هـ).
- جامع البيان عن تأويل آي القرآن: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ( ت ٣١٠ هـ ) دار الفكر، بيروت ( ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م ).
- الدر المنثور في التفسير بالمأثور: عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي ( ت ٩١١هـ ) دار الفكر، بيروت ( ١٩٩٣م ).
- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: محمود الألوسي أبو الفضل (ت ١٢٧٠هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت٢٥٠٠هـ)، دار الفكر، بيروت.
  - في ظلال القرآن: سيد قطب، دار الشروق، القاهرة، الطبعة التاسعة ( ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م ).
- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: أبو القاسم جار اللَّه محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي ( ٥٣٨هـ )، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى ( ١٣٩٧هـ / ١٩٧٧م )
- مجمع البيان في تفسير القرآن: أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي ( ت ٥٤٨هـ )، دار مكتبة الحياة، يروت.
- المحرر الوجيز في تفسير كتاب اللَّه العزيز: القاضي أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي (ت ٢٥ ٥هـ)، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ( ١٤١٣هـ/ ١٩٩٣م ).

- معالم التنزيل (تفسير البغوي): الحسين بن مسعود الفراء البغوي أبو محمد (ت٥١٦هـ)، تحقيق: خالد العك ومروان سوار، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية ( ١٤١٤هـ/ ١٩٩٤م ).

### كتب علوم القرآن ومعانيه:

- الإتقان في علوم القرآن: أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن أبو بكر السيوطي ( ت٩١١هـ )، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ( ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٧م ).
- الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل: بهجت عبد الواحد صالح، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى ( ١٤١٤هـ/ ١٩٩٤م ).
- البرهان في علوم القرآن: محمد بن بهادر بن عبد اللَّه الزركشي أبو عبد اللَّه (ت ٧٩٤هـ)، محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، بيروت ( ١٣٩١هـ).
- الحجة في القراءات السبع: الحسن بن أحمد بن خالويه أبو عبد اللَّه (ت٣٧٠هـ)، تحقيق: د. عبد العالي سالم مكرم، دار الشروق، بيروت، الطبعة الرابعة ( ١٤٠١هـ).
  - مباحث في علوم القرآن: مناع القطان، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الرابعة عشرة ( ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م ).
- مدخل إلى علوم القرآن والتفسير: فاروق حمادة، مكتبة المعارف، الرباط، الطبعة الأولى ( ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م ).
  - معاني القرآن: الفراء، تحقيق: أحمد يوسف نجاتي ومحمد على النجار، دار السرور، بيروت.
  - معاني القرآن وإعرابه: الزجاج، تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، الطبعة الأولى ( ١٩٨٨م ).
  - مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد عبد العظيم الزرقاني، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى ( ١٩٩٦م ). كتب الحديث النبوي الشريف والسيرة:
- الجامع الصحيح المختصر: محمد بن إسماعيل أبو عبد اللَّه البخاري الجعفي (ت ٢٥٦هـ)، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت، الطبعة الثالثة (١٤٠٧هـ/١٩٨٧م).
- الجامع الصحيح المختصر من السنن عن رسول الله ﷺ ومعرفة الصحيح والمعلوم وما عليه العمل: الإمام أبو عيسى بن عيسى الترمذي السلمي (ت ٢٧٩هـ)، تحقيق: صدقي محمد جميل العطار، دار الفكر، بيروت ( ١٤١٤هـ/ ١٩٩٤م ).
- سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد أبو عبد اللَّه القزويني (ت ٢٧٥هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت.
- سنن أبي داود: سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي (ت ٢٧٥هـ)، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت.
- سنن النسائي: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣ هـ)، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، الطبعة الثانية (١٤٠٦هـ/١٩٨٦م).
- سيرة النبي ﷺ: عبد الملك بن هشام، تعليق وضبط: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت ( ١٤١٠هـ/ ١٩٨١م ).
- السيرة النبوية: أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي (ت ٧٧٤ هـ)، تحقيق: مصطفى عبد الواحد، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية ( ١٣٩٨هـ/ ١٩٧٨ م ).
- صحيح ابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي ( ت ٣٥٤هـ )، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية ( ١٤١٤هـ/ ١٩٩٣م ).
- صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري (ت ٢٦١هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

، ٣٣ \_\_\_\_\_ فهرس المصادر والمراجع

- صحيح مسلم بشرح النووي: أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي (ت ١٧٦هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية ( ١٣٩٣هـ).

- الرحيق المختوم: صفي الرحمن المباركفوري، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى ( ١٤٢٣هـ/ ٢٠٠٣م ).
- فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (ت ٥٥٢هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت (١٣٧٩هـ).
- المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري (ت ٤٠٥هـ)، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ( ١٤١١هـ/ ١٩٩٠م).

#### المعاجم:

- أساس البلاغة: أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي (ت٥٣٨هـ)، تحقيق: عبد الرحيم محمود، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى ( ١٩٥٣م ).
- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: مجد الدين محمد بن يعقوب الفير وزآبادي (ت ٨١٧ هـ)، تحقيق: محمد على النجار، المكتبة العلمية، بيروت.
  - تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي، دراسة وتحقيق: علي شيري، دار الفكر، بيروت ( ١٩٩٤م ).
- تاج اللغة وصحاح العربية ( الصحاح ): إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت.
- ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة: الطاهر أحمد الزاوي، دار الكتب العلمية ودار المعرفة، بيروت ( ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م ).
- التعريفات: علي بن محمد بن علي الجرجاني (ت ٨١٦ هـ)، تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى ( ١٤٠٥هـ).
- تهذيب اللغة: الأزهري، تحقيق: مجموعة من الدارسين، الدار المصرية للتأليف والترجمة، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر ( ١٩٦٤م ).
- التوقيف على مهمات التعاريف: محمد عبد الرؤوف المناوي (ت١٠٣١هـ)، تحقيق: د. محمد رضوان الداية، دار الفكر المعاصر، بيروت، ودار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى (١٤١٠هـ/ ١٩٩٠م).
- جمهرة اللغة: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد (ت ٣٢١هـ)، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى (١٣٤٥هـ).
- عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ: الشيخ أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي (ت ٧٥٦هـ)، تحقيق: د. محمد التونجي، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى ( ١٤١٤هـ/ ١٩٩٣م ).
- القاموس المحيط: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت ٨١٧ هـ)، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر (١٣٧١هـ/ ١٩٥٢م).
- الكليات: أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي (ت ١٠٩٤هـ)، قابله على نسخة خطية وأعده للطبع ووضع فهارسه: د. عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، (١٤٢٤هـ/١٩٩٢م).
- مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (ت ٧٢١هـ)، تحقيق: محمود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت ( ١٤١٥هـ/ ١٩٩٥م ).
- المخصص: أبو الحسن علي بن إسماعيل المعروف بابن سيده (ت ٥٥١هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت.
- معجم كتاب العين: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ١٧٥هـ)، تحقيق: د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السمرائي، دار الحرية للطباعة، بغداد (٢٠١هـ/ ١٩٨٥م).

- معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم: أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني (ت ٣٠٥هـ)، ضبطه وصححه وخرج آياته وشواهده: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى ( ١٤١٨هـ/ ١٩٩٧م ).

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة الرابعة ( ١٤١٨هـ/ ١٩٩٧م ).
- معجم مقاييس اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس (ت ٣٩٥ هـ)، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى ( ١٤٤١هـ/ ١٩٩١م ).
- لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري (ت ٧١١ هـ)، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى.
- النهاية في غريب الحديث والآثار: مجد الدين المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير ( ت ٦٠٦هـ )، تحقيق: محمود محمد الطناحي، دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى ( ١٤١٤هـ/ ١٩٩٣م ).

### دراسات في المصطلح:

- أهمية منهج الدراسة المصطلحية في تجديد فهم الدين: د. الشاهد البوشيخي، نشرة أخبار المصطلح، ع ٤، رمضان ( ١٤١٨هـ/ يناير ١٩٩٨م ).
- القرآن الكريم والدراسة المصطلحية: د. الشاهد البوشيخي، سلسلة: دراسات مصطلحية (٤)، مطبعة أنفوبرانت، فاس، الطبعة الأولى (٢٠٠٢م).
- قضايا المصطلح في الآداب والعلوم الإنسانية: ندوة نظمتها جامعة مولاي إسماعيل، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، مكناس، ومعهد الدراسات المصطلحية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، فاس، مكناس في ( ٩ ١٠ الرئيسانية، مارس ٢٠٠٠م).
- قضية التعريف في الدراسات المصطلحية الحديثة: يوم دراسي نظمته مجموعة البحث في المصطلح شعبة اللغة العربية وآدابها وجدة بتعاون مع معهد الدراسات المصطلحية، كلية الآداب، ظهر المهراز، فاس، إعداد عبد الحفيظ الهاشمي، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية رقم ( ٢٤)، سلسلة ندوات ومناظرات ( ٨ ).
- مشروع المعجم التاريخي للمصطلحات العلمية: د. الشاهد البوشيخي، سلسلة: دراسات مصطلحية (١)، مطبعة أنفوبرانت، فاس، الطبعة الأولى (٢٠٠٢م).
  - المصطلح الأصولي عند الشاطبي: د. فريد الأنصاري ( أطروحة مرقونة ).
- مصطلحات النقد العربي لدى الشعراء الجاهليين والإسلاميين: د. الشاهد البوشيخي، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى ( ١٩٩٣ م ).
- مصطلحات نقدية وبلاغية في كتاب البيان والتبيين للجاحظ: د. الشاهد البوشيخي، دار الآفاق الجديدة، بيروت، الطبعة الأولى ( ١٩٨٢م).
- مفهوم الشهادة على الناس في القرآن الكريم وأبعاده الحضارية: د. عبد المجيد النجار، ندوة: الدراسة المصطلحية والعلوم الإسلامية ، كلية الآداب ظهر المهراز، فاس، وكلية الآداب سايس، فاس، ومعهد الدراسات المصطلحية، فاس.
- نحو معجم تاريخي للمصطلحات القرآنية المعرفة: د. الشاهد البوشيخي، بحث مقدم في ندوة عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم وعلومه، بالمدينة المنورة ( ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٠م ).
- نحو تصور حضاري للمسألة المصطلحية: د. الشاهد البوشيخي، سلسلة: دراسات مصطلحية (٣)، مطبعة أنفوبرانت، فاس، الطبعة الأولى (٢٠٠٢م).

٣٣٢ \_\_\_\_\_ فهرس المصادر والمراجع

- نحو منهجية للتعامل مع التراث: دورة علمية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى ( ٢٠٠٠م ).

- نظرات في المصطلح والمنهج: د. الشاهد البوشيخي، سلسلة: دراسات مصطلحية ( ٢ )، مطبعة أنفوبرانت، فاس، الطبعة الأولى ( ٢٠٠٢م ).

#### مراجع عامة:

- الابتلاء والمحن في حياة الدعوات: محمد عبد القادر أبو فارس، دار الفرقان، عمان ( ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٦م ).
- أبنية الأفعال: دراسة لغوية قرآنية: د. نجاة عبد العظيم الكوفي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة ( ١٩٨٩ هـ/ ١٩٨٩ م ).
  - إحياء علوم الدين: محمد بن محمد الغزالي أبو حامد (ت٥٠٥هـ)، دار المعرفة، بيروت.
  - أسباب هلاك الأمم وسنة اللَّه في القوم المجرمين والمنحرفين: الشيخ عبد اللَّه التليدي، دار البشائر.
- الاستقامة: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني أبو العباس (ت ٧٢٨ هـ)، تحقيق: د. محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود، المدينة المنورة، الطبعة الأولى (١٤٠٣هـ).
- الإسلام ثورة مستثمرة: عبد العزيز الكحلوت، منشورات المنشأة الشعبية للنشر والتوزيع والإعلان، ليبيا، الطبعة الأولى ( ١٩٨١م ).
  - أنساب الأشراف: أحمد بن يحيى البلاذري، تحقيق: محمد حمد اللَّه، دار المعارف، مصر.
  - البداية والنهاية: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء (ت ٧٧٤هـ)، مكتبة المعارف، بيروت.
- تاريخ الأمم والملوك: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ( ٣١٠ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ( ١٤٠٧ هـ/ ١٩٨٧ م ).
  - التطبيق الصرفي: د. عبده الراجي، دار النهضة، بيروت.
  - التطبيق النحوي: د. عبده الراجي، دار النهضة، بيروت ( ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م ).
  - الجهاد ميادينه وأساليبه: محمد نعيم نسيم، مكتبة الأقصى، عمان، الطبعة الثانية ( ١٤٠٤هـ/ ١٩٨١م ).
  - الحوار في القرآن: محمد حسين فضل اللُّه، دار الملاك، بيروت، الطبعة الخامسة ( ١٤١٧هـ/ ١٩٩٦م ).
- الخصائص: أبو الفتح عثمان بن جني، تحقيق: محمد علي النجار، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثالثة ( ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م ).
  - دراسات إسلامية: سيد قطب، دار الشروق، بيروت ( ١٣٩٨ هـ/ ١٩٧٨م ).
  - ذم الهوى: أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن الجوزي (ت ٧١هـ)، تحقيق: مصطفى عبد الواحد.
- روضة المحبين: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اللَّه ( ت ٧٥١ هـ )، دار الكتب العلمية، بيروت ( ١٤١٢هـ/ ١٩٩٢ م ).
- شرح أسماء الله الحسنى: أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري (ت ٤٦٥هـ)، مطبعة الأمانة، مصر، الطبعة الأولى ( ١٩٦٦ه ).
- شعب الإيمان: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت ٤٥٨هـ)، تحقيق: محمد السعيد بسيوني، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى (١٤١٠هـ).
- صفة الصفوة: ابن الجوزي عبد الرحمن بن أبي الحسن، تحقيق: محمود فاخوري، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثالثة ( ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م ).
- طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد: عبد الرحمن الكواكبي ( ت ١٩٠٢م )، دار النفائس، بيروت، الطبعة الأولى ( ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٤م ).

فهرس المصادر والمراجع \_\_\_\_\_\_ مهمم

- القصص القرآني إيحاق ونفحاته: فضل حسن عباس، دار الفرقان، عمان، الطبعة الأولى (١٤٠٧هـ/١٩٨٧م).

- الكتاب: سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى ( ١٤١١هـ/ ١٩٩١م ).
  - مباحث في التفسير الموضوعي: مصطفى مسلم، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى ( ١٩٨٩م ).
    - المدخل إلى التفسير الموضوعي: عبد الستار سعيد، دار الطباعة والنشر الإسلامية.
    - المجتمع والتاريخ: مرتضى مطهري، دار المرتضى، يبروت (١٤١٣هـ/١٩٩٣م).
    - معالم في الطريق: سيد قطب، دار الشروق، بيروت، الطبعة السادسة ( ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م ).
      - المنطلق: محمد أحمد الراشد، مؤسسة الرسالة، بيروت ( ١٣٩٦هـ/ ١٩٧٦م ).
- من عرفان القرآن: محمد حسين فضل اللَّه، إعداد وتنسيق: شفيق محمد الموسوي، دار الملاك، بيروت، الطبعة الثانية ( ١٤١٩هـ/ ١٩٩٨م ).
- الانحرافات الكبرى، القرى الظالمة في القرآن الكريم: سعيد أيوب، دار الهادي، بيروت، الطبعة الأولى ( ١٤١٢هـ/ ١٩٩٢م ).

\* \* \*

\* \*



السيرة الذاتية للمؤلف \_\_\_\_\_\_\_\_ السيرة الذاتية للمؤلف \_\_\_\_\_\_

### ٱلسِّيرة ٱلذَّانِيَّة لِلْمُؤَلِّف

د. مصطفى أوعيشة.

الجنسية: مغربي.

### المؤهلات العلمية:

- حصل على الدكتوراه، من جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس المغرب، تخصص الدراسات الإسلامية، سنة ( ٢٠٠٤م ).
- حصل على شهادة استكمال الدروس ( الدراسات المعمقة ) من نفس الجامعة، سنة ( ١٩٩٧م ).
- حصل على الإجازة ( البكالوريوس ) من جامعة المولى إسماعيل مكناس المغرب، سنة (١٩٩٦م ).

### الخبرات العلمية:

- رئيس مكتب الشؤون الدينية والمساجد، بمندوبية الشؤون الإسلامية بوزارات المغرب، تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغرب، في الفترة (٢٠٠٧ ٢٠١٠م).
- رئيس مكتب التعليم العتيق، بنفس المندوبية المذكورة، من سنة ( ٢٠١٠م )، وحتى الآن ( ٢٠١٤م ).
- تأطير أئمة المساجد في الجانب الشرعي والوظيفي، بنفس المندوبية المذكورة، من سنة ( ٢٠٠٩م ) وحتى الآن ( ٢٠١٤م ).
- هذا بالإضافة إلى الحصول على دورات في المصطلح القرآني ودراساته والتكوين البيداغوجي الأساس.

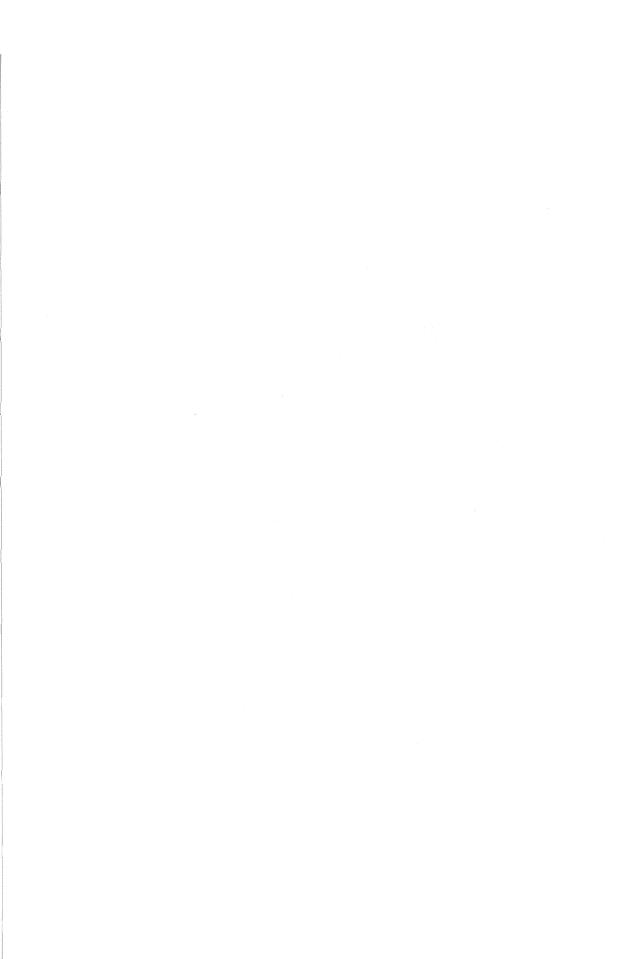

### من إصدارات دار السلام

| ( أ.د. رفعت السيد العوضي )                                 | آيات في القرآن الكريم لا يُبَلغها إلا نبي                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| د. محمد إبراهيم شريف)                                      | اتجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم                        |
| (الشيخ على محمدالضباع، تحقيق/ الشيخ محمدالدسوقي)           | إتحاف البررة بالمتون العشرة في القراءات والرسم والآي والتجويد |
| ( الإمام السيوطي )                                         | الإتقان في علوم القرآن                                        |
| (أ.د. عبد الكريم بكار)                                     | أثر القراءات السبع في تطوير التفكير اللغوي                    |
| البقرة ( محمد مسعود علي حسن عيسي )                         | أثر القراءات القرآنية في الفهم اللغوي دراسة تطبيقية في سورة ا |
| ( العلامة المجاهد الشيخ عبد العزيز جاويش )                 | أثر القرآن في تحرير الفكر البشري                              |
| ( سعيد حوى )                                               | الأساس في التفسير                                             |
| ( فضيلة الشيخ عبد الفتاح عبد الغني القاضي )                | أسباب النزول عن الصحابة والمفسرين                             |
| (أ.د. حسن طبل)                                             | أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية                            |
| ( فضيلة الشيخ محمد الدسوقي أمين كحيلة )                    | أصول وضوابط علم القراءات والعلوم السبعة                       |
| ( محمد شملول )                                             | إعجاز رسم القرآن وإعجاز التلاوة                               |
| الإنسانية والاجتماعية( أ.د. رفعت السيد العوضي )            | إعجاز القرآن الكريم في تحريم الربا وتوظيفه في مجالات العلوم   |
| سانية والاجتماعية( أ.د. رفعت السيد العوضي )                | إعجاز القرآن الكريم في تشريع الميراث وتوظيفه في العلوم الإند  |
| يدة والاقتصاد والسياسة (أ.د. رفعت السيد العوضي )           | إعجاز القرآن الكريم في مجالات العلوم الاجتماعية تكامل العق    |
| (أ.د. طه جابر العلواني)                                    | أفلا يتدبرون القرآن                                           |
| ( د. صفوت مصطفى خليلوفيتش )                                | الإمام أبو بكر الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير                |
| أحمد إبراهيم عبد الرحمن )                                  | أنوار الرحمن في مختصر أحكام تجويد القرآن                      |
| التفاسير )( الشيخ أبو بكر جابر الجزائري )                  | أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير ( وبهامشه نهر الخير على أيسر |
| والدرة فضيلة الشيخ عبد الفتاح عبد الغني القاضي )           | البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية  |
| فضيلة الشيخ عبد الفتاح عبد الغني القاضي )                  | بشير اليسر شرح ناظمة الزهر في علم الفواصل للإمام الشاطبي      |
| الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي )                      | التبيان في آداب حملة القرآن                                   |
| لإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، ترجمة / نوح عبد الله ) | التبيان في آداب حملة القرآن ( إنجليزي ) اا                    |
| .د. أحمد عيسى المعصراوي ، أ.د. عبد الكريم إبراهيم صالح )   | التبيان في تدبر القرآن(أ.                                     |
| (الشيخ سليمان الجمزوري ، محمد بن محمد بن الجزري )          | تحفة الأطفال في تجويد القرآن ومعه متن الجزرية                 |
| ( محمد الريحاني )                                          | # 1                                                           |
|                                                            | تفسير جزء عم ( مناسب لمراحل التعليم المختلفة )                |
| ( فضيلة الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور )                      | التفسير ورجاله                                                |
| ( أ.د. طه جابر العلواني )                                  | تفسير سورة الأنعام                                            |
| ( د. أمير عبد العزيز )                                     | التفسير الشامل للقرآن الكريم                                  |
| -                                                          | تفسير الضحاك                                                  |
| ( سعاد أشقر )                                              | التفسير والمفسرون بالمغرب الأقصى                              |
| (أ.د. عبد الغفور محمود مصطفى جعفر)                         | التفسير والمفسرون في ثوبه الجديد                              |

| محمدبن أبي الرضا الحموي تحقيق / أ.د. عبدالكريم بكار ] | القواعد والإشارات في أصول القراءات( القاضي أحمد بن عمر بن          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                       | قضايا إعجاز القرآن الكريم في نصوص القرن الأول الهجري               |
|                                                       | الكافي في التجويد ( رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق ) ( ٢ لو      |
|                                                       | كيف نحفظ القرآن الوصايا العشر لحفظ كتاب الله                       |
| ( د. أحمد البراء الأميري )                            | كيف ننتفع بالقرآن الكريم؟ « خطوة نحو تدبر أمثل »                   |
|                                                       | كيفية الوقف عند حمزة وهشام من طريق الشاطبية                        |
|                                                       | متن بهجة اللحاظ بها لحفص من (روضة الحفاظ) (أبيات قصر المنفص        |
| ( الإمام محمد بن محمد بن محمد بن الجزري )             | متن الدرة المتممة للقراءات العشر                                   |
|                                                       | متن الشاطبية ( المسمى حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السب    |
| ي إلى البلاغ ( ٣/١ )( فريد الأنصاري )                 | مجالس القرآن مدارسات في المُدَى المنهاجي للقرآن الكريم من التلقي   |
| ( فريد الأنصاري )                                     | مدارسات في الهدي المنهاجي لآية الكرسي                              |
| ( د. محمد السيسي )                                    | المدرسة السلفية في التفسير في العصر الحديث                         |
|                                                       | المرأة في القصص القرآني                                            |
| (أ.د. طه جابر العلواني)                               | معالم في المنهج القرآني                                            |
|                                                       | معاني القرآن ( ١/ ٣) أبو زكريا يحيى بن زياد الفر                   |
| ( أ.د. عبد العلى المسئول )                            | معجم مصطلحات علم القراءات القرآنية وما يتعلق به                    |
| )<br>)ا محمد أحمد معبد )                              | الملخص المفيد في علم التجويد ( باستخدام الترميز اللوني للأحكام )   |
| ( الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني )                    | مناهل العرفان في علوم القرآن                                       |
| ( ملا علي بن سلطان محمد القاري )                      | المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية                                  |
| متاح عبد الغني القاضي تحقيق / أشرف محمد فؤاد طلعت )   | منظومة الفرائد الحسان في عد آي القرآن ( فضيلة الشيخ عبد الن        |
| (د. محمد السيد يوسف)                                  |                                                                    |
| (أ.د. أحمد العمراني)                                  | موسوعة مدرسة مكة في التفسير ( ٨/١ )                                |
| (أ.د. طه جابر العلواني)                               | نحو موقف قرآني من إشكالية المحكم والمتشابه                         |
| (أ.د. شعبان محمد إسماعيل)                             | نظرية النسخ في الشرائع السماوية                                    |
| ( فضيلة الشيخ عبد الفتاح عبد الغني القاضي )           | نفائس البيان شرح الفرائد الحسان في عد آي القرآن                    |
|                                                       | نفحات من علوم القرآن على طريقة السؤال والجواب                      |
| و محمد مكي بن أبي طالب القيسي مجموعة رسائل جامعية )   | الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره و أحكامه(أ.   |
|                                                       | هداية الرحمن في تجويد القرآن                                       |
| . ( الشيخ عبد الفتاح دبس وزيت، ترجمة / دينا يوسف )    | هداية الرحمن في تجويد القرآن ( إنجليزي )                           |
| نماني (٣ لون)(أ.د. محمد نعيم محمد هاني الساعي)        | الواضح في التجويد على مصحف برواية حفص عن عاصم بالرسم العا          |
| ( الشيخ عبد الفتاح عبد الغني القاضي )                 | الوافي في شرح الشاطبية                                             |
| ( الشيخ محمد الدسوقي أمين كحيلة )                     | الوجيز في الوقف والابتداء                                          |
| (أ.د. رفعت فوزي عبد المطلب)                           | الوحدة الموضوعية للسورة القرآنية                                   |
| ( د. أنس أحمد كرزون )                                 | ورتل القرآن ترتيلًا ( وصايا وتنبيهات في التلاوة والحفظ والمراجعة ) |
| (د. أنس أحمد كرزون )                                  | وصايا وفوائد لحفظ القرآن الكريم                                    |
| (أ.د. عبد الكريم إبراهيم عوض صالح)                    | الوقف والابتداء وصلتهما بالمعنى في القرآن الكريم                   |

| من إصدارات دار السلام     | ٣٤٠                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ( د. عبد الكبير حميدي)    | مفهوم الأمة في القرآن الكريم والحديث الشريف                    |
| ( د. محمد البوزي )        | مفهوم التقوى في القرآن والحديث ( دراسة مصطلحية وتفسير موضوعي ) |
| (أ.د. محمد الينبعي)       | مفهوم الجهل والجاهلية في القرآن الكريم والسنة النبوية          |
| (أ.د. محمد عمارة)         | مفهوم الحرية في مذاهب الإسلاميين                               |
| (د. محمد الأحمدي)         | مفهوم الحياة في القرآن والحديث                                 |
| (د. الطيب البوهالي )      | مفهوم السلام في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف            |
| ( فريد الأنصاري )         | مفهوم العالمية من الكتاب إلى الربانية                          |
| (أ.د. عبد الحميد بنمسعود) | مفهوم النعمة في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف            |

\* \* \*

\* \*

رقم الإيداع ٢٠١٤/٧٦٦٨

الترقيم الدولي I.S.B.N

978 - 977 - 717 - 181 - 6

# اَلَكِمَّابُ فِي سُطُورٍ

ارتبطت صحوة الأُمَّة بارتباطها بكتابها؛ ولذلك فلن تتجدَّد الأُمَّة إلا بتجدُّد فهمها للقرآن، ولن يتجدَّد فهم القرآن حتى بتجدَّد فهم مصطلحات القرآن مفهومًا ونسقًا؛ ذلك بأن الوحي قرآنًا وسُنَّة مجموعة من المفاهيم إذا حصلت حصلت كُلِّبَات الدِّين.

وبناءً على ذلك وسعيًا مِنًا في خدمة كتاب الله وتقديم خطوة في إعادة تجديد الأُمَّة وإعادة صِلتها بالقرآن الكريم قمنا بدراسة (مفهوم الاستكبار والاستضعاف في القرآن الكريم) وذلك ببيان دلالة مصطلحات الاستكبار والاستضعاف وعلاقات هذه المصطلحات بغيرها من الألفاظ المؤلفة والمخالفة وضائمها ومشتقاتها.

ثم تناولنا قضايا الاستكبار والاستضعاف من بيان أسبابها ومظاهرها وبيان جزاء المستكبرين وعلاج داء الاستضعاف في ضوء ما جاء به القرآن الكريم.

The meaning of haughtiness and weakness in the Holy Qur'an

by Dr. Mustafa 'Oisha | Islamic Studies

### الناشر

## كالألساك للطباعة النشر التشر التقريع والتهمين

القاهرة - معسر - ۱۲۰ شارع الأزهر - ص.ب ۱۲۱ الغورية هاتـف: ۲۲۰۵۲۸۰ - ۲۲۷۰۵۲۸۰ - ۲۵۹۳۲۸۲۰ - ۲۲۰۵۵۲۸۲ هاتـف: ۲۲۷۵۲۸۰ - ۲۲۷۵۲۸۲ (۲۰۲+)

الأسكندرية - هاتف: ٥٩٢٢٢٠٥ فاكس: ٤٩٣٢٢٠٥ (٢٠٠٠)

www.dar-alsalam.com info@dar-alsalam.com



